# الدرسياجي

للسَيتن إرْشَادَالغَاوِيْ إلْمَسَالِكِ الْجَاوِيْ

يېرىم الىتىتە دَانىنىدە الأمولت شَرَف الدِّين أُونِحَكَدُ إِسْمَاعِيْلَ بْن أُونِكِيْ بْزَعَبْداللَّه الشَّرْجِيّ المَعَرُّف بِالْبِلْقِيْرِي رَحَمَهُ اللّه تَعَالَىٰ رَحَمَهُ اللّه تَعَالَىٰ (١٥٥٠ - ١٩٥٢)

عني به وليب بن عبدالرحمن لرتبيعي بمناهمّهٔ الغبنة العلميت بمركز دار المغمسّل للذراسات التعشيق العلمي

الله

# الظنعكة الأولئ ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣م جميع الحقوق محفوظة للناشر

· اسم الكتاب: إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوى • أ ال مدالحلّات: (١)

، المولف: الإمام ابن المقرى (ت ٨٣٧ هـ)

، الإحداد: مركز دار المنهاج للدراسات ، موضوع الكتاب: فقه شافعي

، مقاس الكتاب: ( ٢٤ سم )

، تصنيف ديوي الموضوحي: ( ۲۵۸٫۳ )

رُ عددالصفحات: ( ٣٢٠ صفحة ) . | ، عدد ألوان الطباعة: لونان

أ عددالأجزاء: (١)

٠ 📄 نوع الورق: شاموا فاخر . [ أ نوع التجليد: عِلَّد فني

التصميم والإخراج : مركز المنهاج للصف والإخراج الفني

لا يسمع بإصادة نشر هذا الكتباب أو أي جزء منه بأيّ شكيل من الأشكيال ، أو نسخه ، أو و حفظه في أي نظام إلى كتروني أو ميك انيكي بمكَّن من استرجاع الكتاب أو أي جزو منه ، وكذلك لا يسمح بترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصسول على إذن خطى مسبقاً من الناشر.

الرقم المعيارى الدولي

ISBN: 978 - 9953 - 541 - 28 - 0



لبنان ـ بیروت لبنان ـ بیروت

ماتف: 806906 05 ـ فاكس: 813906 05



المملكة العربية السعودية ـ جدة حي الكندرة ـ شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 ـ الإدارة 6320392 المكتبة 6320392 ـ فاكس 22416

مضو في الاتحاد العام للناشرين العرب محمود المام للناشرين السعوديين على المرادة جمعية الناشرين في لبنان المرادين في لبنان المرادين في لبنان المرادين في لبنان المرادين في البنان المرادين المرادين

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com

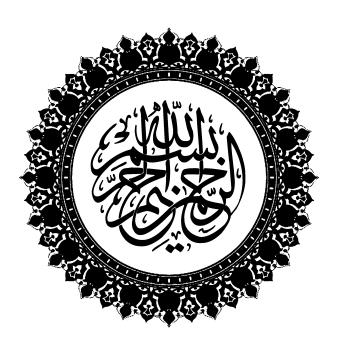



إلى الأرض التي عشت فيها حقبة من عمري .

إلى زبيد المنارة . . . إلى زبيد العلم .

إلىٰ كل من علمني في هذه المدينة ، وأخص منهم شيخنا السيد العلامة مفتي زبيد محمد بن سليمان الأهدل الإدريسي ، والسيد العلامة أحمد داوود بطاح الأهدل ، والشيخ الفقيه سعيد بن نصاري القفاعي الزبيدي ، والشيخ العلامة المفسر مفتي الحنفية أسد حمزة عبد القادر ، والشيخ العلامة عبد الله حزام الشرعي ، والشيخ المقري حسين بن محمد عثمان الزبيدي الأوصابي ، والشيخ العلامة علي البيلولي ، والسيد العلامة محمد بن علي البطاح الأهدل ، والشيخ العلامة ما العلامة مفتي مدينة الزيدية أحمد عامر ، والشيخ العلامة السيد محمد إبراهيم الأهدل المروعي ، والشيخ العلامة عبد الواسع أحمد عبد الله الذبحاني ، والشيخ الفقيه محمد حزام المقرمي ، والشيخ العلامة العلامة السيد ما الدكتور حسن مقبولي الأهدل ، والشيخ العلامة مفتي بيت الفقيه السماعيل المخاوي ، والشيخ العلامة محمد سعيد السحاري ، والشيخ العلامة سليمان الشرفي ، وكل من علمني حرفا .

أهدي عملي هـُـذا ، وأسأله تعالىٰ أن يغفر لمن انتقل منهم برحمته الواسعة ، وأن يحفظ من بقي بفضله وجوده آمين آمين .

ولىيسە

قال الإمام الكبير الفقيه عمر بن محمد الفتي غفر الله له صاحب • مهمات المهمات ) يمدح ( الإرشاد ) :

وعن أوطانه حججاً يغيب وله الإرشاد ، يرتحل اللبيب فها هو فيكم سهل قريب فدونكم أولى الهمم العوالي صحيح الحكم منفتح عجيب قليل حجمه جه الفتاوى تميل إلى عبارت القلوب خميص اللفظ ممتلىء المعانى وضاق بكم لها يسوم عصيب إذا اشتدت عيارات الكتاب وجدت كلامه رطبأ يذوب وأومسا الفكسر مسن بعسد لهنسذا فحسکے تےریٰ منے تجیب إذا ذخيرت خيزائين للفتاوي إذا ثارت لمشكلة حروب إليه يسرجع المفتسون طسرأ وراجع نفسه أبدأ يصيب إذ المفتى عليه الوهم يأتى فذلك حاسد خب كذوب فمن لم يعتقد ما قلت فيه بهنذا ينقضي عنى الموجوب ولست بمدحمه أهملأ ولكن به تمحا الخطايا والذنوب

إلى « الإرشاد » ينتقل اللبيب 

وصلے اللہ خالفنا علی مین

كسا الله إسماعيل ثوب مهابة وأسكنه بحبوح جنته الخضرا بتصنيفه (الإرشاد) هنذا الذي سما مسائله (ستون ألفاً) صريحة ومفهومها (عشرون) يتبعها (عشرا) فأكرم بها بحثاً ودرساً مكرراً وعش سيداً في الناس يا خاملاً ذكرا جزى الله بالخيرات عنا مصنفاً لقد أوضح (الحاوي) فحاز به فخرا

يا رب فارحم مصنف ( الإرشاد ) بحسرمة النبسي خيسر البشسر



# بنب إلله ألزمن النجيئم

الحمد لله المتفضِّل بالإنعام والإرشاد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد فخر الكائنات وأشرف العباد ، وعلى آله وصحبه الكرام إلى يوم المعاد .

### أما بعث :

فإنه لا يسعنا ونحن نزف إلى طلبة العلم كتاب و إرشاد الغاوي ١٠٠ إلا أن نقدم توطئة نعرض فيها نموذجاً فريداً من السابقين المجلّين من علماء أمتنا الإسلامية المباركة .

ونحن \_ دون شك \_ نعني مؤلفنا المبدع ، العلاَّمة الفقيه النبيه ، والأديب المِصْقَع ، والشاعر المُفْلِق ، الإمام : إسماعيل ابن المقري رحمه الله تعالى ، الذي أجمع كل من ترجم له ، أو تحدث عنه أنه كان من الطراز الأول في كل ما كانت تجود به قريحته من مؤلفات ومصنفات .

ولسنا في هـٰذه المقدمة مهتمين بتفصيل أموره ، وتبيان شؤونه ؛ إذ قد عقدنا لذلك بحثاً ضافياً للتعريف به رحمه الله .

بَيْدَ أَننا نريد أَن نذكر \_ وفي عجالة \_ شيئاً يسيراً من عوامل تكوين شخصية هـٰذا الإمام الفذّ الذي يُعدُّ ـ بحقِّ ـ نسيجَ وحدِهِ ، وواسطة عِقدِهِ .

لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « الفقه يمانٍ ، والحكمة يمانية ، (١) .

{(١) صحيح البخاري ( ٤٣٩٠ ) ، وصحيح مسلم ( ٥٢ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .

وهـٰـذه ــ بلا مِراءِ ـ أعظم شهادة يسجلها التاريخ لأمة من الأمم ، وهي في { الوقت عينه أساس كل إبداع أفرزته البلاد اليمنية ، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الفقهى ، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد ؟!

وبعد هذه الشهادة يمكن للمرء أن يتحدث عما يُسمَّىٰ عصر الازدهار العلمي في مختلف أقاليم تلك البلاد ، والذي يعنينا من ذلك هو عصر الإمام ابن المقري رحمه الله تعالىٰ .

فقد عاش رحمه الله في الفترة ما بين ( ٧٥٥هـ ) إلىٰ ( ٨٣٧هـ ) وقد كان اليمن إبّان تلك الحقبة قسمين :

قسم تحكمه الأثمة الزيدية ، وهـو اليمن الأعلى ؛ صنعاء وصعدة وما بينهما .

وقسم آخر تحكمه الدولة الرسولية ، وهو اليمن الأسفل وتهامة وعدن وحضرموت وغيرها .

إن العلامة ابن المقري رحمه الله تعالىٰ عاش في ظل الدولة الرسولية ، وقد كانت الأوضاع السياسية شبه مستقرة آنذاك ، هـٰذا إذا أُشَخنا النظر عما كان يحدث من غزو لحدود الدولة بين فينة وأخرىٰ .

وقد عايش ابنُ المقري رحمه الله تعالىٰ غيرَ واحد من ملوك الدولة الرسولية ، غير أن الذي قرّبه واستدناه منهم هو الملك الأشرف إسماعيل بن الأفضل المتوفىٰ سنة ( ٨٠٣هـ ) ، وكذلك فعل ابنه من بعدُ الملك الناصر أحمد بن إسماعيل .

وقد كان من بين الذين كانوا في بلاط الملك العلامة مجد الدين الفِيروزاباذي صاحب ﴿ القاموس ﴾ وعدد من أعيان علماء اليمن الأجلأء .

أضف إلىٰ ذلك أن ذلك العصر شهد حركة واسعة في تشييد المدارس

المجهَّزة بكل ما يرتفق به طلبة العلم ويساعدهم على التحصيل والطلب .

كما أسهم في ازدهار الحركة العلمية والنهضة الفكرية في تلك الفترة رفع مكانة العلماء عند حكام الدولة وتكريمهم ، وفتح أبوابهم لهم في أي وقت شاؤوا ، الأمر الذي جعل من (تعز) عاصمة الدولة موثلاً للعلماء ، ومقصداً لهم ، ينيخون بها ركائبهم .

وقد كان فيها نخبة من العلماء المشهورين الذين حرص ملوك بني رسول على التمسك بهم ، وإغراثهم بالدعم الكامل ؛ مادياً ومعنوياً ، لكي يبقوا عندهم فيفيدوا ويستفيدوا ، كما كان من محاولة الملك الأشرف إسماعيل مع الحافظ ابن حجر العسقلاني حين زار اليمن ؛ إذ حاول أن يبقيه لديه ، ويوليه قضاء الأقضية ، فاعتذر إليه الحافظ رحمه الله .

#### \* \*

إن ما سلف إنما هو لمحة خاطفة ، ومرور وشيك ، وموجز مجمل عن عصر حافل بالنشاط العلمي والثقافي ؛ فالحديث عنه طويل جداً ، يحتاج وقتاً وجهداً .

والعلاَّمة ابن المقري رحمه الله تعالىٰ عاش ونشأ وترعرع في أجواء هذا العصر الزاهر ، المليء بالعلم والثقافة ؛ لذا فلا غَرْوَ إذا رأينا كثيراً من أبناء ذلك العصرقد أصبحوا علماء ومصنفين .

وابن المقري واحد من هنؤلاء الذين تأثروا بزمانهم ، وشاركوا في بناء نهضته العلمية ، بل إنه حالة علمية نادرة ، العلمية ، بل إنه حالة علمية نادرة ، إن لم نقل : فريدة ؛ إذ إنه خرج عن النمط المألوف في التصنيف والتأليف ، وجاء بما لم تستطعه الأوائل .

إن مصداق ما نقوله يبرز بجلاء في كتابه (عنوان الشرف الوافي ) ، وكذلك في قصيدته العجيبة التي مطلعها :

ملك سما ذو كمال زانه كرم أغنى الورى من كريم الطبع والشيم

فقد قيل : إنها تُقرأ علىٰ ثلاث مئة وستين وجها ، غير أن الحق في ذلك أنها تقرأ علىٰ آلاف آلاف الوجوه كما بيَّن ذلك المؤرخ أبو الحسن الخزرجي في « طراز أعلام الزمن » في أثناء ترجمة ابن المقري رحمه الله .

\*

أما ما يتعلق بـ إرشاد الغاوي ». . فحسبك مدحاً له ما ستراه مسطوراً في مبحث عناية العلماء بكتاب « الإرشاد » الآتي قريباً ، هنذا إذا تجاوزنا وصف مؤلفه له بقوله : ( هنذا مختصر حوى المذهب نطقاً وضمناً ، خميص من اللفظ ، بطين من المعنى ) .

碗 遊 多

وقال أيضاً في مقدمة (إخلاص الناوي) مثنياً عليه وعلى أصله (الحاوي الصغير): (لما وقع هذا الكتاب \_ أعني: كتاب (الحاوي) \_ في ألفاظ قليلة، تحتها معان كثيرة.. حصل فيه عزة وإباء، وشدة واستقصاء، تحوج الذكي إلى التذكر، وتوقع البليد في التحير!!

فوجدت في نفسي قوة على تبيين عباراته وتسهيلها ، وتحرير ألفاظه وتقليلها ؛ فعزمت على اختصاره وإن كان في الاختصار غاية ، وعلى الزيادة فيه وإن كان قد بلغ في الجمع النهاية .

وشرعت في تنقيع مختصره وتهذيبه ، وتسهيله وتقريبه ، وسميته : ﴿ إِرْ شَادَ الغاوي في مسالك الحاوي ٤ . فجاء \_ كما تراه \_ عَيْنُهُ فُرارُهُ ، وشاهده جواره ، زادت على « الحاوي ، ﴿ مَا لِللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُ

وليس وراء هـٰذا الوصف مرتقىً لهمة ، ولا منزع لأمنية ، ولو شئنا أن نتزيَّد علىٰ ذلك . . لما كان منا سوى الدوران في فلك هـٰذا الكلام النفيس .

ولكم فرحت دار المنهاج بكتاب «الإرشاد» لتكون واسطة خير في إخراجه ونشره، بعد أن قدمه لها الأستاذ الفاضل وليد الربيعي حفظه الله، فوضعت كل إمكاناتها العلمية والفنية خدمةً لهنذا الغرض؛ لتضيف إلى رصيدها عند قرائها قيمة جديدة عالية، وتقدم للعلم وأهله درَّة نفيسة غالية.

والقصد من هـنذا كله وجه الله الكريم أولاً ، ثم إحياء ما اندثر من تراثنا العظيم ثانياً ، وهي إذ تفعل ذلك . . تحمد الله تعالىٰ ، وتَعِدُ بالمزيد إن شاء الله .

فعسىٰ أن يكون \* الإرشاد \* إرشاداً كاسمه ، وعسىٰ نحظىٰ والمسلمين بنفحة قبول توصلنا إلىٰ رضا الله رب العالمين .

والحمش الذي تبمن تبتم الصابحات



ا بيمام الألمي ، والفقية لتوذعي ، القاضي ا لمعروف با بن المقري ركحكة الله تعالى ( ATV \_ VOO) لاسم

شرف الدين ، أبو محمد ، إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد<sup>(١)</sup> المقري الشُّغْدَري الشَّاوري الشرجي الحسيني.

## مولده ونشأبرسه

ولد الإمام ابن المقري في بيت الصعيصع من أبيات حسين سنة (٧٥٥هـ)<sup>(٢)</sup>.

(١) هلكذا ورد نسبه في ﴿ طراز أعلام الزمن ﴾ و﴿ تحفة الزمن ﴾ و﴿ بغية الوعاة ﴾ ، أما في ﴿ الضوء اللامع ، وه البدر الطالع ، . . فهو : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم بن علي بن عطية ، وهو في ٩ شذرات الذهب ١ : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله بن علي بن عطية . انظر ﴿ طراز أعلام الزمن ﴾ للخزرجي ( لوحة : ١٤٦ ) ، و﴿ تحفة الزمن ﴾ للأهدل ، و﴿ بغية

الوعاة ، للسيوطي ( ١/ ٤٤٤ ) ، و( الضوء اللامع ، للسخاوي ( ٢٩٢/٢ ) ، و( البدر الطالع ، ( ص ١٥٨ ) ، وا شذرات الذهب ؛ لابن العماد ( ٣٢١/٩ ) ، وا نشر الثناء الحسن ؛ للوشلي ( ٣/ ٢٠٤ ) ، و المدارس الإسلامية في اليمن اللاكوع ص ( ٩٨ ) .

(٢) وذهب الحافظ ابن حجر إلىٰ أن تاريخ ولادة ابن المقري (١٥) جمادى الأولىٰ سنة ( ٧٦٥هـ ) قال كذا كتبه بخط يده ، وتبعه علىٰ هـٰذا الحافظ السيوطي وابن العماد ، وذهب

السخاوي والشوكاني إلىٰ أن ولادته كانت سنة ( ٧٥٤هـ ) .

فنشأ وترعرع وتأدب في موطنه ( أبيات حسين ) وهي قرية من قرى وادي شُرْدُد ، قريبة من مدينة الزيدية بتهامة اليمن ، فقرأ علىٰ والده وعمن كان فيها من

العلماء ، ثم إنه رحمه الله رحل إلىٰ زبيد ؛ للاستفادة عمن بها من العلماء سنة ( ٧٨٢هـ ) ، فتفقه بالإمام الكبير جمال الدين الرَّيْمِي ، وأخذ العربية عن الإمام محمد بن زكريا ، وعن الإمام عبد اللطيف الشرْجي ، ورحل إلىٰ تعز وجبلة ، ورحل إلىٰ مكة سنة ( ٨٠٨هـ ) ومدح الشريف حسين بن عجلان أمير مكة سنة

ومهر في كثير من العلوم واجتهد ، وتعاطى النظم فبرز فيه ، ثم ولي التدريس بالمدرسة النظامية بزبيد ، ثم بالمدرسة المجاهدية بتعز ، فأفاد واستفاد ، ثم ولي قضاء المحالب ، وكان يتشوَّف لقضاء الأقضية بعد وفاة الفِيرُوزاباذي مؤلف القاموس(۱) ، فلم يتفق له ذلك .

وقد تكفل لنا ابن المقري رحمه الله بذكر جزء من حياته فيقول:

كانت هجرتي من المواطن (بيت حسين) إلى الأبواب الأشرفية عام ( ٧٨٧هـ) في حداثة السن، وقد أخذت شيئاً من العلم في الشرع والأدب، ونظمت القافية، ثم لما دخلت زبيد.. أخذت في الاشتغالِ في الفقه عند الإمام جمال الدين الريمي رحمه الله، والنظرِ في الأدب وغيره من العلم وقتاً إلى شهر رمضان سنة ( ٧٩٤هـ).

وتعرضت لمعروفه ثانيا<sup>(٢)</sup> ، فأفاض عليَّ سحائب كرمه ، وملاً يدي بالكرامة والنعمة ، وأضاف إليَّ تدريس المجاهدية ونظرها ، ونظر مدارس عدة .

<sup>:</sup> انظر ﴿ إنباء الغمر » (٣/ ٢٥)، و• بغية الوعاء » ( ٤٤٤١ ) ، و• شذرات الذهب » (٧/ ٢١٨)، و• الضوء اللامع » ( ٢/ ٢٩٢ ) ، و• البدر الطالع » ( ١/ ١٤٢ ) ، و• تنخة الزمن » ( ٢/ ٣٢٤ ) . (١) انظر ﴿ إنباء الغمر » ( ٣/ ٢٩) ) .

 <sup>(</sup>٢) أي: الملك الأشرف.

ويضيف قائلاً: وجعل لي جامكية (١١) كل شهر ثلاث مئة دينار ، ومئة أيضاً لغلمان مضافين ، وصرف إليَّ داراً كاملة المرافق ، فيها عين جارية ، ونعم وافية ، فأقمت عنده في روض أريض ، وجود فائض إلىٰ أن توفاه الله .

ثم انتقل الملك إلىٰ ولده الناصر ، فأعطاني ألف دينار ، وأجرىٰ لي الجائزة والجامكية ، وقد جاءني منه وعود صادقة ، وأنا في انتظار وفائها .

ثم يصف حاله مع الملك الناصر بن الأشرف (ت ٨٢٧هـ) قائلاً:

ثم إن الدار الذي صرفه الملك الأشرف لابن المقري بدأ فيه الخراب بعد مرور أربعين عاماً في الفترة الأولى من ولاية الملك الظاهر يحيى بن إسماعيل ( ٢٠٢٥هـ ) ، الذي تولى الملك بعد ابن أخيه الملك إسماعيل بن أحمد الناصر سنة ( ٨٣١هـ ) فطلب ابن المقري إليه أن يعيد عمارتها منتهزاً فرصة فراغ الملك الظاهر من عمارة داره السدير ، فقال يخاطبه : [من الكامل]

اجعلُ زكاةً سديرِكَ المعمورِ إصلاحَ بيتِي فهو أَيُّ فقيرِ بيت بناهُ في الممهَّدِ منعماً وأطالَ فيهِ بشرتي وسرُورِي ونزلتُ مِنْ أعلىٰ الأسفلِ روعةٍ يا وحشتاهُ لمنزلِي المهجودِ يحيا بيحيىٰ ما شكوتُ خرابَهُ ويعودُ أحسنَ منزلٍ معمورِ

وعندما انتهى إصلاحُ بيته سنة ( ٨٣٤هـ ) قال يشكر الملك :

ففي كل دار فسرحة ومسرة وفرحة داري لا تُحَدُّ ولا تحكَىٰ لقدْ نالَ دارِي منكَ يا ملِكَ الورَىٰ مِنَ الفضلِ شيئاً لمْ أكنْ نلتُهُ مِنْكَا لاَنْكَ يا يحيىٰ أعدْتَ شبابَهُ وقدْ دكَّتِ الأيامُ أركانَهُ دكَّا ثم ما زال رحمه الله مجتهداً بالتدريس والفتوىٰ والتأليف إلىٰ أن توفاه الله(٢).

[من الطويل]

<sup>(</sup>١) الجامكية : مرتب عمال الدولة .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ طبقات صلحاء اليمن ٥ ( ص ٣٠٢ ) .

# زوراب وذربب

تزوج ابن المقري رحمه الله بأكثر من زوجة ، منهن بنت الوزير نور الدين بن معيبد الذين كانوا السبب في تقديمه والتعريف به لدى الملك الأشرف ، فأنجب منها ابن المقري ولدين هما : علي وزينب .

ويحصل من ولده علي بعض العقوق والتأخر في حضور الدرس ، فيقول العلامة ابن المقري : [من الطويل]

فقدْتُ عليّا حيثُ كنتُ أودُّهُ فأوجعنِي مِنْ قبلِ موتِيَ فقْدُهُ لقدْ ماتَ معناهُ وإنْ بقيَ آسمُهُ عسَىٰ باعثُ الموتَىٰ علينا يردُّهُ ويقطع الأب عن ابنه النفقة ؛ لتأخره عن الدرس فيقول الابن : [من السريم] لا تسكُ صاحبَ غسلُ ولا تجعلْ عتابَ المسرَّءِ في رزقِهِ فيأنَ أمسرَ الإفكِ مِنْ مسطحٍ يحطُ قسدْرَ النجمِ عسنُ أُفْقِهِ

وقد جرى منهُ الدِي قد جرى وعُوتِبَ الصَّدَيتُ في حقَّهِ فأجابه والده مرتجلاً:

قد يُمنَعُ المضطرُّ مِن ميت إذا عصَىٰ بالسيرِ في طُرْقِهِ الأَلَهُ يَفُونُ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وأما ابنته زينب. . فقد ماتت قبل والدها بعد أن تزوجت وأنجبت أطفالاً ،
وقد رثاها والدها قائلاً :

تولَّتْ فمَا مِنْ مطمَع في لقائِهَا أُمَنِّي بـهِ البـاكيـنَ يـومَ أنتـوائِهَـا

وقد قدَّمَتْ مَا سَرَّهَا مِنْ صنيعِهَا وقد أُخَّرَتْ مَا سَرَبِي مِنْ ثنائِهَا فَمَنْ صَانَ أَنثَىٰ خوفَ عارٍ فَهالَـهِ مِنَ العارِ صَانَتْ حَوْزَتَيْ أُوليائِهَا

إلىٰ أن يقول :

وأَرْضَيْتِنِي صوناً فيَا قبرُ مَا الَّذِي ترىٰ زدتَنِي في صونِهَا وخفائِهَا شكَّتْ داءَهَا حتَّىٰ شكَّتْ من دوائها فمَا رمتَ إلاَّ أنْ تصدُّعَ مهجةً

ثم يرسم ابن المقري صورة أبناء ابنته حين فقدوا أمهم كصغار الطير فقدت أمها ، ويخاطب ابنته بقوله :

تَدَافَعُهُمْ بِالكُرْهِ أَيدِي إمائِهَا وخلَّفْتِ أَطْفَالاً كَزُغْب مِنَ القَطَا

أخذ الإمام ابن المقري العلم في بلاده ( أبيات حسين ) ورحل إلى ( زبيد ) و( تعز ) وأخذ عمن كان فيهن من العلماء والحفاظ ، ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عليهم العلم:

ـ ابن زكريا : محمد بن أحمد بن زكريا ، ولد بأبيات حسين في حدود سنة ( ٧٤٠هـ ) ، فقرأ في الفقه على الفقيه يحيى الهاملي وغيره ، وأخذ النحو على

ابن مفتاح الهبي ، وعن الفقيه محمد الذؤالي ، وكان من المناسكة الذين ببيت حسين ، برع في العربية نحواً وعروضاً ولغة وتصريفاً ، وشارك في الحديث ، قرأ عليه جماعة من العلماء ؛ منهم صاحبنا الإمام ابن المقري ، والحافظ المؤرخ

توفي سنة ( ٨٣هـ ) عن نحو ( ٨٣ ) سنة .

الحسين بن عبدالرحمن الأهدل.

- الشرجى: عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي الزبيدي ، ولد بقرية الشرجة بين حيس وزبيد سنة ( ٧٤٧هـ ) ، ثم ارتحل إلىٰ زبيد ، وأخذ علوم العربية على العلامة أحمد بصيبص ، حتى برع في علوم العربية ، فعين

مدرساً بالمدرسة الصلاحية ، وانتشر ذكره في اليمن فقصدته الطلبة من كل

اجهة ، وتنقل في عدة مدارس يدرس بها علوم العربية والفقه ، وفي سنة ﴿

( ٧٨٢هـ ) استدعاه الملك الأشرف ، فكان يقرأ عليه في بعض كتب العربية ، وأكرمه غاية الإكرام ، أخذ عليه العلامة ابن المقري في علوم العربية ، توفي سنة

(۲۰۸هـ)

من آثاره: (شرح ملحة الإعراب)، (نظم مختصر ابن عباد في النحو)، (ائتلاف النصرة في الحتلاف نحاة الكوفة والبصرة)، (مقدمة في علم النحو) وغيرها.

- الجمال الرئيمي : محمد بن عبد الله الريمي الحثيثي النزاري ، ولد في شعبان سنة ( ٤٠٧هـ ) ، فتفقه بجماعة من فقهاء زبيد ؛ كالإمام صالح بن عمر بن إسماعيل الأكسع ، وعلى الفقيه أحمد التهامي الجحيفي ، وعلى الفقيه العلامة أبي بكر بن دعسين القرشي ، والقاضي علي بن سالم الأبنيسي ، كما أخذ عن علماء مكة ؛ منهم الإمام عبد الرحمان بن يوسف الأصفواني القرشي ، وإبراهيم العلوي ، والفقيه أبو بكر الجبرتي بتعز ، وغيرهم ؛ كالإمام محمد بن

موسى الذؤالي . برع في الفقه ، وصار فريد عصره ، واستفاد منه جمع كثير ، وانتهت إليه رئاسة التدريس والفتوئ في سائر اليمن ، وولى القضاء الأكبر .

أخذ عنه العلامة ابن المقري ، والمحقق الموزعي ، والقاضي أحمد الناشري ، والقاضي محمد بن عبد الله الناشري ، والفقيه علي بن قحر .

توفي بمدينة زبيد سنة ( ٧٧٢هـ ) .

من آثاره: • التفقيه شرح التنبيه ، في نحو ( ٢٤ ) مجلداً ، • المعاني البديعة » ، • شرح الوسيط » ، و• عمدة الأمّة في إجماع الأثمة » وغيرها (١٠ .

غُرُ (١) العقود اللؤلؤية ( ٢١٨/٢ ) . غُرُ

ـــ الفيرُوزاباذي : مجد الدين ، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن إدريس ، المعروف بــ( الفيروزاباذي ) .

ولد في ربيع الأول سنة ( ٧٢٩هـ ) ، فكان كثير الانتقال في البلاد لطلب العلم ، فقرأ على الإمام المسند أحمد بن المظفر النابلسي الحنفي ، والشيخ محمد بن يوسف الأنصاري الزرندي ، والشيخ صدر الدين التفتازاني ، والحافظ

صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ، وغيرهم (١١) . قدم إلى مدينة زبيد في عهد الملك الأشرف الرسولي ، فأكرمه وولاه القضاء

الأكبر بدلاً عن القاضي أحمد الناشري، ثم ظهر أن الناشري أفقه من الفيروزاباذي، ولكن مجد الدين أعلم منه باللغة (٢٠).

أخذ عنه جماعة من الفقهاء في اليمن ؛ منهم : القاضي عبد الله الناشري ، وابن فخر والعلامة ابن المقري والحسين الأهدل .

من آثاره: « فتح الباري في شرح البخاري » لـم يتمه ، و« إحسان اللطائف » ، و« القاموس المحيط » .

وقد مدحه ابن المقري بقوله : [من الكامل]

مُذْ مدَّ مجدُ الدينِ في أرجائِنَا مِنْ بعضِ أبحُرِ علمِهِ القاموسَا ذهبَتْ • صحاحُ الجوهريُّ • كأنَّهَا سِخْرُ المدائنِ حينَ ألقَىٰ موسَىٰ

توفي بمدينة زبيد في شوال سنة ( ٨١٧هـ ) .

- الناشري: أحمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن أبي بكر الناشري الزبيدي ، ناصر السنة .

ولد يوم الجمعة سنة ( ٧٤٢هـ ) ، فتفقه بأبيه وبالجمال الريمي وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) طبقات صلحاء اليمن (ص٣١٠).

<sup>{ (</sup>۲) ( تحفة الزمن ) : ( ۳۲۷/۲ ) .

كما سمع الحديث من أبيه والمجد الشيرازي وطائفة .

كان عالماً عاملاً ، فقيها كاملاً ، فريداً تقياً ذكياً ، غاية في الحفظ ، وجودة

والجمال بن كِبَّن ، والموفق الناشري وولده الجمال محمد ، والفقيه موفق الدين بن علي ، والحافظ ابن حجر وغيرهم .

النظر في الفقه ودقائقه ، مقصوداً من الآفاق ، تفقه به جمع كثير ؛ منهم : الكمال بن موسى الضجاعي ، والشرف ابن المقري ، والجمال ابن الخياط ،

> قال عنه المؤرخ السخاوي : لم يدع له الحق صديقاً . توفي رحمه الله خامس عشر المحرم سنة ( ٨١٥هـ ) .

من آثاره : ﴿ مختصر المهمات ﴾ ، و﴿ مختصر أحكام النساء ﴾ لابن العطار ، . ﴿ الافادة فِي مِنْ أَلَّهُ اللهِ ادة ﴾

و « الإفادة في مسألة الإرادة » . وممن ذكرهم أستاذنا الشيخ الباحث عبد الله الحبشي أنهم من شيوخ الإمام

١\_العلامة أحمد بن عثمان بن بصيبص ( ت٧٦٨هـ ) .

٢ ـ العلامة أحمد بن عبد الرحمان بن سلمة الأصابي ( ت ٧٦٩هـ ) .

٣\_الإمام أحمد بن موسى الجلاد الزبيدي ( ت ٧٩٢هـ ) .

ابن المقري.

٤\_علي بن الحسن الخزرجي ( ت ٨١٢هـ ) .

قرأ عليه ابن المقري « ديوان المتنبي » ، وقال المؤرخ الخزرجي : فاستفدت بفهمه وذكائه أكثر مما استفاد مني (١) .

(١) تنبيه : وقع في مقدمة ٥ عنوان الشراف الوافي ٥ ( ص ٨ ) بتحقيق الشيخ الفاضل عبد الله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله أن ابن المقري قرأ ٥ ديوان المتنبي ١ على السخاوي ، حيث قد نقل السخاوي كلام الخزرجي هنذا ، فظن المحقق أن الحاكي هو السخاوي ، فليتنبه .

ـ والده أبو بكر عبد الله بن محمد المقري .

الصائدي.

فقد تتلمذ ابن المقري في بداية أمره علىٰ يد والده في أبيات حسين .

# *زفر درن*

ابن الوزير: محمد بن إبراهيم الوزير، الإمام المجتهد المحقق: ولد في
 رجب سنة ( ٧٧٥هـ) بهجرة الظهراوين من شظب، فنشأ في بيت علم وصلاح؟
 فأخذ عن أخيه الهادي، وعن العلامة الدواري، وعن الفقيه ابن أبي الخير

ورحل إلىٰ تعز ومكة وأبيات حسين وصعدة ؛ فأخذ عن الحسن الشظبي ، وولده عبد الله ، ومحمد بن داوود النهمي ، وجماعة ، توفي سنة ( ٨٤٠هـ ) .

وولده عبد الله ، ومحمد بن داوود النهمي ، وجمعاعه ، نوعي سنه ( ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ . من آثاره: ( العواصم والقواصم )، و( القواعد )، و( إيثار الحق) وغيرها(١٠). \_ ابن الخياط: محمد بن أن بكر بن محمد الهمداني ، المشهور بابر

- ابن الخياط: محمد بن أبي بكر بن محمد الهمداني ، المشهور بابن الخياط، ووالده هو الفقيه الكبير ، أبو بكر بن محمد بن صالح بن الخياط التعزي الجبلي .

تفقه بجماعة ؛ منهم : المحدث النفيس العلوي ، والإمام محمد بن عبدالرحمان بن الرخا ، ووجيه الدين عبدالرحمان بن عباس ، وعلى الإمام جمال الدين الرَّيْمي ، فكان من أشهر تلامذته ، وأثنىٰ عليه الجمال الريمي بجودة فهمه ودقة نظره ، حتىٰ جعله معيد درسه بمدينة تعز .

انتهت إليه رئاسة الفقه في تعز وجبلة ، فكان يعرف كتب العراقيين ، وكتب الغزالي معرفة تامة ، ويعرف (العزيز ) و الروضة ) ، ويعرف (الحاوي الصغير ) معرفة تامة ، ويحفظه ويدرسه ، وله عليه حواش مفيدة ، جرت بينه

<sup>﴿ (</sup>١) انظر ﴿ البدر الطالع ﴾ ( ص ٩٩٥ ) .

﴾ وبين القاضي مجد الدين الشيرازي ، مؤلف • القاموس ، مراجعات ، وظهر فيها ﴿ أن الفقيه ابن الخياط أفقه من مجد الدين الفيروزاباذي .

من تلامذته الفقيه شرف الدين قاسم بن عمر الدمتي وولده محمد ، ويوسف بن ميسر الشهابي وعثمان الناشري ، وغيرهم . توفي ثالث عشر رمضان سنة ( ٨١١هـ )(١) .

ابن نور الدين المَوْزَعي : جمال الدين ، محمد بن علي بن عبد الله بن
 إبراهيم ، الخطيب الموزعي .

ر يه من القاضي جمال الدين الريمي في الفقه وأصوله ، وقرأ على لفقيه تاج الدين الهندي الدلي في « مختصر المنتهىٰ ، لابن الحاجب ، كما قرأ

الفقيه تاج الدين الهندي الدلي في « مختصر المنتهىٰ » لابن الحاجب ، كما قرأ على الإمام غياث الدين محمد بن خضر الهندي الدلي ، واجتهد في الطلب حتىٰ بلغ الذروة في العلم ، الأمر الذي جعل المؤرخ الحسين الأهدل يقول عنه : برع نور الدين في فن الأصول ، وعلم الفقه حتىٰ حاز رتبة الاجتهاد ، فكان ينظر في

أدلة المذاهب، ويأخذ بالراجع؛ لمعرفته بطريق الترجيع المعروفة في الأصول، وكان عارفاً بالعربية، والفرائض، والحساب، والتفسير. ومن أبرز تلامذته: الحافظ الحسين بن عبد الرحمان الأهدل، والعلامة سعيد بن مشمر الأشعري، وغيرهم.

من آثاره: « الاستعداد لرتبة الاجتهاد » ، و « تيسير البيان في أحكام القرآن » ، و « كشف الظلمة عن هاذه الأمة » ، و « مصابيح المغاني » ، و « كنوز

خبايا الوصايا » وغيرها . كان ابن نور الدين من قرناء الإمام ابن المقري ، وقد تعاصرا في زبيد ، وأخذا على الإمام الجمال الريمي .

> : \$\ (١) انظر • الضوء اللامع » ( ٧/ ١٩٤ ) . ()

توفي بموزع سنة ( ٨٢٥هـ )<sup>(١)</sup> .

ـ ابن حجر : أبو الفضل ، شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن على

الكناني العسقلاني ، الشهير بـ( ابن حجر ) وهو لقب لبعض آبائه ، ولد علمٰ شاطىء النيل القديمة سنة ( ٧٧٣هـ ) .

نشأ الحافظ ابن حجر يتيماً ، فكفله نور الدين الخروبي ( ت ٧٨٧هـ ) وكان تاجراً بمصر ، والعلامة شمس الدين ابن القطان ( ت ٨١٣هـ ) ، فنشأ علىٰ حب العلم ، وأعطى حافظة قوية ولازم الشيوخ من المحدثين والفقهاء ، وحبب إليه الحديث النبوي ، فأقبل عليه بالكلية ، فأخذ علىٰ شيخه العراقي ، ورحل إلى

الشام والحجاز ، ودخل اليمن سنة ( ٨٠٦هـ ) ، ثم رحل وعاد مرة أخرى سنة ( ٨٠٨هـ ) وقد جرت بينه وبين ابن المقري أشعار ، منها : قوله لابن المقرى:

يا من رقىٰ في المجد أنهىٰ غاية بالحق أعيت من بقى ومن غبر كأنه (إنَّ) أتبت بلا خبر فضل سواك مدعى أو ناقص وصف علیٰ کل الوریٰ به افتخر لأنت إسماعيل بالصدق له برع رحمه الله في كل العلوم ، وصنف التصانيف النافعة ، وقد أفرد له تلميذه

الحافظ السخاوي ترجمة في كتاب ﴿ الجواهر والدرر ﴾ . من تلامذته: أحمد بن محمد بن على الخزرجي، والقاضي زكريا، والسخاوي .

ومن آثاره : ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ ، و﴿ الْإَصَابَةِ ﴾ ، و﴿ تَعَلَيْقَ الْتَعَلَيْقِ ﴾ وغيرها .

توفی سنة ( ۸۵۲هـ )<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ٥ هجر العلم ومعاقله في اليمن ٥ ( ٤/ ٢١٥٥ ) . (٢) انظر ٥ الضوء اللامع ٤ ( ٣٦/٣ ) .

(ع) - ابن الجزري: محمد بن محمد بن محمد الجزري الدمشقي الشيخ الإمام المامة الفقية الشافع عند العشر المامة المامة القاماء العشر المامة القاماء العشر العشر المامة القاماء العشر العشر

الحافظ ، الفقيه الشافعي ، الإمام في القراءات السبع ، بل العشر .
ولد في دمشق ( ٧٥١هـ ) فنشأ على حب العلم وتعلمه ، فكان كثير التنقل في

البلاد إلى مصر ، وشيراز ، ودمشق ، وغيرها ، ثم دخل إلى اليمن قاصداً مدينة زبيد سنة ( ٨٢٨هـ ) ، فجرت بينه وبين العلامة ابن المقري سؤالات ومطارحات - . ت

حسنة . فمن ذلك \_ وهو من بديع الكلام \_ ما أنشأه الإمام ابن الجزري في الفقيه شرف

الدين ابن المقري يمدحه شعراً: [من الكامل] أشتاقُ للبيتِ العتيقِ وزمزمِ ومَقامِهِ والسركنِ والتقبيلِ والآنَ بالشرفِ العليِّ ليَ الهناً لمَّا خُصصْتُ بحجر إسماعيل

ورد و بعدور المعنى على المعنى المعنى

ومًا حجرُ إسماعيلَ لولاً محمدٌ تداركَهُ حجراً معدًا لذي حِجْرِ ولاَ غَرْوَ إِنْ آخاهُ والعرفُ واحدٌ السّتَ ترىٰ كلاً يقالُ لهُ المقرِي خلفتَ رسولَ اللهِ أنتَ محمَّدُ وأنتَ ابنُهُ وابنُ ابنِهِ طيبِ الذَّكْرِ

بحورُ علومٍ أغرقَ البحرَ مدُّهَا فكفكَفَه بالجزْرِ خوفاً على البَرِّ فينُ أَجلِ هَاذَا البرِّ بالبرِّ خيرُهُمْ محمدُ وهُوَ البحرُ يعرفُ بالجزْرِ<sup>(١)</sup>

### ت (*لامذات*

اشتغل الإمام ابن المقري رحمه الله بالتدريس إلى جانب توليه القضاء والفصل بين الناس ، فلقد ولي التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة زبيد ، كما تولى التدريس بالمدرسة المجاهدية بمدينة تعز .

(١) انظر و طبقات صلحاء اليمن ، ( ص٣٤٥ ) وما بعدها .

<sup>\*\*\*</sup> 

وعند خروجه من مدينة زبيد بعد أن قبض عليه وعلىٰ طلبته في بيته بوادي النحل من قبل الملك الناصر. . ذهب إلىٰ مدينة بيت الفقيه ، وهناك أخذ عليه

طلبة العلم ، وما زال هذا دأبه رحمه الله منشغلاً بالتدريس والإفتاء والقضاء بين الناس ، ومن أبرز من أخذ عليه رحمه الله :

. عنون الدين : شرف الدين ، إسماعيل بن إبراهيم البومة ، الفقيه الحنفي الزبيدي .

قرأ علىٰ جماعة من أثمة وقته في مدينة زبيد ، ثم اشتهر وغلب عليه معرفة النحو والتصريف ، فكان محققاً فيهما ، حتى انتهت إليه الرئاسة في وقته لهاذين الفنين ، فدرس وأفتىٰ ، وتخرج علىٰ يده جماعة من أهل زبيد وغيرهم .

صحب الإمام إسماعيل ابن المقري ونقل غرائبه ، وتوفي رحمه الله بزبيد سنة ( ١٨٥هـ )(١) .

- الملحاني: بدر الدين، الحسن بن علي بن عبد الرحمان الملحاني.

قرأ على جماعة من العلماء ؛ منهم : الإمام المحدث النفيس العلوي ، والشيخ أحمد الرداد ، والقاضي إسماعيل ابن المقري .

كان فقيهاً مدرساً ، وعابداً صالحاً ، وكان راتبه ختمة كل يوم .

توفي بعد سنة ( ۸۲۰هـ )<sup>(۲)</sup> .

\_ عفيف الدين الناشري : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري .

مات أبوه وعمره أربع سنين ، فكفله عمه الإمام العلامة أحمد بن أبي بكر الناشري ، ثم لما توفي عمه المذكور . . انتقل إلى عمه شيخ الإسلام شمس الدين

<sup>(</sup>١) انظر \* طبقات صلحاء اليمن ، ( ص ٢٩٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر و طبقات صلحاء اليمن ( ص ٤٤ ) .

\_

على بن أبي بكر الناشري ، فحفظ القرآن ، ثم قرأ بالسبع على المقري أحمد بن

محمد الأشعري قبل بلوغ عمره عشرين سنة ، وقرأ النحو على الشيخ إسماعيل بن إبراهيم البومة ، وعلى الإمام المقدسي ، وغيرهما .

وأخذ الحديث على جماعة ؛ منهم: شيخ الإسلام على بن أبي بكر الناشري ، والإمام النفيس العلوي ، وحافظ عصره ابن حجر العسقلاني عند قدومه إلى زبيد ، وأخذ على الشريف تقي الدين المالكي ، والفقيه شرف الدين إسماعيل ابن المقرى ، وابن الخياط .

كما أخذ على المقرىء شمس الدين الجزري عند قدومه لزبيد ، فسمع عليه كتاً كثيرة .

تولى التدريس في المدرسة الظاهرية بتعز والمرشدية والأسدية بإب . توفي يوم الأحد ( ١٩ ) ذي الحجة سنة ( ٨٤٨هـ ) .

من آثاره: • البستان الزاهر في طبقات علماء بني ناشر ، (١٠) .

- الحسيني: جمال الدين، محمد بن إبراهيم بن ناصر الحسيني.

قرأ على الإمام شرف الدين ابن المقري ، وهو أكبر شيوخه ، كما قرأ على غيره من العلماء ، فجد واجتهد ، حتى صار عالماً عاملاً ، عابداً زاهداً صالحاً ، عليه سكينة العلم ، ووقار التقوى ، كما أخذ عن الإمام شمس الدين ابن الجزري عند قدومه إلى زبيد ، وعلى الإمام كمال الدين موسى الضجاعي .

درس وأفتىٰ ، ورُتَّبَ إماماً بمسجد الأشاعر بعد موت شيخه ابن المقري وابن نحر .

توفي سنة ( ٨٥٣هـ ) ودفن بمقبرة باب سهام بزبيد .

من آثاره: « شرح المنهاج » ، و « مختصر التفقيه » لم يتمه (<sup>۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ الضوء اللامع ﴾ ( ٥/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر « طبقات صلحاء اليمن » ( ص ٣١١ ) .

<sup>---</sup>

\_ الدُّبحاني : بدر الدين ، سعيد بن أحمد الذَّبحاني .

إمام عالم ، فاضل مجود ، مجتهد بطلب العلم ، ويتعاطى الفتوى ، رحل إلى عدن فأخذ على جماعة من فقهائها ؛ منهم القاضي بن كِبَّن ، كما أخذ عن

توفى بعدن سنة ( ۸۷۷هـ )<sup>(۱)</sup> .

القاضى إسماعيل ابن المقري.

ري. \_ الفتى: أبو حفص، عمر بن معيبد الأشعري نسباً واعتقاداً، المشهور بالفتىٰ.

- الصحى. أبو طفعتون طفر بن تعليبه المصاوي تسب واطفعاه المسهور بالمصحى. قرأ في الحديث على النفيس العلوي ، وقرأ النحو على الفقيه بدر الدين حسن بن محمد الشظبي ، وفي الفقه علىٰ شيخه الإمام ابن المقري ، وقرأ علىٰ

غيرهما من أثمة وقته ، ورحل إلى مكة وأخذ عمن كان فيها من العلماء .
وصنف ولم يزل على هاذا الحال ، باذلاً للعلم بمدينة زبيد ، متواضعاً
مجتهداً بالعبادة ، وهو من كبار علماء زبيد في عصره ، أخذ عليه من لا يحصىٰ
من بلاد شتىٰ ، وقصد للفتوىٰ .

انفرد بمعرفة ( الإرشاد ) وشرحه ، وأخذ عليه ( الإرشاد ) من لا يحصىٰ . توفي سنة ( ٨٨٣هـ ) .

من آثاره : ﴿ الْإِبْرِيزِ الْغَالَي عَلَىٰ وَسَيْطُ الْغَزَالِي ﴾ ، و﴿ مَهْمَاتُ الْمُهْمَاتِ ﴾ ،

و أنوار الأنوار ؛ وغيرها (٢) .

ـ البدر الحسين الأهدل: المحدث الحافظ والمؤرخ ، البدر الحسين بن

عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن علي الأهدل . ولد في قرية القحرية غربي الجثة من نواحي زبيد باليمن سنة ( ٧٧٩هـ ) ، فنشأ بها وحفظ القرآن ، ثم رغب في العلم فانتقل إلى المراوعة ، فقرأ على الفقيه

<sup>(</sup>١) انظر ٥ طبقات صلحاء اليمن ٤ ( ص ٣٣٥ ) .

 <sup>(</sup>١) انظر قاطبقات صلحاء اليمن ٤ ( ص ٢٢٥ ) .
 (٢) انظر قالضوء اللامع ٤ ( ١٣٢ / ١٣٢ ) .

. العلامة علي بن آدم الزيلعي في • التنبيه ، وحصله بخطه وحفظ ربعه ، وطالع

« المهذب » وغيره مع تحصيله « مختصر الحسن بن عباد في النحو » ، و « بداية الهداية » للغزالي و « التبيان » للنووي ، فسمع علىٰ شيخه الزيلمي « البداية »

و « منهاج العابدين » للغزالي ، وبعض « تفسير الواحدي » وطالع أيضاً « شرح التنبيه » للزنكلوني ، وحفظ معظم الربع الأول منه تصويراً وتصحيحاً .

ثم رحل إلى أبيات حسين ، فقرأ على الفقيه محمد بن إبراهيم العرضى

التنبيه ، أيضاً وحفظه جميعه ، ثم قرأ ( المهذب ) و ( المنهاج ) و ( الأذكار )
 للنووي ، ثم أعاد ( المنهاج ) على شيخه الإمام الأزرق وحصل اختصاره
 المهمات ) وتخرج به ، فقرأ عليه العديد من المؤلفات ، وقرأ على شيخه ابن

ويروي الأهدل عن شيخه ابن المغربي جميع كتبه ؛ نظمه ونثره بالإجازة مشافهة ومكاتبة .

وقف الحسين الأهدل إلى جانب شيخه ابن المقري في خلافه مع أصحاب ابن الرَّذَاد والجبري والكرماني من متصوفة زبيد ، وقد توفي سنة ( ٨٨٥هـ ) .

من آثاره: « تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن » ، و « مصباح القاري شرح صحيح البخاري » ، و « طبقات الأثمة الأشعرية » ، و « طبقات الأثمة الأشعرية » ، و « كشف الغطاء في حقائق التوحيد وعقائد الموحدين » وغيرها(١) .

- النهاري: جمال الدين ، محمد بن عمر الفارقي النهاري .
قدم من وصاب إلى مدينة زبيد ، فقرأ بالقراءات السبع على المقرىء عفيف الدن الناثري ، و وقع بالإمام

الدين الناشري ، وعلى القاضي جمال الدين بن أحمد الناشري ، وتفقه بالإمام ابن المقري .

(١) انظر « تحفة الزمن » ( ٢/ ٥٦٠ ) ، و« الضوء اللامع » ( ٣/ ١٤٥ ) .

المغربي ( بديعته ) .

<sup>\*\*</sup> 

تولى التدريس والإمامة بالمدرسة الفرحانية بزبيد ، ثم انتقل إلىٰ ( نَعْمان )
 وصاب ) فدرس وأفتىٰ ، وأضيف إليه القضاء في بلاده ، وكان من كبار متصوفة الجبال .

أخذ عنه : أبو بكر بن القاسم الأهدل وجماعة .

من آثاره: ( الكفاية ) ، و ( زواهر الجواهر ) ، اختصره من الشرح الكبير لـ ( وسيط الغزالي ) المسمى : ( المحيط ) للقمولي (١١) .

# مصنفائت

صنف الإمام ابن المقرى في عدة فنون ، ولو لم يكن له إلا كتاب « عنوان

الشرف الوافي ... لكفاه فخراً ، فقد خرج بكتابه هذا عن نمط التأليف في عصره ، وبعد ابتكاراً جديداً في التأليف الإسلامي ، ومن المؤلفات التي أثرى بها ابن المقرى المكتبة اليمنية خاصة ، والإسلامية عامة .

ونذكر من مؤلفاته أيضاً :

توفي سنة ( ٨٩٣هـ ) .

- إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي ، وهو كتابنا هنذا ، ويقال : إن علماء مصر لما وقفوا على «متن الإرشاد». . كتبوا إليه بهنذه العبارة: (هنذا جمل هائج مَشَّ جَمَلَك ) ، فوضع عليه «تمشية الجمل»، المعروف بـ إخلاص الناوي » .

ــ دقائق الإرشاد ، جعله كــ دقائق النووي على المنهاج ، الأرشاد ، جعله كــ دقائق النووي على المنهاج ، (<sup>(۲)</sup> . ــ روض الطالب ونهاية مطلب الراغب ، وهو عبارة عن اختصاره لــ د روضة

الطالبين ، للإمام النووي ، ودرج المصنف فيه رامزاً للخلاف فجعل للقولين : \_\_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) انظر ( الضوء اللامع ) ( ٨/ ٢٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ( تحفة الزمن ) : ( ٢/ ٣٢٥ ) .

﴿ إِذَا ﴾ ، و(كذا ) ، وعلامة الوجهين : ﴿ أَنَ ﴾ ، و( لو ) ، ورمز للطريقين : {رِ ( مَتَىٰ ) .

وقد شرح (الروض) جماعة من العلماء ؛ منهم: الحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ)، وشرحه القاضي زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) في كتابه (أسنى المطالب شرح روض الطالب)، كما شرحه الإمام الفقيه عمر بن معيبد الزبيدي

المطالب شرح روض الطالب ، كما شرحه الإمام الفقيه عمر بن معيبد الزبيدي المعروف بـ (الفتى ) تلميذ ابن المقري وسماه : « الإلهام لما في الروض من الأوهام » .

- عنوان الشرف الوافى فى الفقه ، والنحو ، والتاريخ ، والعروض ،

والقوافي ، ألَّفه بمدينة تعز سنة (٨٠٤هـ) ، وسبب تأليفه : أن العلامة الفيروزاباذي ألَّف للملك الأشرف كتاباً ، أول كل سطر منه يبدأ بالألف ، فاستعظمه السلطان ، فقام شرف الدين ابن المقري بتصنيف «عنوان الشرف

الوافي ، ، ولكنه لم يكمله إلا بعد وفاة الملك الأشرف ، فقدمه لابنه الناصر ، فوقع عنده وعند علماء عصره موقعاً عظيماً ، وهو كتابٌ نسيجُ وحدِهِ . \_ الركاز المخمَّس فيما قيل من الأوجه في الماء المشمَّس ، وقد ذكر البريهي

أن جملة المسائل فيها بلغت خمسةً آلافِ ألفِ وجهِ ، ومئةً ألفٍ وأربعةً وثمانين ألفَ وجه<sup>(١)</sup> .

- مرتبة الوجود ومنزلة الشهود . - الذريعة إلى نصرة الشريعة .

- فتاوىٰ أبى الذبيح إسماعيل بن أبي بكر المقري ، وهي مرتبة علىٰ أبواب

الفقه ، جمعها أحد تلامذته . \_جواب علىٰ قصيدة في مسائل فقهية بطريق الألغاز .

بأنه يقوم بتحقيقها .

- نتائج الألفية في شرح الكافية البديعية ، ذكر الأستاذ عبد الله الحبشي أنها في مكتبة جامع صنعاء مجاميع ( ٧٠ )(١).

- مصنف في التاريخ ، ذكره حاجي خليفة (٢) ، ولعله تاريخ الدولة الرسولية المطبوع ضمن (عنوان الشرف ) .

- مصنف في العروض ، ذكره الأستاذ عبد الله الحبشي على أنه كتاب مستقل غير ما في عمود ( عنوان الشرف الوافي ) ، وذكر أنه طبع في حيدر أباد في ( ١٠٥ ) صفحة (٣) .

ديوان شعره ، جمعه أحد تلامذته في حياته ، وجمعه أحمد بن عبد اللطيف شرجي (٤) .

- الجمانات البديعية في مدح خير البرية وشرحها ، وهي عبارة عن قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمنها جميع أنواع البديع ، وعدد أبياتها ( ١٤٤ ) بيتاً محتوية علىٰ ( ١٥٠ ) نوعاً بديعياً ( ٠٤٠ ) .

- لامية العرب . - إخلاص الناوي ، وهو عبارة عن شرحه لكتابه « الإرشاد » .

- الفريدة الجامعة للمعاني الرائعة <sup>(١)</sup> .

(٤) طبع بالهند سنة ( ١٣٠٥هـ ) ، وأعاد طبعه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله .

<sup>(</sup>۲) كشف الظنون ( ۱/ ۳۱۰ ) . (۳) ابن المقرى حياته وشعره ( ص۷۸ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن المقري حياته وشعره ( ص٧٠ ) . (٦) هدية العارفين ( ٢١٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ( ٥/ ٢١٦ ) .(٧) هدية العارفين ( ٥/ ٢١٦ ) .

## مرجع م

قبل أن يكون ابن المقري رحمه الله فقيها فهو شاعر ، وبالشعر اشتهر ، وله ديوان شعر لا زالت العامة والخاصة إلى يومنا هذا في زبيد وبعض مدن تهامة يحفظون منه الشيء الكثير ، وقد امتزج شعر الإمام ابن المقري بالفقه وبالغزل ، وبالمديح والفخر ، والهجاء والشكوئ ، والرثاء والشعر السياسي والاجتماعي ، وغير ذلك من أغراض الشعر ، ومن قرأ من كتبه وشعره يتضح له ذلك ، وقد قبل : إنه أشعر من المتنبي (۱) ، وقد قال يمدح السلطان الملك الناصر بهذه الأبيات ، وهي تقرأ طولاً وعرضالا) :

| مروي الصدا | المدرة     | سامي الذرا |
|------------|------------|------------|
| بحر الندى  | المحمود    | أحسد       |
| والسجدا    | رب العطا   | ليث الشرىٰ |
| محييالهدى  |            |            |
| مفني العدا | السلطان    | الناصر     |
| بالسردى    | مفني العدا | محيي الهدى |

مروي الصدى بحر الندى والسجدا والسجدا ومن صور بلاغة شعر ابن المقري قدرته الفائقة على التصرف بالألفاظ كما في قصيدته التي تقرأ أبياتها طرداً فتكون مدحاً ، وتقرأ عكساً فتكون هجاء ، ومنها قدلاً :

طلبُوا الَّذِي نَـالُوا فَمَـا مُنِعُـوا ﴿ رُفِعَـتْ فَمَـا خُطَّـتْ لَهُـمْ رَتَـبُ وَهِـُوا وَمَـا مُطَّـبُ وَمَـبُ وَمَـبُ

الناصر ابن الأشرف المرتجىٰ سلطاننا المرتجىٰ ذو العلا سامي اللاا أحصد ليث الشرى الصحدة المحمود رب العطا

انظر ( الضوء اللامع ) ( ۲۹۳ / ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المقري (ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن المقري ( ص ٣٨٣\_ ٣٨٤ ) .

طلبُوا الَّذِي يُرضِي فمَا كَسَدُوا حُمِدَتْ لَهُمْ شَيَمٌ وما كَسَبُوا غَضَبُوا وَمَا سَاءَتْ لَهُمْ حَجُبُ عَضَبُوا ومَا سَاءَتْ لَهُمْ حَجُبُ اللهِ وَمَا عَلَى النحو الآتي . . صارت للهجاء :

رَبَّ لِللهُمْ خُطَّتْ فَمَا رُفَعَتْ مُنْعُوا فَمَا نَالُوا الَّذِي طَلْبُوا

وهكذا تقرأ بقية الأبيات .

ومن شعره أيضاً وصفه لمدينة زبيد التي نشأ وترعرع واستقى من معينها مله المويارا: در الطويارا :

العلمي إذ يقول<sup>(١)</sup> : زَبِيدٌ إِذَا مَا شَفْتَ سكْنَىٰ ببلدة ﴿ فَمَا ثَمَّ فَى الأَرْضِينَ غِيرُ زَبِيدٍ

رَبِينَ إِنَّ المَّاوَى الَّذِي سَرَّ أَهَلَهُ سَرُّوراً بِهِ فَاقَتْ بَقَاعُ زَبِيكِ زَبِيدٌ هِيَ الشَّلْوَانُ للنفس والهوىٰ فَمَا الهَّمُّ مَخْلُونٌ بِأَرض زَبِيكِ

زبيدٌ هيَ الشَّلْوَان للنفسِ والهوىٰ فَمَا الهَمَّ مَخْلُـوقَ بـارضِ زبيـدِ زَبيدٌ ويكفيكَ اسمُهَا عَنْ صفاتِهَا فَمَـا جنةٌ في الأرضِ غيـرُ زَبيـدِ زَبيدٌ هِمَ الجناتُ والغيدُ حورُهَا فــلاَ عيــشَ إلاَّ شتتَــهُ بــزَبيــدِ

زَبِيدٌ هِيَ الجناتُ والغيدُ حورُهَا فَلَا عِيْشَ إِلاَّ شَتْسَهُ بِـزَبِيلِهِ زَبِيدٌ بِلادُ مَنْ هَوَىٰ كلَّ مُهْجَةٍ أُقيمَـتْ فكـلَّ هـائــمٌ بـزَبِيلِهِ زَبِيدٌ لـرُوح المـرْءِ رَوْحٌ وراحَـةٌ فمَـا بـاتَ مـرتــاحٌ بـارضِ زَبِيلِهِ

زبيد لرُوحِ المرَّ وروح وراحه مما بات مرساح بارص ربيدٍ زَبيدٌ بإسماعيلَ تزهُو وتَزْدَهي علىٰ كلُّ مِصْرٍ فَٱفْخَرُوا بزَبيدِ زَبيدٌ متى تقبِلْ بهمُكَ نحوَهَا دخلتَ وحَدُّ الهَمْ بابُ زَبِيدِ

زَبِيـدٌ تُنَسِّي مَـنْ أَتــاهَــا بــاهلِــهِ ولاَ أَرضَ تُنْسِي المَّوْءَ أَرضَ زَبِيدِ زَبِيـدٌ هـيَ الــدنْيَــا فخـذْهَـا غنيمَـةً لنفسِــكَ داراً فــالهـــوىٰ بــزَبيــدِ

ويقول فيها أيضاً (٢٠٠٠ : [من الوافر] تراكب عنبَر وخباك غيد من الوافر] وحساك غيد من الوافر]

<sup>(</sup>١) ديوان ابن المقري ( ص ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المقري ( ص ٣٩٢) .

[من الوافر] ويقول فيها أيضاً:

مرجَّعَةً تَحِنُّ لهَا الرعُودُ سقتٰكِ مِنَ الغَوادِي يِا زَبِيدُ تضاحكم الليالى والعقود وضاحَكَ فيكِ ثغرُ البرق مغْنيُ

ومن شعره قصيدته التي قال عنها الخزرجي : إنها تقرأ علىٰ مثات الآلاف من

[من البسيط] الوجوه ، ومطلعها(١) : أغنى الورى \* مِنْ كريم الطُّبْع والشُّيم مَلْكُ سمًا ﴿ ذُو كَمَالِ زَانَهُ كَرَمُ

بنَى العُلاَ ﴿ في يديهِ وابلُ النُّعَم بهِ الغنَىٰ ﴿ وَرُدُهُ تَصَفُو مَشَارِبُهُ

[من الطويل] ومن شعره قوله(٢):

شهودُ الهوىٰ عنى عليكَ عدُولُ سهادٌ ودمعٌ سافعٌ ونُحولُ

بدًا شبحٌ كالظلُّ كادَ يزولُ وجسمٌ محاهُ السقْمُ لولاً قميصُهُ

وكال عاريز للغارام ذليال كسانِي الهوىٰ بعدَ التعزُّزِ ذِلَّةً وعـنْ كـلُّ مَـا فيـهِ عليـهِ دليـلُ لقد كانَ لى قلبٌ عَزُوفٌ عن الهوى

لشمس ضحاهًا في القلوب أُفُولُ فعنَّتْ لهُ مِنْ جانب السَّجْفِ نظرةً يجررُدُهَا ظبئ أغن كحيلُ يصولُ الهوىٰ منها ببيض صقيلةٍ

تقــوّمُــهُ العــذَّالُ وهــوَ يميــلُ فراحَ بها سكرانَ مِنْ خمرةِ الهوى ببيض ظُبَا تلكَ الظُّباء قتيلُ ومـا ذاقَ طعـمَ العيـش إلاَّ متيَّـمٌ إلى الوصْلِ مِنْ بعدِ الفراقِ وصولُ

أحبَّتَنَا طِـالَ الفـراقُ فهَــلُ لنَــا

<sup>(</sup>١) ديوان ابن المقري ( ص ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المقري ( ص ١٩٩ ) .

# شناء لالمسلمار علب

أدرك ابن المقري شطراً من النهضة التاريخية التي عرفها اليمن ، وكان قد عاصر جماعة من كبار المؤرخين الذين عنوا بذكره والإشادة به ، وفي الفقرات الآتية نعرف بعض انطباعات زملائه وتلامذته ومن جاء بعده عنه ، وكيف

الانية تعرف بعض القباعات ومارية ومارمته ومن جام بعدة عنه ، ونيت

قال عنه المؤرخ الخزرجي رحمه الله تعالىٰ:

كان فقيها محققاً ، باحثاً مدققاً ، مشاركاً في كثير من العلوم ، والاشتغال بالمنثور والمنظوم ، إن نظم . . أعجب وأعجز ، وإن نثر . . أجاد وأوجز ، فهو المبرز علىٰ أترابه ، والمقدم علىٰ أقرانه وأصحابه . . . ولم يزل الأشرف يلحظه

ويقدمه وهو جدير بذلك ، فقد كان في غاية الذكاء والفهم ، ولا يوجد له نظير ، وقد قرأ عليَّ ديوان المتنبي ، فاستفدت بفهمه وذكائه أكثر مما استفاد مني ، وكنت أحب لو أنه أتمَّه لكن حصل عائق<sup>(۱)</sup> .

وقال حنه محدث اليمن النفيس العلوي رحمه الله تعالى:

نور العلماء علماً وعملاً ، وصاحب الحال المرضي قولاً وفعلاً ، المعتكف على التصنيف والتحرير ، والمقبل عليه ملوك اليمن في الرأي والتدبير ، له الحظوة الدين من المدرور ، والمقبل عليه ملوك اليمن في الرأي والتدبير ، له الحظوة المدرور ، والمدرور ، و

الإمام العلامة ، فخر اليمن ، وبهجة الزمن ، شرف الدين إسماعيل بن

هو الفقيه الإمام العالم ، ذو الفهم الثاقب ، والرأي الصائب ، بهاء الفقهاء ،

التامة ، عند الخاصة والعامة ، وهو بذلك جدير وحقيق<sup>(٢)</sup> . وقال عنه العلا*مة* المؤرخ عبد الوهاب البريهي رحمه الله تعالىٰ :

<sup>(</sup>١) انظر ( الضوء اللامع ) ( ٢٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( الضوء اللامع ) ( ٢/ ٢٩٣ ) .

أبي بكر المقري الشاوري ، كان إماماً يضرب به المثل في الذكاء ، مرتقياً على إ ذروة الفضل بلا امتراء ، نادرة الدهر ، وأعظم فضلاء العصر ، ملاً بعلمه

الصدور والسطور ، وأبان بمشكاة فهمه ما كان عويصاً على أعلام الصدور<sup>(١)</sup> . وقال عنه ابن قاضى شهبة رحمه الله تعالىٰ :

وقال لي بعض المتأخرين: شامخ العرنين في الحسب، ومنقطع القرين في علوم الأدب، تصرف للأشرف صاحب اليمن في الأعمال الجليلة، وناظر أتباع ابن عربي، فعميت عليهم الأبصار، ودمغهم بأبلغ حجة في الأفكار، وله فيهم غرر القصائد تشير إلى تنزيه الصمد الواحد(٢).

وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى : إسماعيل بن أبي بكر المقري عالم البلاد اليمنية ، شرف الدين. . . مهر في

الفقه والعربية والأدب<sup>(٣)</sup> . وقال عنه أيضاً : إمام فاضل ، رئيس كامل ، له خصوصية بالسلطان ، وولي

عدة ولايات دون قدره ، وله تصانيف وحذق تام ، ونظم مليح إلى الغاية ، ما رأيت في اليمن أذكئ منه (٤٠) .

وقال عنه تلميذه عفيف الدين عثمان بن عمر الناشري رحمه الله تعالىٰ : مدقق في العلوم ، وأشعر أهل زمانه ، وسمعت طلبته يذكرون عنه كثرة العبادة والذكر. . . وكان غايةً في التدقيق إذا غاص في المسألة وبحث فيها . . أطلع علىٰ ما لم يدركه غيره ؛ لكون فهمه ثاقباً ، ورأيه وبحثه صائباً ، حتىٰ إنه

<sup>(</sup>١) انظر ( طبقات صلحاء اليمن ) ( ص ٣٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) انظر « الضوء اللامع » ( ٢٩٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ﴿ إنباء الغمر ﴾ ( ٣/ ٥٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « الضوء اللامع » ( ٢/ ٢٩٤ ) .

حرر كثيراً مما اختلف فيه أتمَّ تحرير ، ومع ذلك كان غايةً في النسيان ، قيل : إنه لا يذكر ما كان في أول يومه (١<sup>)</sup> .

وقال عنه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالىٰ: قرأ في عدة فنون ، وبرز في جميعها ، وفاق أهل عصره ، وطال صيته ،

واشتهر ذكره ، ومهر في صناعة النظم والنثر ، وجاء بما لا يقدر عليه غيره. . . وارتقىٰ في جميع المعارف إلىٰ رتبة لم يشتمل علىٰ مجموعها غيره ، بل قيل : إن

اليمن لم ينجب مثله. . . وشعره في الذروة العالية ، حتىٰ قال بعض معاصريه : إنه أشعر من المتنبي. . . والحاصل : أنه إمام في الفقه والعربية ، والمنطق

والأصول ، وذو يدِّ طوليْ في الأدب نظماً ونثراً ، ومتفرِّد بالذكاء ، وقوة الفهم ، و جو دة الفكر <sup>(٢)</sup> . وقال عنه القاضي إسماعيل بن على الأكوع: الفقيه العلاَّمة ، الأديب الشاعر ، البليغ المبدع (٣) .

وفر بارنه

بعد حياة زاخرة بالعلم والعطاء والإصلاح توفى الإمام ابن المقري

رحمه الله ، وكان ذلك في سنة ( ٨٣٧هـ ) على الراجح ، عن عمر يناهز اثنتين

رحملت ورؤئ ثراه بشآبيير جمنه

وثمانين سنة ، ودفن بمقبرة سهام بمدينة زبيد ، ولا زال قبره معروفاً إلى الآن .

انظر قالضوء اللامع ( ٢/ ٢٩٥) . (۲) انظر ( البدر الطالع » ( ص ۱۵۸ ) وما بعدها . (٣) انظر ( المدارس الإسلامية في اليمن ) ( ص ٩٨ ) .





قال عنه شارحه الكمال بن محمد المقدسي رحمه الله تعالى ( ت ٩٠٦هـ ) في مقدمة شرحه المسمى بـ الإسعاد شرح الإرشاد » :

هـندا توضيع لكتاب « الإرشاد » الذي بلغ في الإيجاز ، ما كاد يتحقق له في المختصرات وصف الإعجاز ؛ لأنه حوى مسائل « الحاوي » بأقل من نظمه الذي أقر له الفحول ، وزاد مع الموضوع نفائس تبهر العقول(١١) .

14 24 9

وقال في وصفه الفقيه العلاَّمة أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ (ت٩٧٤هـ):

كتاب ( الإرشاد ) قد حفه الله بغاية القبول ، وأتحفَ مؤلِّفَه الإمامَ شرف

الدين ، إسماعيلَ بن أبي بكر المقري بتحقيق المأمول .

وكيف لا ؟! وقد استودعه الله من أسرار الإيجاز، ومخبَّات الألغاز، ما أعجز من بعده عن الارتقاء إلى مدارج كماله، والنسيج على منواله.

فمن ثم عمَّ نفعه شرقاً وغرباً ، وتزاحمت الفضلاء على اقتناص فوائده عجماً وعرباً ،

(۱) انظر « مقدمة إخلاص الناوی » ( ۱ / ۱۵ ) .

(۲) انظر « مقدمة إخلاص الناوى » ( ۱ / ۱۰ ) .

ووصفه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ( ت ١٢٥٢هـ ) بقوله :

كتاب نفيس في فروع الشافعية ، رشيق العبارة ، حلو الكلام ، في غاية

الإيجاز مع كثرة المعاني ، وقد طار في الآفاق ذكره ، واشتغل به علماء الشافعية

الإيجاز مع كثرة المعاني ، وقد طار في الافاق ذكره ، واشتغل في معظم الأقطار ، وشرحه جماعة منهم (١٠) .



ا انظر و البدر الطالع ؛ ( ص١٥٩ ) .



اهتم علماء الشافعية في بلاد اليمن والشام، ومصر ومكة، والحجاز وإفريقيا، بكتاب ( الإرشاد ) .

فكم من شارح له ، وناظم ، ومحش ، ومنكت عليه ؟!

ولقد بلغ عدد النساء اللاتي حفظن ( الإرشاد » في عهد الدولة الرسولية بمدينة زبيد ( ٥٠٠٠ ) امرأة ، فضلاً عن الرجال ، وكانت نساء زبيد وتهامة يرددن كتاب ( الإرشاد » حال أعمالهن اليومية ، وفي وقت الحصاد!!

ولقد كان كتاب ﴿ الإرشاد ﴾ آخر السُّلُّمِ الفقهي لأبناء المدرسة الشافعية

فبعد أن يختم الطالب ( المنهاج ) للإمام النووي ربما يشرع بقراءة ( فتح الوهاب ) للقاضي زكريا ، فإذا أتهد. قرأ في ( الإرشاد ) .

وكان طلاب السنة التاسعة والعاشرة بالمدرسة العلمية بزبيد يختمون الدراسة الفقهية بالمدرسة العلمية بكتاب ( الإرشاد )(۲) .

وممن أدركته من مشايخنا يقرأ « الإرشاد » : العلامة المقري ، والزاهد

(١) انظر « جامع الشروح والحواشي » ( ١٧٣/١ ) وما بعدها .

(٢) المدرسة العلمية بزبيد: أنشأما الإمام أحمد بن يحيل حميد الدين سنة ( ١٣٥٧هـ) ، وقد قام الإمام أحمد بزيارة لمدينة زبيد في السنة المذكورة مرافقة القاضي عبد الرحمان السياغي ، والأستاذ أحمد محمد نعمان الذي عرف الإمام أحمد بشيوخه وأساتذته بمدينة زبيد ؟ منهم العلامة .

أحمد بن محمد بن عبد الله الأهدل ، المشهور بالإدريسي ، الذي طلب منه الإمام أحمد الإجازة فأجازه المذكور بعد أن ناقشه في العلوم الشرعية بمسجد الأشاعر ويحضور العلماء ، ثم بعد وفاة المحدة الإدراد المذكور بعد أن ناقشه في العلوم الشرعية بمسجد الأشاعر ويحضور العلماء ، ثم بعد وفاة

العلامة الإدريسي أنشأ الإمام المدرسة العلمية ثم آل أمرها إلى الإغلاق سنة ( ١٣٨٦هـ ) .

التقي : حسين بن محمد بن عثمان الأصابي الزبيدي رحمه الله ، كان يقرأه على شيخنا السيد العلامة المتواضع الكريم ، مفتي مدينة زبيد : محمد بن سليمان الأهدل رحمه الله .

\* \*

ومن أشهر شروح كتاب • الإرشاد » :

مسالك مسالك ، والمسمى « إخلاص الناوي من إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي » ، ويعرف أيضاً بـ « التمشية على الإرشاد » ، و « تمشية الجمل » ، طبع مراراً .

\_ حاشية على الإرشاد للمؤلف بعنوان « الدقائق » ، علىٰ غرار « دقائق المنهاج » للنووي .

\_ وشرحه: الشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري اليمني، المتوفئ سنة ( ٨٤٨هـ ) .

\_ وشرحه : محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السيوطي ، المتوفئ سنة ( ٨٥٥هـ) .

ر عصرت. \_ وشرحه : سراج الدين ، عمر بن أحمد بن محمد بن محمد البلبيسي

\_ وشرحه : تقي الدين ، عمر بن محمد بن معيبد ، الشهير بـ(الفتي) المتوفىٰ سنة ( ٨٨٧هـ ) ، تلميذ المصنف .

وسماه: « المسائل المفيدة الصريحة في عبارات الإرشاد الصحيحة » . \_ وشرحه: محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري المصري ، المتوفئ سنة ( ٨٨٩هـ ) .

ـ وشرحه: محمد بن خليل البصراوي ، المتوفئ سنة ( ٨٨٩هـ ) .

القاهري ، المتوفئ سنة ( ٨٧٨هـ ) .

( ۱۹۹۷هـ ) . \_ وشرحه : محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المصري العدني ،

المعروف بـ( ابن الصارم ) ، المتوفىٰ في القرن العاشر . وسمىٰ شرحه : « البحر الوقاد في شرح الإرشاد » .

\_ وشرحه : أبو الفضل ، أحمد بن صدقة الصيرفي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٠٥هـ ) .

وسمىٰ شرحه: « إسعاد القاري فيما أسقطه الإرشاد من الحاوي ». \_وشرحه: كمال الدين، محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن

وسرف المقدسي ، المتوفئ سنة ( ٩٠٦هـ ) . أبي شريف المقدسي ، المتوفئ سنة ( ٩٠٦هـ ) . وسماه : ( الإسعاد شرح الإرشاد ) .

\_ وشرحه: كمال الدين ، موسى بن زين العابدين بن أحمد بن موسى بن أبي بكر الرَّدَّاد ، المعروف بـ( ابن الزين الزبيدي ) ، المتوفىٰ سنة ( ٩٣٣هـ ) . وسماه : ( الكوكب الوقاد شرح الإرشاد » .

\_ وشرحه بالقول زين الدين ، أبي يحيى المعبري المليباري ، المتوفئ سنة ( ٩٢٨ هـ ) . \_ وشرحه : شهاب الدين ، أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بالحاج بافضل \_ وشرحه :

٤٩

الحضرمي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ( ٩٢٩هـ ) .

وهو عبارة عن نكت على ﴿ الْإِرشَادِ ﴾ .

\_وشرحه: أبو الفتح، عبد الرحيم بن عبد الرحمان بن أحمد العبادي العباسي الشافعي نزيل الأستانة، المتوفئ سنة ( ٩٦٢هـ).

وشرحه : شهاب الدين ، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ، المتوفىٰ سنة  $(3.98 - )^{(1)}$ بشرحين :

الأول: ﴿ الإمداد بشرح الإرشاد ﴾ (٢).

والثاني : ﴿ فتح الجواد بشرح الإرشاد ﴾ اختصره من شرحه السابق ، وقد طبع سنة ( ١٣٠٥هـ ) بمصر ، وكذلك طبع سنة ( ١٣٩١هـ ) بمطبعة البابي

الحلبي طبعته الثانية ، وعليه حواش كثيرة ، منها : \_حاشية للعلامة ابن حجر نفسه ، وهي مطبوعة مع ( فتح الجواد ) .

\_حاشية لعبد الرحمان بن عمر بن أحمد العمودي ، تلميذ ابن حجر الهيتمي ، المتوفئ سنة ( ٩٦٧هـ ) .

\_وحاشية لعبدالله بن سعيد بن عبدالله بن أبي بكر باقشير الحضرمي المكي ، المتوفىٰ سنة (١٠٧٦هـ).

\_وحاشية لعلي بن محمد العقيبي اليمني ، المتوفىٰ سنة ( ١١٠١هـ ) .

(١) ذكر حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) ( ١٩/١) أن الذي شرحه هو الحافظ ابن حجر العسقلاني ، وهــــذا وَهُمٌ منه ، وقد تبعه علىٰ ذلك طه أحمد أبو زيد رحمه الله تعالىٰ في ( إسماعيل المقري حياته وشعره ) ( ص٧١) ، فَلْيُتَبَّه .

ـ وحاشية للعلامة المحقق ، عبد الرحمان بن عبيد الله السقاف ، المتوفئ سنة ( ۱۳۷۵هـ ) .

\_وحاشية لمحمد بن هادي بن حسن السقاف ، المتوفىٰ سنة ( ١٣٨٢هـ ) .

\_واختصره: عبد الله بن سعيد بن عبد الله باقشير ، المتوفئ سنة ( ١٠٧٦هـ ).

التزم فيه ذكر خلاف ( التحفة ) و( النهاية ) و( المغنى ) ، أنجز منه ربع العبادات ، ولم يتمه<sup>(١)</sup> .

\_ وممن شرح ( الإرشاد ) أيضاً : على بن على بايزيد الدوعني الحضرمي ، المتوفيٰ سنة ( ٩٧٥هـ ) .

وسماه: ﴿ عقد اللَّالِي في النكت الغوالي فيما يتعلق بإرشاد الغاوي ﴾ .

\_ وشرحه: مصلح الدين ، محمد بن صلاح الدين بن جلال الدين الناصري السعيدي العبادي اللاري ، المفتى بآمد ، المتوفى سنة ( ٩٧٩هـ) .

\_وشرحه: محمد بن محمد البكري ، المتوفي سنة ( ٩٩٤هـ ) .

وسماه: « المراد من شرح الإرشاد » .

\_وشرحه: عبد الله بن أحمد بازرعة ، المتوفيٰ في القرن الحادي عشر. وسماه: « سبيل الرشاد بشرح الإرشاد » .

\_ وشرحه : عبد الرحمان بن الحسين بن أبي بكر النزيلي ، المتوفىٰ في

وسمىٰ شرحه: ﴿ إعانة الناوي شرح إرشاد الغاوي ﴾ .

القرن الحادي عشر.

### وقد اختصر « الإرشاد » جماعة من العلماء ، منهم :

\_ شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني ، المتوفى سنة ( ٩٢٣هـ ) .

وسماه: • الإسعاد في تلخيص الإرشاد ه<sup>(١)</sup>، ولم يتمه.

32 33 X

وقد نظم ( الإرشاد ) جماعة من العلماء ، ومن أشهرهم :

برهان الدين ، إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي القباقبي ، توفي بعد  $(^{(Y)}$ .

ــ ونظمه تقي الدين ، عمر بن محمد بن معيبد الأشعري الزبيدي ، المعروف بــ( الفتى ) ، المتوفئ سنة ( ۸۸۷هـ ) .

\_ ونظمه شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن علي بن أحمد القاهري المحلي ، المعروف بـ ( ابن المصري ) ، المولود سنة ( ۸۳۷هـ ) . وسماه : • نتيجة الإرشاد ) .

\_ ونظمه برهان الدين ، إبراهيم بن محمد بن محمود ، المعروف

بـ( الناجي ) ، المتوفئ سنة ( ٩٠٠هـ ) .

وسماه : « تهذيب الإنشاد في نظم الإرشاد »(٤) .

\_ ونظمه شهاب الدين ، أبو الفضل ، أحمد بن صدقة بن أحمد الشافعي ،

 <sup>(</sup>۱) انظر اکشف الظنون ( ۱/ ۲۹ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ٥ كشف الظنون ١ ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « الضوء اللامع » ( ٢/ ١٥٤ ) . { (٤) انظر « الضوء اللامع » ( ١٦٦/١ ) ، و« نظم العقيان » ( ص٢٧ ) .

ي أي المعروف بـ( ابن الصيرفي ) ، المتوفئ سنة ( ٩٠٥هـ ) .

وسماه : • عين الرشاد نظم الإرشاد » . \_ ونظمه صفى الدين ، أبو السرور ، أحمد بن عمر بن محمد المزجّد السيفي

المرادي اليمني الشافعي ، المتوفئ سنة ( ٩٣٠هـ ) .

\_ ونظمه محمد بن عبد الرحمان بن سراج الدين باجمال ، المتوفئ سنة

(١٠١٩هـ).

(١) انظر : د النور السافر » ( ص ۱۹۸ ) .
 (٢) انظر د النور السافر » ( ص ٥٠٩ ) .

وسماه : • هدية العباد نظم الإرشاد »<sup>(٣)</sup> .

da da da

. \*\*

﴾ (٣) انظر د خلاصة الأثر » ( ٣/ ٤٩٢ ) ، ود مصادر الفكر الإسلامي في اليمن » ( ص ٢٤٣ ) . أ



اعتمدنا في إخراج نص الكتاب علىٰ ثلاث نسخ خطية ، وهي على الشكل التالي :

النسخة الأولىٰ: نسخة مصورة من المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء ،

التابعة لوزارة الأوقاف بالجمهورية اليمنية . وقد اعتمدتها أصلاً . وهي نسخة نفيسة كاملة ، من وقف الإمام يحيى بن حميد الدين على المكتبة

الشرقية بالجامع الكبير سنة ( ١٣٥٥ هـ ) .

تقع في ( ١٢٤ ) لوحة ، متوسط عدد سطورها ما بين ( ١٢\_١٤ ) سطراً ، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد ما بين ( ٩-١٠ ) كلمة .

خطها نسخي معتاد ، وهي مضبوطة بالشكل التام ، ومعجمة بشكل كامل علىٰ وجه العموم ، أثقلت أول اثنتي عشرة ورقة منها بالحواشي والتعليقات ، مما أدى إلىٰ صعوبة نسبية في قراءتها ، ثم أصبحت الحواشي نادرة بعد ذلك ؛ إذ اقتصرت علىٰ بعض التصحيحات والتعليقات الطفيفة .

ولم يذكر عليها اسم ناسخها ، وقد كتبت نهار الأربعاء ( ٣٠ ) ذو القعدة سنة ( ۸۷۲هـ ) .

وقد رمزنا لها بـ (أ) .

النسخة الثانية : نسخة مصورة من المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء ،

التابعة لوزارة الثقافة ، برقم ( ٢٣٤ ) .

وهي نسخة جيدة بشكل عام تقع في ( ١٨٨ ) لوحة ، وعدد الأسطر فيها (٩) سطور ، مقاسها ( ۲۵×۱۷ سم ) . وخطها نسخي جيد ، وهي مضبوطة بالشكل التام ، وكذلك الأمر بالنسبة للتنقيط وإعجام الحروف ، وقد تفاوتت الحواشي المكتوبة علىٰ هامشها ؛ ففي بعض الورقات تجدها كثيرة جداً كما هي الحال في الورقة (١٥) ، بينما خلت

أوراق كثيرة أخرىٰ من أي تعليق أو حاشية كما يلاحظ ذلك في الأوراق ( ٣٤ ) إلىٰ ( ٤١ ) .

لم يدون فيها تاريخ النسخ ، وجاء على طرتها تملك باسم ورثة حسين بن طاهر الأنباري<sup>(۱)</sup> ، وتملك آخر باسم يحيى بن يحيى الحكمي السلامي ، وهي نسخة فريدة ترقى إلى عصر المؤلف وإن لم يدون فيها تاريخ النسخ ، وعليها حواشي ونقولات من كتب الأثمة الأصبحي والجمال الريمي ، والفقيه ابن

الخياط الجبلي التعزي ، وفي آخرها قراءة للفقيه يحيى بن محمد قاعدة على الشيخ العلامة داوود بن عباس السالمي الزبيدي<sup>(١)</sup> بمدينة زبيد بالجامع الكبير . وقد رمزنا لها بـ( ب ) .

\* \* \*

النسخة الثالثة: نسخة مصورة من بعض المكتبات الخاصة.

وهي نسخة كاملة ، جيدة مقابلة .

تقع في ( ١١١ ) لوحة ، وعدد الأسطر فيها ( ١٥ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ٨ ) كلمات .

 <sup>(</sup>١) كان من كبار فقهاء المذهب الشافعي بمدينة زبيد في القرن الثالث عشر الميلادي ، وكان يلقب بالشافعي الصغير . انظر ٥ نشر الثناء الحسن ، للوشلي ( ١/ ٣٣١) .

 <sup>(</sup>٢) هو : الحافظ العلامة داوود بن عباس السالمي الزبيدي ، أخذ عن العلامة السيد محمد بن عبد الرحمنن الأهدل ، والسيد حسين بن طاهر الأنباري ، وعن والده الشيخ والفقيه أحمد بن ناصر الصنعاني وغيرهم ، توفي سنة ( ١٣١٩هـ ) . انظر ترجمته : ٥ نشر الثناء الحسن ، للوشلي

لوحظ فيها عناية ناسخها بضبطها الكامل بالشكل، وإعجام حروفها بالمجمل، غير أنها جاءت خالية من الحواشي إلا نادراً، ويلاحظ أن فيها تشويشاً في بعض الأوراق ؛ فقد عثرنا على أن ورقة من آخر (كتاب السلم) وأول (كتاب القرض) قد تخلَّلت (كتاب الاستسقاء)، مع العلم أنها فُقدت من موضعها الأصلى. هـٰذا ؛ ولم يذكر عليها اسم الناسخ ، وقد فُرغ من نسخها نهار الأحد سادس

شهر ذو القعدة المبارك سنة ( ١٣٩٤هـ) .

وجاء في آخرها : بلغ مقابلة على الأصل المنسوخ منها نهار الخميس بعد العصر لثمانية عشر خلون من شهر ربيع الأول سنة ( ١٣٩٥هـ).

وقد رمزنا لها بـ (ج ) .



سعياً منا للوصول إلى أقرب صورة إلى مراد المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه « إرشاد الغاوي » قمنا بما يلي :

- اعتماد النسخة (1) أصلاً ، ثم معارضة النسختين الأخريين عليها ، فتحصل لدينا جرّاء ذلك نص صحيح سليم على قدر الوسع والطاقة ، في حين أننا لم نذكر شيئاً من فروق النسخ ؛ إذ لم تكن ذات بال ، مع العلم أنها في الوقت نفسه قليلة جداً .

\_ ضبط نصَّ الكتاب بالشكل التامَّ ؛ نظراً لكونه متناً لطيفاً يُحفظ ، وهـٰذا يساعد علىٰ حفظه وفهمه بشكل صحيح .

- تزويد النص بعلامات الترقيم المناسبة حسب المنهج المتبع في الدار ؛ لتسهل الإفادة منه ، والمطالعة فيه ، مع زيادة الاعتناء بما ابتكرته الدار من علامات تخدم هذا المنحى ، وذلك كعلامة النقطتين الأفقيتين (..) الدالة على جواب الشرط أو الخبر البعيد ، وغيرها .

\_ صناعة عناوين وتراجم للأبواب والفصول والمسائل ؛ وذلك لأن المؤلف رحمه الله لم يعتنِ بذلك ، بل كان يكتفي بتصدير الباب أو الفصل بقوله : ( باب ) ، أو ( فصل ) ، وقد وضعنا ما صنعناه بين معقوفين [ ] .

ـ التعليق بشكل مقتضب جداً على بعض المواضع في الكتاب ، وذلك عندما تمسُّ الحاجة إلىٰ ذلك ؛ خوفاً من إثقال كاهل النص بحواش تخرجه عن حيًّر الاختصار والإيجاز .

ـ ترجمة المؤلف ترجمةً ضافية ، تسلط الضوء على مختلف جوانب حياته حسب ما أسعفتنا به المصادر التي عُنيت بالحديث عنه رحمه الله . \_ ذكر عناية العلماء بكتاب ( الإرشاد ) سواء في ذلك من قام بشرحه أو نظمه أو اختصار بعض شروحه ، أو التعليق علىٰ شيء من ذلك .

> \_ صنع فهرس عام لمحتوى الكتاب . وختاماً نقول :

إلىٰ أقوم طريق .

هـٰذا ما يسَّره الله تعالىٰ من الجهد والعمل ؛ فإن كان خيراً وصواباً. . فهو ــ

لا شك ـ من العليم الكريم ، وإن كان غير ذلك. . فهو من الموصوف بالخطأ

والزلل ، فنسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لمرضاته ؛ إنه ولي التوفيق ، والهادي

ومنلي اندعلى سنيدنا محقروعلى آله وصحبه وسلم والحمنت درب لعالمين

ولب دين عبدالرجمن بن سعيب الزنب الجهورة البمنية رمينعاء

وكنترسيد



الحمد لله أولاً وآخراً ، والصلاة والسلام علىٰ سيدنا محمد الذي كساه الله حلل الهيبة والجمال باطناً وظاهراً ، وعلىٰ آله وصحبه الكرام الذين أولاهم الله منه نوراً باهراً .

### أما بعيشيد:

فهنذا ﴿ إرشاد الغاوي ﴾ محفوفاً بالرعاية ، مصوناً بالعناية ، محاطاً بالتحقيق ، مسوّراً بالتدقيق .

قد أبدعه مؤلفه العلامة ابن المقري رحمه الله خميصَ اللفظ ، بطين المعنى ،

عجز كثير من الفحول عن ارتقاء مدارجه ، فضلاً عن الوصول إلى ذرا معارجه . كاد \_ لولا أنه قول البشر \_ أن يبلغ قمّة الكمال ؛ إذ لم يستطع مؤلّف بعده أن ينسج على هذا المنوال .

وقد اجننته دار المنهاج ثمرة يانعة ، وألبسته من طرازها حلَّة بارعة .

وهي إذ تفعل ذلك تلتمس رضا الله تعالىٰ أوّلاً ، وتهدي إلىٰ طلاب العلم درَّة نفيسة ، وجوهرة نادرة ، كأعجب ما صاغ صائغ ، وأبدع ما خطَّ بنان .

إذ إنها استنفرت لأجل إتمام هذا العمل كادراً مدرباً ، وفريقاً متمرساً من المصححين والمدققين والفنيين ، الذين قاموا بعملهم على أكمل وجه وأحسنه ، بما يتناسب وجلالة المؤلف العبدع ، العلامة إسماعيل ابن المقري رحمه الله تعالى ، الذي كان شديد الحرص في كل إبداعاته على المناسبة التامة بين الشكل والمضمون ، وهو المبرز في هذا الميدان كما تبين ذلك في أثناء ترجمته

ومهما برع أحدٌ في عمل وأجاد. . فلا بد من أن تصوَّب إليه سهام الانتقاد ؛ فإن كان نقداً بنَّاءً صادقاً من ناصح . . فالشكر كلُّ الشكر لمُسديه ، ونسأل مولانا الكريم عنا بالخير يجزيه ، وإن كان المراد غير ذلك. . فلن يجد منّا سوى الإعراض مع العفو ؛ إذ إننا لا نبتغي الجاهلين . والثديتو تي العب و بالهدي والإرث و النجنة العِلْميت بر

بمركز دار لمنِعتُ إج للذراساتُ انتحت بيّ العلميّ







# راموزالورق الأولى للنت (1)



راموزالورق الثاني للنت (1)

فأنسنونهن لخفتني أذفغ ستباولينة إغيلوه وزدنا لتتديد مكنسة ونترة الدعي ذكرتني إن افراد الدفق مُنْ يَيْ أَدِ فِرْعِ وَلِدُعُدِمِ مَا عَلْنِهِ مِعْ مِرْمُونَكُمْ يَرُادُ يخر ياخله ذكرسنيه ويعيدونله والمنوا وتاعطي متاي ما أي يُوكن منذين معد بعلين في وللمنظرة والمعافظ والمناوا والوفه والمخ ومنف لدميغير الألعلازه بقائدة ويبته المحرومتنأ وَخِيرُ مَهِ وَإِمَا وَاعِفَا رِحِفَةٍ مَلَا وَجَلَّهُ وَجُدُودٌ وَلِيكُانَ مؤثم مشورة يتعاملا ولدبيلا غرق فتطريد وَرِوْنَا هِ وَالْ عَلَمْ وَأَوْرَى فَي أَوْلِكُونَ الْمُولِينَ وَلَيْنِي وَلَا الْمُؤْلِقِينَا وَلَا يَعْلَمُ حُقَّى مُنْ اللَّهُ عَلِيمَ إِمْ كَعِينَ إِهِ الْجُنْدِنَ مِعْرِيمَ لِلْأَنْ الْمُ أمُدود لم تنبع سَمَرًا وَنَعَدَة وَاعْتَلِوَكُمْ عَلَا وَشِهَا الْمَرْحَالَةُ رة مِعْنَادَهِ أَوْتُوابِ وَنَعْمَ حِيْ إِصَلَافِيعِ فَأَ أدبرك وحفرة بيغ دعل يكلم التي والفي يعنا في كالما ؟ تهلكبخلج زوعومننودازيجينبخيلة بالمنعقنك وحته المتعوف والتدائي وتافقون لأبطاب عنى وعنوه إخ لا خطيط المصابي يَوَالَا العزاد فيراق فسربغيرا أن بغوائله مناسبلم وكالمنتين وَذَكُما وَحَيِنَ إِمَا مِنْ مُنْفِلُ لِسُكُنُ فَأَنْفُهُ وَكُلِيلًا ڏ افِڪَ فَيَعَكُنُ لِلِنَ يَجُدِلِهُ الْوَبَغُولُكِ آجِبُ وَلُولَكِ المنظوم المراح المناطقة المناوية المرانا فالمرا المقفينة فيلول وإبكيدة إغام وتبتع فيوثب يتخاثم لُوفِي أَبِياحٍ وَلَا يُعْمَمُ مَعْمُ مِنْكُمْ جِعِيدٌ وَتَعَالُومُ عَلَيْكُمْ وَأَلْمِهِمْ أَلْمِهِمْ المراوة في الماسية المنظمة المنظمة والماسية

# راموز الورت قبل لأخيره للنسخ (1)



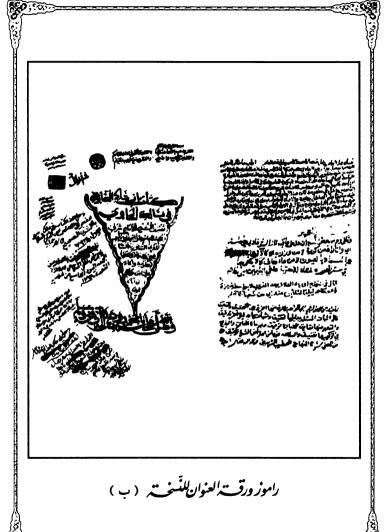

حرالله أنطعه أزجيخ الملد مَعَلَىٰ وَمَهْل عِيضَاءُ مُعَلَّىٰ وَمُ لكنفاه النوبوغيم ببلين فكاسف و واذمنتهن مبانعة مالمشكية فزيؤت علاية كالفشية بن كالشفرية وتلفاخا فأوفعت جااد مافيع بدب الرجوع المفارسة فالمتعلقات المتعلقات وُوْنَهُ وَعِنْهُ أَخِيدُ وَلَا أَخِيدُ وَالْمُعْلِمِينَ أَعِلْمُ عَلَاثًا وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لَا واح والهزام المصان بينع بدالها مأمل فأعلخ طل بزر عنايه تنايد المبشق عامقة اسطأات في مذالة ويوناه وطلبوعته والمستنية العزيثالية ك المداخة كالمكاف الماماة النواخة المنته المناه ا المنطق المنطق المنطقة وباللونية وتلجيه والمختارا المختأ يننيك بندفشة كففة لمنه يم فلوهو النها الدياريو وفق راموزالورق الأولى لينت ( ب )

والمنطقة تناطية مهانينياني تلنين خليده بتعديد مدالة عنوقان والم يتاوي المناب والمالكة المتاليك المستنان والمتالية منتث فأثبتنا والمناه فينا والمتأون المائن أفاع والمعتقدة فللنفاخة بيرية لنفالا تالمن ماغية المالين من المالية المالية وخلين فيتلابنان شليطات وللبسق بنبط فألمين خاصة فأروش كالاتلاد متل مال المنظل والمنظل المنظل شتولة لجنية بافعه بتاختهام تطل وانطانه والتاحط أوطيخ فالمنات بالمساخة أشتاله وتتأثيثا لمتعلا المتافان المارة والمنافقة والمنافقة والبقعة لفيران في وافضتا أعضافاً ونتغثه النستة وانتباغ اغتضاط ووكالمالا وغلافه واستطاع والكيد منتعاذتك والنانان كمت وسنرنز

راموزالورق الثاني لِلنِّف (ب)

Paration of the second التاكة ولينسذها فأوا وبليتوازن منزواوه ازيقا بزاد بتراة أويا الله والعالم فيور الاماجه فرافتع وينتون متعاب والمعاج وينتش क्षारा क्षेत्र क्षाया क्षेत्र के कि مالكن الذكاف والمتعالمة بالأفار كاكنون والمالكال المانكا المنفقة فالمتنف ينتون عسالطان فان والمتنابلة والمنافظة وصياع المعن والمعاصف عائقتها المانية المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة بذلفن بينيه فالخؤركة وتدانات ذاذ المتنافظة المتنافظة المتنافظة والمراجع والمناطقة المالية الم والمراكز والمراجية والمائدة وقاديو وتوع أنزقه وتهوم والماتك المراوية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمان المنظمة المنظمة

# راموزالورت قبل لأخيرة للنسخ (ب)

ونعتفه فيه وجن وجؤن وتفيط ونيكة The Control of the Control فتلزقه وزمتوبها لمبنه مماسست 明明此為此時間 بضلإ باحثال ستبركنت وطاعا أبريون والخبخ فأنو فتنت الكفتنا العبة وتا المنتخ والدفي للتفريع المفارك ومنت اوات شركه موثيونا وتخ يكؤ ايلافا فتالعد فسألفخ بَعْنَ مُنْ إِلَا فَظَّى مَا كُلُهُ مَهِ بِالْانْتُ } [تل وجهلون كالفنتليك ماحالمنوان المراج ال م اعتب جهوا العالجيم العاب فبالمنه فتعاربنا النية تتليا والتناويت المراجعة المنازعة المنازعة المنازعة والمنافي يجاز والمنظمة المنطقة والمنظمة والمنظمة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

راموزالورف الأخيرة للنسخف (ب)

ا هرهنا الناس با کانو و درسال الناس با کانور و الناس با درسال الناس با درسال با راموز ورقة العنوان للنّست (ج) لتبذ تبنة أوتشغة فسأنه حد مكالا كأنامة تشفظتم أوكاف استاج والعيزي بالليط تَّهُمُ الْأَنْ فَعَنَّ مِنْ مِنْ الْهِمُ الْمُنْ وَلِيقَةً مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن فِهِ هُولُومًا أَنْ الْمُنْفَعِنَ فِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُن الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِينِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِينَ اللَّهِ اللِّ كأظله تنعليه فأفغ خسار اخترا معلخنه لوظه

## راموز الورق إلأولى للنست (ج)

الففؤش لماليبين لنمك المنهن نستاي الزالة ولتنج يمني والمنطوع لفنعنا ويتمنا فالالالأ الاله وعليا وفات فالمانية والمفافلة كالمشاكلة والانتقراع فالم بالتزان لمكافرتستغ يعتب والانتفيذ بتوافأ لانكاب سلية ومريوال لم و مولام التر افاستون خراراً اوينك الأخلاج الكنة في خلكات الكات المناس

راموزالورف الثاني للنت (ج)

الله المالية المالية

راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ج)



ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي لاَ تُحْصَىٰ مَوَاهِبُهُ ، وَلاَ تَنْفَدُ عَجَائِبُهُ ، وَلاَ تُخْصَرُ لَهُ مِنَنٌ ، وَلاَ تَخْتَصُّ بِزَمَنِ دُونَ زَمَنِ .

أَحْمَدُهُ حَمْدَ مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَىٰ نَبِيَّهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُصَابِيحِ الْغُرَرِ .

### وبعرش

نَهَالْذَا مُخْتَصَرُّ حَوَى الْمَذْهَبَ نُطْقاً وَضِمْناً ، خَمِيصٌّ مِنَ اللَّفْظِ ، بَطِينٌ مِنَ الْمَغْنَىٰ ، اَخْتَصَرْتُ فِيهِ ( اَلْحَاوِيَ ) الَّذِي فَتَحَ فِي الْاِخْتِصَارِ بَاباً مُغْلَقاً ، وَارْتَقَىٰ فِيهِ الرُّئِبَةَ الَّتِي لاَ تُرْتَقَیٰ ، وَقَلَّلْتُ لَفْظَهُ فَتَقَلَّل ، وَسَهَّلْتُ عَوِیصَهُ فَتَسَهَّل ، وَأَوْضَحْتُ مِنْ عِبَارَتِهِ مَا أَشْكَل ، وَزِدْتُ فِيهِ كَثِيراً مِمَّا أَهْمَل ، وَقَطَعْتُ بِخِلاَفِ مَا قَطَعَ بِهِ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي لاَ تُسْتَعْمَلُ ، فَصَارَ أَقَلَّ وَأَكْثَرَ ، وَأَضَحَّ وَأَظْهَرَ .

أَسْأَلُ آللهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ ٱلطَّالِبَ ، وَأَنْ يُوَجُّهَ إِلَيْهِ رَغْبَةَ ٱلرَّاغِبِ ، آمِينَ .



كَحَدَثِ خَبَثُ رَفْعُهُ بِمَاءِ طَاهِرٍ ، لاَ قَلِيلِ مُسْتَغْمَلِ فِيهِ ، أَوْ فِي غُسْلِ ٱشْتُرِطَ ، بَعْدَ فَصْلِهِ ، أَوْ قَبْلَهُ لِحَدَثِ تَجَدَّدَ أَوْ تَعَدَّدَ مَحَلُّهُ . حَتَّىٰ يَكْثُرَ ، وَلاَ فَاحِشِ تَغَيُّرِ طَعْمِ أَوْ لَوْنِ أَوْ رِيحٍ وَلَوْ بِفَرْضِ مُخَالِفٍ وَسَطٍ بِخَلِيطٍ غَنِيَ عَنْهُ ، لاَ تُرَابٍ وَمِلْحِ مَاءٍ .

وَكُرِهَ بِمُؤْذٍ ؛ كَمُتَشَمِّسٍ تَأَثَّرَ بِمُنْطَبِعِ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ .

وَنَجُسَ قَلِيلُهُ بِوُصُولِ نَجِسٍ يُرَىٰ كَغَيْرِهِ ، لاَ جَافَّيْنِ .

وَعُفِيَ عَنْ مَيْتِ لاَ دَمَ لَهُ جَارٍ ، وَمَنْفَذِ طَيْرٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَا ، وَقَلِيلِ دُخَانِ ، وَغُبَارٍ ، وَشَغْرِ .

وَطَهُرَ مُتَّصِلُهُ ؛ كَجَرْيَةٍ بِبُلُوغِهِ بِمَاءِ خَمْسَ مِثَةِ رِطْلٍ تَقْرِيباً وَلَوْ فِي ظَرْفٍ إِنْ وَسُعَ رَأْسُهُ وَمَكَثَ ، ثُمَّ تَنَجُّسُهُ بِأَنْ يُغَيْرَهُ وَلَوْ بِفَرْضِ أَشَدً ، حَتَّىٰ يَزُولَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ .

وَالنَّجَاسَاتُ : كَلْبٌ ، وَخِنْزِيرٌ ، وَفَرْعُ كُلٌ ، وَمُسْكِرٌ ، وَمَيْتُهُ غَيْرِ بَشَرٍ لَمْ تُؤْكُلُ ، وَمُسْكِرٌ ، وَمَيْتُهُ غَيْرِ بَشَرٍ لَمْ تُؤْكُلُ بِشَعْرٍ وَنَفْطٍ تَغَيَّرَ ، لاَ أَصْلُ طَاهِرٍ ، وَلَكُنُ بَشَرٍ وَمَأْكُولِ وَإِنْفَحَّتُهُ ، وَلاَ مُتَرَشِّحٌ مِنْ طَاهِرٍ ، وَبَلْغَمُ غَيْرِ مَعِدَةٍ .

وَمُبَانُ حَيٍّ وَمَشِيمَتُهُ كَمَيْتِهِ ، لاَ شَعْرُ مَأْكُولٍ وَرِيشُهُ ، وَمِسْكٌ وَفَأْرَتُهُ .

وَتَطْهُرُ مَعَ دَنَّ خَمْرٌ تَخَلَّكَ بِلاَ عَيْنِ وَإِنْ غَلَتْ ، وَمَا صَارَ حَيَوَاناً ، وَجِلْدٌ نَجَّسَهُ مَوْتٌ بِٱنْدِبَاغ نَقَىٰ ، ثُمَّ هُوَ كَجَامِدٍ تَنَجَّسَ ؛ يُغْسَلُ مَرَّةً بِإِزَالَةٍ وَإِنْ بَقِيَ عَسِرُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ ، وَلَوْ بَعْضاً وَبَعْضاً بِمُجَاوِرِهِ ، لاَ بِإِيرَادِهِ قَلِيلاً ، وَنُدِبَ

تَثْلِيثٌ ، وَمِنْ كَلَّبٍ ـ وَلَوْ صَيْدَهُ ـ وَخِنْزِيرٍ وَٱلْفَرْعِ سَبْعاً تُمْزَجُ إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابِ وَكَفَىٰ بَوْلَ صَبِيُّ لَمْ يَطْعَمْ رَشٌّ .

وَكَمَغْسُولِ غُسَالَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرُ وَلَمْ تَثْقُلْ .

## [فِي ٱلإجْتِهَادِ وَٱلأَوَانِي]

إِنِ ٱشْتَبَهَ مُطْلَقٌ بِمُسْتَغْمَلِ لاَ مَاءِ وَرْدٍ ، وَطَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ لاَ نَجِسٍ وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلِ إِنْ لَمْ يُؤَوِّلْ.. تَحَرَّىٰ بِدَلِيلِ وَلَوْ أَغْمَىٰ وَبِشَطٌّ إِنْ بَقِيَا لِكُلِّ وُضُوءٍ ، وَنُدِبَ صَبُّ ٱلآخَر .

وَلَوْ تَحَيَّرَ أَعْمَىٰ. . قَلَّدَ بَصِيراً ؛ فَإِنْ فُقِدَ أَوِ ٱخْتَلَفَ بَصِيرَانِ. . وَقَضَىٰ إِنْ بَقِيَا ؛ كَبَصِيرٍ تَحَيَّرَ أَوْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ .

وَيَتَحَرَّىٰ لِمَالٍ ، لاَ لِبُضْعِ ، وَجُزْءِ عَيْنٍ ؛ كَكُمُّ . وَمَا غَلَبَ تَنجُسُهُ طَاهِرٌ ؛ كَسُؤْر هِرُّ أَمْكَنَ طُهْرُ فِيهِ ، لاَ مُلاَقِ بَوْلاً جُوِّزَ

وَيَحْرُمُ ٱسْتِعْمَالٌ وَتَنْرِينٌ وَٱتَّخَاذٌ لإِنَاءِ وَمُكْحُلَّةٍ وَخِلاَلٍ مِنْ ذَهَبٍ



(بَيِّ إِنَّ الْمِيْ ) في الوضور والمسح على الْحُفَيْنِ عَلَيْ الْمِفْيِنِ عَلَيْ الْمُفَيِّنِ عَلَيْ الْمُفَيِّنِ عَلَيْ الْمُفَيِّنِ

فَرْضُ الْوُضُوءِ : غَسْلُ الْوَجْهِ وَشَعْرِهِ بِغَمَمٍ وَمُلاَقِ مِنْ رَأْسٍ وَنَزَعَةٍ وَمَحَلًّ تَحْذِيفٍ وَأُذُنِ وَتَحْتَ ذَقَنِ وَلَحْيٍ ، لاَ بَاطِنَيْ شَعْرِ نَزَلَ وَلِحْيَةٍ رَجُلِ كَئَةٍ ، وَلَوْ لِتَثْلِيثِ وَنِسْيَانِ ، لاَ تَجْدِيدٍ وَأَحْتِيَاطٍ .

قَرَنَ بِأَوَّلِهِ نِيَّةَ رَفْعِ حَدَثِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَحْدَاثِهِ لاَ عَمْداً ، أَوْ طَهَارَةٍ عَنْهُ ، أَوْ أَدَاءِ وُضُوءِ لاَ لِدَاثِمِ حَدَثِ ، أَوِ ٱسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ وَإِنْ نَفَىٰ غَيْرَهُ ، أَوْ نَوَىٰ مَعَهَا تَبَرُّداً أَوْ فَرَقَهَا .

وَيَدَيْهِ بِكُلِّ مِرْفَقِ كَرَأْسِ عَضُدٍ بَقِيَ ، وَمَا عَلَيْهِمَا ، وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدِ زَادَتْ ، فَإِنِ ٱشْنَبَهَتْ. . غُسِلَتَا .

ومَسْحُ بَعْضِ بَشَرِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِ لاَ يَخْرُجُ عَنْهُ بِمَدْ، أَوْ بَلَّهُ أَوْ غَسْلُهُ بِلاَ كُرْهِ.
وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكُلِّ شَقْ وَكَعْبٍ ، أَوْ مَسْعٌ بِأَعْلَىٰ كُلُّ خُفَّ طَاهِرٍ ، صَالِحٍ
لِتَرَدُّدٍ وَرَدِّ مَاءٍ مِنْ غَيْرِ الْخَرْزِ ، سَاتِرِ لَهَا ، وَلاَ يَجِبُ مِنْ أَعْلَىٰ ، لُبِسَ عَلَىٰ طَهْرِ تَمَّ ، وَلَوْ مَغْصُوباً وَمَشْقُوقا إِنْ شُدَّ ، لاَ مُخَرَّقِ ، وَجُرْمُوقِ فَوْقَ قَرِيُّ ، إِلاَّ إِنْ وَصَلَهُ بَللَّ وَلَمْ يَقْصِدِ الْجُرْمُوقَ فَقَطْ ، يَوْما وَلَيْلَةً مِنْ حَدَيْهِ وَثَلاَئَةً فِي سَفَرِ قَصْرِ إِنْ لَمْ يَمْسَعْ بِحَضَرِ ، وَنَزَعَ نَحْوُ جُنُبٍ .

فَإِنِ اَنْقَضَتْ أَوْ شَكَ ، أَوِ اَنْحَلَّ شَرَجٌ ، أَوِ اَنْكَشَفَ جُزْةٌ. . غُسِلَتَا فَقَطْ . وَلَوْ مَسَحَ بَعْدَ سَفَرٍ وَشَكَّ أَهُوَ قَبْلَهُ وَعَلِمَ فِي النَّالِثِ. . أَتَمَّهُ وَأَعَادَ مَا مَسَحَ وَصَلَّىٰ شَاكَا . َ وَإِنْ أَحْدَثَ مُسْتَبِيعٌ قَبْلَ أَدَاءِ فَرْضِهِ. . مَسَحَ لَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ. . مَسَحَ لِلنَّوَافِلِ . وَوَجَبَ ٱسْتِدَامَةٌ ـ لاَ لُبُسٌ ـ لِقلَّةِ مَاءٍ .

وَسُنَّ خُطُوطاً وَبِسُفْلٍ وَعَقِبٍ ، وَكُرِهَ تَكْرَارٌ وَغَسْلٌ .

وَٱلتَّرْتِيبُ ، وَيَقَعُ بِٱنْغِمَاسِ مُتَوَضٌّ نَوَىٰ ، وَسَقَطَ إِنْ أَجْنَبَ لاَ إِنْ نَسِيَ .

### [سُنَنُ ٱلْوُضُوءِ]

وَسُنَّ تَسْمِيَةٌ وَلَوْ لِبَقِيَّةٍ ؛ كَلاَكُلِ ، وَاسْتِصْحَابُ النَّيِّةِ ، وَمِنْ أَوَّلِهِ ، وَعَسْلُ كَفَّيْهِ مَعا ، وَيِغَمْسٍ كُرْةٌ إِنْ جَوَّزَ تَنْجِيسا ، وَمَضْمَضَهُ ، ثُمَّ السَيْشَاقُ ، وَمُبَالَغَةٌ لِمُفْطِرٍ ، وَجَمْعٌ وَيِثْلَاثِ أَوْلَىٰ ، وَتَغْلِيثُ كُلُّ يَقِينا ، وَدَلْكُ ، وَتَغْلِيثُ كُلُّ يَقِينا ، وَدَلْكُ ، وَوَلِاءٌ ، وَتَرْكُ تَكَلُّم وَاسْتِعَانَةٍ وَتَنْشِيفٍ لاَ نَفْضِ ، وَلِفُسْلِ كُلُّهَا ، وَسَوَالَةٌ وَعَرْضا بِخَشِنِ لاَ إِصْبَعِهِ ، وَلِصَلاَةٍ وَتِلاَوَةٍ وَتَغَيُّرٍ فَم ، وَمَسْحُ كُلُ وَاسِهِ وَمِنْ مُقَدَّمِهِ أَوْ تَمَّم بِعِمَامَتِهِ ، وَتَخْلِيلُ لِخْيَةٍ كَنَّةٍ ، وَأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَلَيْهِ وَمِنْ مُقَدَّمِهِ أَوْ تَمَّم بِعِمَامَتِهِ ، وَتَخْلِيلُ لِخْيَةٍ كَنَّةٍ ، وَأَصَابِعِ يَدَيْهِ بِيَشْمِيكِ ، وَرِجْلَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ خِنْصِرٍ إِلَىٰ خِنْصِرٍ بِخِنْصِرٍ يُشْرَىٰ يَدَيْهِ ، وَأَصَابِع يَدَيْهِ وَتَعْمِيلُ الْفُرَّةِ وَإِنْ سَقَطَ وَتَعَامِنُ ، وَيَمُدُّ ، وَالذُكْرُ بَعْدَهُ .

## فظننك

## [فِي ٱلإسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ]

نَحَّىٰ مُتَبَرِّزٌ ٱسْمَ ٱللهِ وَنَبِيٍّ وَٱلْقُرْآنَ ، وَأَعَدَّ نُبَلاً ، وَبَعُدَ ، وَسَمَّىٰ وَتَعَوَّذَ ،

وَقَدَّمَ ٱلْيُسْرَىٰ \_ لاَ ٱنْصِرَافاً \_ بِعَكْسِ مَسْجِدٍ ، وَكَشَفَ شَيْئاً شَيْئاً وَٱعْتَمَدَهَا مُسْتَرِاً ، وَسَكَتَ إِنْ جَازَ .

وَكُرِهَ فِي نَادٍ وَطُرُقِ وَمُسْتَحَمَّ ، وَبِمَاءٍ لاَ كَثِيرِ جَادٍ ، وَتَحْتَ مُثْمِرٍ ، وَقَائِماً بِلاَ عُذْرٍ ، وَبَوْلٌ بِجُحْرٍ وَصُلْبٍ وَمَهَبَّ رِيحٍ ، وَٱسْتِقْبَالُ ٱلْقَمَرَيْنِ .

وَمُحَاذَاةٌ لِقِبْلَةٍ بِفَرْجِهِ وَلِلْكَعْبَةِ بِفَضَاءٍ حَرَامٌ .

ثُمَّ يَسْتَبُرِىءُ ، وَتَنَكَّىٰ مُسْتَنْجٍ بِمَاءٍ فِي غَيرِ مُتَّخَذٍ لَهُ .

وَيَقُولُ خَارِجاً : ( غُفْرَانَكَ ) .

وَيَجِبُ غَسْلُ مُلَوَّثِ ، أَوْ قَلْعُهُ وَلَوْ حَيْضاً بِمَسْجِهِ ثَلَاثاً فَأَكْثَرَ ، إِنْ خَرَجَ مِنْ مُعْتَادٍ ، لاَ قُبُلِ مُشْكِلٍ ، بِجَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ وَلَوْ ذَهَبًا ، لاَ مُحْتَزَمٍ ؛ كَعِلْمٍ ، وَمَطْعُومِ وَلَوْ عَظْماً ، وَجُزْءِ حَيَوَانِ لاَ مُنْفَصِلاً ؛ كَجِلْدِ دُبِغَ .

فَإِنَّ جَاوَزَ صَفْحَةً أَوْ حَشَفَةً أَوْ دَخَلَ مَدْخَلَ ٱلذَّكَرِ ، أَوِ ٱنْتَقَلَ ، أَوْ جَفَّ ، أَوْ لاَقَاهُ نَجِسٌ أَوْ مَاءً . . فَٱلْمَاءُ .

وَنُدِبَ إِيتَارٌ ، وَبِيَسَارٍ ، وَجَمْعٌ ، ثُمَّ مَاءٌ .

## فُضَّنَّالُّيُّ [فِي بَيَانِ ٱلأَحْدَاثِ]

ٱلْحَدَثُ : خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ مِنْ مُعْتَادٍ ؛ كَقُبُلَيْ مُشْكِلٍ ، وَثُقْبَةٍ بِمَعِدَةٍ بِلاَ

وَزَوَالُ عَقْلِ ، لاَ بِنَوْم مُمَكِّنِ مَقْعَدَهُ .

أَصْلِيٌّ ، أَوْ تَخْتَهَا وَقَدِ ٱنْسَدُّ .

۸١

وَتَلَاقِي بَشَرَتِهِ وَبَشَرَتِهَا وَلَوْ مَيْنَةً ، لاَ بِمَحْرَمِيَّةٍ وَصِغْرٍ وَإِبَانَةٍ . وَمَسَّ فَرْجٍ بَشَرٍ وَمَحَلُّهِ وَمُبَانِ ذَكَرِهِ بِبَطْنِ كَفَّ لاَ زَائِدَةٍ مَعَ عَامِلَةٍ

كَذَكَرَيْنِ ، أَوْ بِبَطْنِ إِصْبَعِ زَائِدَةٍ سَامَتَتْ ، فَيُحْدِثُ وَاضِعٌ مَسَّ مَا لَهُ مِنْ مُشْكِلٍ ، وَمُشْكِلٌ بِهِمَا وَلَوْ مِنْ مُشْكِلَيْنِ ، فَإِنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَصَلَّىٰ ثُمَّ فَرْجَهُ ثُمَّ صَلَّىٰ أُخْوَىٰ . لَغَتْ إِنْ لَمْ يَتَوَشَّأْ بَيْنَهُمَا .

وَإِنْ مَسَّ مُشْكِلٌ ذَكَرَ مِثْلِهِ وَٱلآخَرُ فَرْجَهُ أَوْ فَرْجَ نَفْسِهِ. . ٱنْتَقَضَ وَاحِدٌّ وَصَحَّتْ صَلاَتُهُمَا .

رَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ وَيَشْنَعُ نَحْوَ صَلاَةٍ وَبَالِغا حَمْلَ مُصْحَفٍ وَلَوْحٍ لِلاّ بِأَمْتِعَةٍ. وَٱلْمَسَّ وَلَوْ لِظَرْفِهِ،

لَا دِرْهَم ، وَمَنْسُوخِ قِرَاءَةٍ ، وَتَفْسِيرِ إِلاَّ بِأَقَلَ ، وَلاَ قَلْبَ وَرَقِهِ بِعُودٍ وَكَتَبُهُ . وَرَاهَ مِنْ مَنْعَ نَفْلِ قِرَاءَةٍ بِقَصْدِهَا ، وَمُكْثِ بِمَسْجِدٍ ؛ كَجَنَابَةِ مُسْلِم ، وَمَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ إِلَىٰ غُسْلٍ ، وَصَوْمٍ إِلَىٰ طُهْرٍ ، وَتَصَدَّقَ إِنْ مُسْلِم ، وَمَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ إِلَىٰ غُسْلٍ ، وَصَوْمٍ إِلَىٰ طُهْرٍ ، وَتَصَدَّقَ إِنْ وَطِيءَ أَوَلَهُ بِدِينَادٍ وَآخِرَهُ بِنِصْفٍ نَدْباً .

خُصَّنُكِكُ [فِي ٱلْغُسْل]

يَجِبُ بِغَيْبَةِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ وَمَيْتِ وَلاَ يُعَادُ غَسْلُهُ ،

فَي وَبِخُرُوجٍ وَلَدٍ وَأَصْلِهِ وَلَوْ مَنِيَّهُ مِنْهَا بَعْدَ غُسْلٍ إِنْ قَضَتْ شَهْوَتَهَا ، وَمِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ.. غَسْلُ بَشَرٍ وَظُفُرٍ وَشَعْرٍ لاَ بِبَطْنِ عَيْنِ وَعُقَدٍ ؛ قَرَنَ بِأَوَّلِهِ نِيَّةً لَهُ كَنِيَّةٍ الْوُضُوءِ ، وَشُرِطَ إِسْلاَمٌ فِيهِمَا ، لاَ فِي غَسْلِ حَائِضٍ لِوَطْءٍ ، وَتُعِيدُ .

وَيُسَنُّ رَفْعُ أَذَى ، ثُمَّ وُضُوءٌ ، ثُمَّ غَسْلُ مَعْطِفِ ، ثُمَّ رَأْسِ ، ثُمَّ شِقًّ أَيْمَنَ ، وَبِصَاعِ فَأَكْثَرَ ، وَتَطْبِيبُ مَحَلًّ لِحَيْضِ .

وَحَصَلَ بِغُسْلٍ فَرْضٌ وَنَفْلٌ إِنْ نُوِيَا ، وَإِلاًّ . . فَبِكُلُّ مِثْلُهُ .

وَإِنْ نَوَى ٱلأَصْغَرَ غَلَطاً. . ٱرْتَفَعَتْ عَنْ مَغْسُولِهِ .

وَخَـوَاصُّ مَنِـيٍّ : تَـدَفُّقٌ ، وَتَلَـذُّذٌ ، وَرَائِحَةُ طَلْعٍ ، وَتَخَيَّـرَ مُحْتَمِـلُ ٱلْحَدَثَيْنِ .

وَيُخْنِبُ وَحْدَهُ يَقِيناً مُشْكِلٌ أُولِجَ ذَكَرٌ فِي قُبُلِهِ فَأَوْلَجَ فِي آخَرَ لاَ فِي قُبُلِ مُشْكِلٍ .

وَنُدِبَ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجٍ وَوُضُوءٌ لِنَوْمٍ وَوَطْءٍ وَطَعْمٍ .



نَيَمَّمَ مِنَ ٱلْحَدَثَيْنِ لِلصَّلَاةِ وَقْتَ جَوَازِهَا ؛ كَبَعْدِ غَسْلِ مَيْتِ ، وَتَجَمَّعِ لِاسْتِسْقَاءِ ، وَتَذَكِّرِ فَائِتَهٍ ؛ لِفَقْدِ مَاءِ فَضَلَ عَنْ رِيٌ مُخْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلاً ، بَعْدَ اسْتِعْمَالِ نَاقِصٍ صَلَحَ لِغَسْلٍ ، وَطَلَبِهِ أَوْ نَائِبِهِ لِكُلُّ تَيَمُّمٍ وَقْتَهُ بِحَدٌ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُتْهُ بِحَدٌ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُرْتٍ إِنْ تَيَمُّمَ وَقُتْهُ بِحَدٌ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُرْتٍ أَنْ ثَنْهِ لِكُلُّ تَيَمُّمٍ وَقُتْهُ بِحَدٌ غَوْثٍ إِنْ تَوَهَّمَ وَقُرْتٍ إِنْ تَيَهَّمَ وَقُرْتٍ أَنْفَةٍ وَوَقْتٍ .

وَنُدِبَ تَأْخِيرٌ لِتَيَقُّنِ مَاءٍ وَثَوْبٍ آخِرَهُ .

وَيَجِبُ أَخْذُ مَاءٍ وَدَلْوِ بِعِوَضِ مِثْلِ ثُمَّ حِيتَنِذِ فَضَلَ عَنْ دَيْنِهِ وَكِسْوَتِهِ وَطُعْمِ مُحْتَرَمٍ مَعَهُ وَمُؤَنِ سَفَرٍ ؛ شِرَاءً وَإِجَارَةً وَلَوْ نَسِيئَةً بِزِيَادَتِهَا لِمُوسِرٍ ، وَأَسْتِعَارَةُ دَلْوِ ، وَآفْتِرَاضُ مَاءٍ وَأَنْهَابُهُ ، لاَ هِيَ وَعِوضٍ .

وَبَطَلَ بَيْعُهُ فِي ٱلْوَقْتِ بِلاَ حَاجَةٍ ، وَتَيَتُمُمُهُ مَا بَقِيَ بِقُرْبٍ ، وَٱسْتَرَدَّ ؛ فَإِنْ عَزَّ . . قَضَى ٱلأُولَىٰ .

وَلاَ يَنْتَظِرُ فِي ثَوْبٍ وَبِشْرٍ وَمَقَامٍ نَوْبَةً بَعْدَ ٱلْوَقْتِ .

وَيُؤثِرُ ٱلْعَطْشَانَ فَقَطْ ؛ إِذْ يَأْخُذُهُ فَهْراً بِقِيمَةٍ وَلَوْ لِمَيْتِ وَيُثُمَّ لَا لِعَطْشَانَ .

فَإِنْ أُوصِيَ بِهِ لِلأَوْلَىٰ.. فَٱلْعَطْشَانُ ، ثُمَّ أَوَّلُ مَيْتِ ؛ فَإِنْ مَاتَا مَعَا أَوْ قَبْلَهُ.. فَٱلأَفْضَلُ ، ثُمَّ يُغْرَعُ ، ثُمَّ مُتَنَجُسٌ ، ثُمَّ حَافِضٌ ، ثُمَّ جُنُبٌ لاَ إِنْ كَفَىٰ مُخدِثاً دُونَهُ .

وَلِخَوْفِ مَحْذُورٍ وَلَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ ، وَبُطْءَ بُرْءٍ ، وَفَاحِشَ شَيْنِ ظَاهِرٍ ،

وَلَوْ بِخَبَرِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ ، لاَ تَأَلُّمٍ ، وَغَسَلَ ذُو جُرْحٍ ـ كَكَسْرٍ ـ صَحِيحاً وَتَيَمَّمَ عَنْ عَلِيلٍ وَقْتَ غَسْلِهِ ؛ فَإِنْ سَتَرَ . عَمَّهُ مَسْحاً بِمَاءِ أَبَداً كَجَبِيرَةٍ ، وَٱلسَّمْرُ نَدْهُ

وَيُعِيدُ ٱلنَّيَّمُّمَ وَحْدَهُ لِفَرْضِ آخَرَ ، وَيَبْطُلُ بِبُرْءٍ ؛ فَيَغْسِلُهُ وَمَا بَعْدَهُ ، لاَ بِرَفْعِ لَصُوقٍ لِنَوَهُمِهِ .

### ينتزاو

[فِي أَرْكَانِ ٱلنَّيْتُمْ وَوَاجِبَاتِهِ وَسُنَتِهِ وَمُبْطِلاَتِهِ]

رُكْنُ النَّبَشِّمِ : نَقْلُ تُرَابِ طَاهِرِ خَالِصٍ ؛ كَغُبَارِ رَمْلٍ وَمَشْوِيٌ بَقِيَ اَسْمُهُ ، وَلَوْ بِإِذْنِ وَتَمَعُّكِ ، وَمِنْ جِسْمِهِ وَرِيحٍ ، لاَ مَا سَفَتْهُ فَرَدَّدَهُ ، وَلاَ مُسْتَعْمَلٍ وَلَوْ مُسْتَعْمَلٍ وَلَوْ مُسْتَعْمَلٍ وَلَوْ مُسْتَثِراً ، وَلاَ أَرْضَةِ خَشَبٍ . فَتَثَيْراً ، وَلاَ أَرْضَةِ خَشَبٍ . قَصَلاَةٍ وَأَحَدِ قَرْنَ بِهِ وَأَدَامَ بِلاَ حَدَثِ إِلَى الْمَسْحِ نِيَّةَ ٱسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ ؛ كَصَلاَةٍ وَأَحَدِ

فَرْضَيْهِ ، لاَ إِنْ عَيِّنَ فَأَخْطَأَ . وَمَسْحُ ٱلْوَجْهِ وَظَاهِرِ شَغْرِهِ ، وَيَدَيْهِ بِمَرْفِقَيْهِمَا بِطُهْرِ بَدَنٍ . وَتَرْتِيبُ ٱلْمَسْحَيْنِ .

وَوَجَبَ ضَوْبَتَانِ ، وَلِيَدِ نَزْعُ خَاتَمٍ وَتَفْرِيجٌ أَوْ تَخْلِيلٌ . وَسُنَّ لَهَا ، وَٱلأَوَّلاَنِ أَوَّلاً ، وَتَسْمِيَةٌ ، وَتَيَامُنٌ ، وَوِلاَءٌ ، وَتَخْفِيفُ تُرَابِ . وَيَنْظُلُ بِرِدَّةٍ ، وَقَبْلَ إِحْرَامٍ بِدُخُولِ وَفْتِ مَجْمُوعَةٍ ، وَتَوَكَّمِ مَاءِ وَإِنْ قَلَّ إ بِلاَ مَانِع ، وَبَعْدَهُ بِقُدْرَةِ ٱسْتِعْمَالِهِ إِنْ وَجَبَ قَضَاءُ فَرْضِهَا ؛ كَقَاصِرٍ رَأَىٰ مَاءً فَنَوَىٰ إِقَّامَةً أَوْ إِنْمَاماً ، وَإِلاَّ . . فَبِسَلاَمِهِ وَإِنْ تَلِفَ ، وَلاَ يَزِيدُ فِيهَا ، وَنُدِبَ قَطْعُ فَرْضٍ ، وَحَرُمَ لِضِينِ وَفْتٍ .

وَلِمُتَيَمِّم \_ وَلَوْ صَبِيًا \_ لِفَرْضِ أَوْ أَكْثَرَ فَرْضٌ وَاحِدٌ ؛ كَخُطْبَةٍ وَمَنْذُورَةٍ وَلَوْ نَوَىٰ غَيْرَهُ ، مَعَ نَفْلٍ وَجَنَائِزَ ، وَلِنَفْلٍ أَوْ صَلاَةٍ نَفْلٌ \_ لاَ فَرْضٌ \_ كَدَائِمٍ حَدَثٍ وَإِنْ تَوَضَّاً .

وَمَنْ نَسِيَ مِنَ ٱلْخَمْسِ فَرْضاً. . صَلاَّهُنَّ بِنَيَتُم ، أَوْ أَكْثَرَ. . فَبِخَمْسَةٍ ، أَوْ تَيَمَّمَ بِعَدَدِهِ وَصَلَّىٰ بِكُلُّ عَدَدَ غَيْرِ ٱلْمَنْسِيُّ وَوَاحِداً وَتَرَكَ مَا بَدَأَ بِهِ قَبْلَهُ ، وَإِنِ آتَفْقَ أَوْ شَكَّ . . تَيَمَّمَ بِعَدَدِهِ وَصَلَّىٰ بِكُلُّ ٱلْخَمْسَ .

وَقَضَى الْمُخْتَلَّةَ مُتَيَمَّمٌ لِفَقْدِ نَدَرَ ، وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ ، وَبَرُدٍ ، وَمَنْ رُبِطَ ، أَوْ كَثُرَ دَمُ جُرْحِهِ ، أَوْ ظَنَّ بِأَمْنِ خَوْفاً ، أَوْ كَثُرُ دَمُ جُرْحِهِ ، أَوْ ظَنَّ بِأَمْنِ خَوْفاً ، أَوْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ ، أَوْ نَسَيَ مَاءً أَوْ ثَمَنَهُ بِقُرْبٍ ، أَوْ أَضَلَّهُمَا فِي رَحْلٍ لاَ مَعَهُ ، وَلاَ ذُو عُنْرٍ عَامٌ ؛ كَمَرَضِ ، أَوْ دَائِمٍ ؛ كَاسْتِحَاضَةٍ ، أَوْ مُبَاحٍ كَرُ وَفَرٌ ، أَوْ عُرْيٍ ، وَيُتِمُ ً .



أَقَلُّ حَيْضٍ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَوْ كَدِراً ، وَسِنَّهُ كَرَضَاعٍ : تِسْعٌ تَقْرِيباً ، وَأَكْثُوهُ : خَمْسَةَ عَشَرَ بِنَقَاءِ تَخَلَّلَ دَما يَجْتَمِعُ حَيْضاً كَأَفَلِّ طُهْرٍ بَعْدَهُ حَيْضٌ وَلَوْ بِمُدَّةً نِفَاسٍ .

ُ وَتُحَيِّضُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ حَامِلاً وَبَيْنَ تَوْءَمَيْنِ ، لاَ فِي طَلاَقٍ وَعِدَّةٍ وَلاَ فِي طَلْقِ .

فَإِنْ نَقَصَ. . قَضَتْ ، وَتُطَهَّرُ بِٱنْقِطَاعِهِ .

وَإِنْ عَبَرَ وَلَهَا قَرِيٌّ يَصْلُحُ. . فَهُوَ ٱلْحَيْضُ بِضَعِيفٍ تَخَلَّلَ أَوْ لَحِقَ وَبَعْدَهُ أَضْعَفُ وَصَلَحَا .

وَإِلاَّ.. فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِكُلُّ ثَلَاثِينَ لِمُبْنَدَأَةٍ ، وَعَادَةٌ لِمُغْتَادَةٍ طُهْراً وَحَيْضاً وَوَفْتا بِنَفَاءِ تَخَلَّلَ ، وَتَثْبُتُ بِمَرَّةٍ وَلَوْ تَمْبِيزاً وَقُدَّمَ ، وَتَنَقَّلُهَا بِمَرَّتَيْنِ

وَتُحَيِّضُ إِنْ عَبَرَ ٱلْمَرَدَّ أَوْ ضَعُفَ ؛ فَإِنِ ٱسْتَمَرَّ. . بَانَ طُهْراً ، وَفِي ٱلدَّوْرِ ٱلنَّانِي تُطَهِّرُ ، فَإِنِ ٱنْقَطَعَ . . بَانَ حَيْضاً .

وَلاَ حَيْضَ لِنَحْوِ مُبْنَدَأَةٍ رَأَتْ يَوْماً دَما وَلَيْلَةً نَقَاءً حَتَّىٰ عَبَرَ .

وَٱلْقَوِيُّ : مَا جَمَعَ مِنْ ثَخَنِ وَنَتَنِ وَقُوَّةٍ لَوْنِ أَكَثَرَ ، ثُمَّ مَا سَبَقَ .

وَإِنْ رَأَتْ مُبْنَدَأَةٌ خَمْسَةَ عَشَرَ حُمْرَةً ثُمَّ مِثْلَهَا سَوَاداً.. أَفْطَرَتْهُمَا . وَتَخْتَاطُ نَاسِيَةٌ قَدْرَ عَادَةٍ وَوَقْتَهَا ؛ فَتُصَلِّي كُلَّ فَرْضٍ أَوَّلَ وَفْتِهِ بِغُسْلٍ ، لاَ فِي نَقَاءِ وَلاَ لِنَفْلٍ ، وَتُعِيدُهُ بِوُضُوءِ بَعْدَ فَرْضٍ لاَ يُجْمَعُ مَعَهُ وَقَبْلَ خَمْسَةَ ﴿ عَشَرَ يَوْماً ، أَوْ تَقْضِي ٱلْخَمْسَ لِكُلُّ سِتَّةَ عَشَرَ ، فَإِنْ صَلَّتْ مَتَى ٱتَّفَقَ. . فَالْعَشْرُ .

وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَثَلَاثِينَ يَوْمَا فَيَبْقَىٰ يَوْمَانِ .

وَٱلْفَائِتُ إِلَىٰ أَرْبَعَةَ عَشَرَ تَصُومُهُ وِلاَءً مَرَّتَيْنِ ؛ الأُخْرَىٰ مِنَ ٱلسَّابِعَ عَشَرَ بِزِيَادَةِ يَوْمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَوْمٍ إِنْ فُرُقَ وَكُلَّ مِنَ ٱلأُخْرَىٰ سَابِعَ عَشَرَ نَظِيرِهِ ، أَوْ مُؤَخِّرٌ إِلَىٰ خَامِسَ عَشَرَ ثَانِيهِ ، لَكِنْ إِلَىٰ سَبْعَةٍ ؛ فَلِيَوْمَيْنِ تَصُومُ يَوْماً وَثَالِئَهُ وَخَامِسَهُ وَسَابِعَ عَشَرِهِ وَتَاسِعَ عَشَرِهِ مَثَلاً .

وَتَصُومُ ٱلْمُتَنَابِعَ مَرَّتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا بِتَخَلُّلِ قَدْرِهِ فِيهِمَا إِلَىٰ خَمْسَةٍ ، وَبِتَخَلُّلِ ثَلاَثَةٍ لِسِتَّةٍ ، وَيَوْمٍ لِسَبْعَةٍ ، وَلِكُلِّ مِثْلُهُ فِي ٱلنَّالِثَةِ ، لَـٰكِنْ تَصُومُ فِيهَا تِسْعَةً لِسِتَّةٍ ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ لِسَبْعَةِ .

وَلِثَمَانِيَةٍ إِلَىٰ أَرْبَعَةً عَشَرَ تَصُومُ ضِعْفَهُ وَخَمْسَةً عَشَرَ وِلاَءً .

وَلِمَا زَادَ تَصُومُهُ وَسِتَّةً عَشَرَ لِكُلِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَمَا دُونَهَا .

وَتَقْضِي ٱلْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِتَخَلَّلٍ وَلَوْ قَدْرَ مَرَّةٍ بِالتَّطَهُّرِ وَمَرَّةً بَعْدَ مِثْلِهِ مِنَ ٱلسَّادِسَ عَشَرَ ؛ تَغْتَسِلُ مُرَتَّبًا لِأُولَىٰ كُلُّ ، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلُّ بَعْدُ . وَفِي قَضَاءِ ٱلْعَشْرِ تَجْعَلُ ٱلْمَرَّتَيْنِ ثَلَاثًا وَٱلْمَرَّةَ مَرَّتَيْنِ بِذَلِكَ ٱلتَّخَلُّلِ .

وَتَحْتَاطُ لِلشَّكِ حَافِظَةُ قَدْرِ أَوْ وَقْتِ ، وَتَغْتَسِلُ آخِرَ كُلُّ نَوْبَةٍ مِنْ عَادَةٍ

/ مُخْتَلِفَةِ نَظْمٍ أَوْ نُسِيَ .

وَٱلنَّفَاسُ مِنْ لَحْظَةٍ إِلَىٰ سِتِّينَ يَوْماً . وَتَغْسِلُ مُسْتَحَاضَةٌ \_ كَسَلِسٍ \_ فَرْجاً وَتَغْصِبُهُ وَتَتَوَضَّا ُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَهُ ؛ فَإِنِ ٱشْتَغَلَتْ بِغَيْرِ سَبَبِ ٱلصَّلاَةِ أَوِ ٱنْقَطَعَ وَلَوْ فِيهَا. . جَدَّدَتْ ، لاَ إِنْ ظَنَّتْ قُرْبَ عَوْدٍ إِلاَّ بِٱلنَّبِيُّيْنِ .



مِنْ زَوَالِ إِلَىٰ زِيَادَةِ ظِلِّ كُلِّ مِثْلَةً: ظُهْرٌ ، فَإِلَىٰ غُرُوبٍ ـ وَالِاخْتِيَارُ إِلَىٰ مِثْلَةِ . فَإِلَىٰ غُرُوبٍ ـ وَالِاخْتِيَارُ إِلَىٰ مِثْلَةِ ـ: عَصْرٌ ، فَإِلَىٰ قَدْرِ أَدَائِهَا بِشُرُوطٍ وَسُنَنٍ : مَغْرِبٌ ، وَمِنْ غُرُوبِ حُمْرَةِ إِلَىٰ صَادِقِ فَجْرٍ ـ وَالِاخْتِيَارُ إِلَى النَّلُثِ ـ: عِشَاءٌ ، فَإِلَى الطَّلُوعِ ـ وَالِاخْتِيَارُ إِلَى النَّلُوعِ ـ وَالْإِخْتِيَارُ إِلَىٰ إِسْفَارِ ـ : صُبْحٌ .

وَيُعْذَرُ مَيْتُ وَسَطَ ٱلْوَقْتِ .

وَتَقَعُ بِرَكْعَةٍ فِيهِ أَدَاءً وَيَعْصِي . وَنُدِبَ ـ لاَ لِعُذْر ـ تَعْجِيلٌ بتَسَبُّب حِينَ دَخَلَ ، وَإِبْرَادٌ بظُهْر ـ لاَ جُمُعَةٍ ـ

نِي قُطْرٍ حَرِّ بِشِدَّتِهِ لِجَمَاعَةٍ تُقْصَدُ مِنْ بُعْدِ لاَ فِي ظِلِّ ، وَتَأْخِيرٌ لِتَيَقُّنِ جَمَاعَةٍ. وَجَازَ تَحَرُّي مَنْ لَوْ صَبَرَ. . تَيَقَّنَ ؛ فَإِنْ قَدَّمَ. . أَعَادَ ؛ كَصَوْم .

وجار تحري من تو صبر

وَلِأَعْمَىٰ تَحَرُّ وَتَقْلِيدٌ .

وَإِنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ طَهُرَتْ \_ وَلَوْ آخِرَ ٱلْوَقْتِ بِتَكْبِيرَةٍ \_ . . وَجَبَثْ وَبِهَا قَبْلَهَا فَقَطْ إِنْ جُمِعًا وَتَمَكَّنَ فِيهِمَا مِنَ ٱلأَخَفُ لاَ مِنْ شُرُوطٍ إِنْ طَرَأَ ٱلْمُذْرُ وَأَمْكَنَ تَقْدِيمُهَا .

وَإِنْ أَحْرَمَ بِظُهْرٍ فَبَلَغَ أَوْ زَالَ عُذْرُ جُمُعَةٍ ـ لاَ إِشْكَالٌ ـ. . أَجْزَأَهُ .

وَسَقَطَتْ بِحَيْضٍ ، وَكَذَا بِجُنُونٍ ، لاَ مَعَ رِدَّةٍ أَوْ زَمَنِ سُكْمٍ عَدْواً .

وَيُؤْمَرُ مُمَيِّزٌ بِهَا-كَصَوْمٍ-لِسَبْعٍ ، وَيُضْرَبُ لِعَشْرِ .

﴾ وَتَخْرُمُ ـ لاَ فِي ٱلْحَرَمِ ـ بَعْدَ أَدَاءِ صُبْحِ وَعَصْرِ ، وَعِنْدَ طُلُوعٍ ، وَٱصْفِرَارٍ ، ﴾ وَعِنْدَ آسَتِوَاءٍ ـ اللَّهِ مِنْدَ آسْتِوَاءٍ ـ إِلاَّ مُتَأَخِّراً كَالْلِإِحْرَامٍ ، حَتَّىٰ تَرْتَفَعَ رُمْحاً ، وَتَغْرُبَ ، وَتَزُولَ ، وَتَبْطُلُ فِيهَا .

وَتُكْرَهُ بِمَزْبُلَةٍ ، وَمَجْزَرَةٍ ، وَمَقْبُرَةٍ ، وَطُرُقٍ ، وَٱلْوَادِي ، وَحَمَّامٍ بِمَسْلَخِهِ ، وَعَطَٰنِ ، وَكَنِيسَةٍ ، وَتَصِعُّ .

# 

### [فِي ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ]

سُنَّ لِذَكَرٍ أَذَانٌ لِمَكْتُوبَةٍ ، وَإِنْ وَالَىٰ . . فَلِلأُولَىٰ وَلَوْ فَاتِتَةً . وَشُرِطَ وَفْتٌ لاَ بِصُبْح ، وَذَكَرٌ ، مُسْلِمٌ ، مُمَيَّرٌ ، بِرَفْع صَوْتٍ لِجَمَاعَةٍ

وتشوِك وقت م بيسبي ، وقائر ، سيرم ، سيوم ، كيو و وبسه وَيُسِرُّ حَيْثُ أُقِيمَتْ ، مَثْنَىٰ ، مُرَتَّباً ، وِلاَءً ، بِلاَ بِنَاءِ غَيْرٍ ؛ كَحَجٍّ .

وَسُنَّ عَدْلٌ ، مُتَطَهِّرٌ ، مُتَطَوِّعٌ ، صَيِّتٌ حَسَنُ صَوْتِ بِرَفْعِهِ لِمُنْفَرِدٍ ، مُرَتَّلاً ، مُرَجِّعاً ، قَائِماً عَلَىٰ عَالٍ وَإِصْبَعَاهُ بصِمَاخَيْهِ ، مُسْتَقْبلاً ، مُلْتَكِمَنا بِعُنُقِهِ

يَمْنَةً بِـ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) ، ثُمَّ يَسْرَةً بِالْفَلاَحِ ، وَبَعْدَهُ التَّصْلِيَةُ وَالدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ لِكُلُ ، وَبِصُبْحِ تُلْوِيبٌ وَأَذَانَانِ ؛ اللَّوَّلُ بَعْدَ النَّصْفِ ، وَيُجْزِىءُ أَحَلُهُمَا .

وَيُجِيبُ ـ لاَ مُصَلِّباً وَنَخْوَهُ ـ وَيُحَوْلِنُ وَيُصَدُّقُ إِنْ حَنِعَلَ وَثَوَّبَ . وَفُضًّلَ عَلَى ٱلإمَامَةِ .

وَإِقَامَةٌ وَلِأُنْثَىٰ مُدْرِجاً فُرَادَىٰ .

وَيَتَرَتَّبُ مُؤَذِّنُونَ بِوَقْتِ وَسُعَ ، وَيُقِيمُ رَاتِبٌ ، ثُمَّ أَوَّلُ ، ثُمَّ يُفْرَعُ . وَهِيَ بِنَظَرِ ٱلإِمَامِ لاَ ٱلأَذَانُ .

> وَيُنَادَىٰ لِجَمَاعَةِ نَفْلٍ : ( ٱلصَّلاَةَ جَامِعَةً ) . وَكُرِهَ بِحَدَثٍ ، وَلِمُقِيمٍ وَبِجَنَابَةِ أَشَدُ .

### فظنك

#### [فِي ٱلإسْتِقْبَالِ]

شُرِطَ لِصَلاَةِ آمِنِ فَدَرَ: تَوَجُّهُ ٱلْبَيْتِ أَوْ عَرْصَتِهِ بِكُلِّهِ يَقِيناً إِنْ قَرْبَ وَلاَ حَائِلَ ، أَوْ شَاخِصِ مِنْهُ فَدْرَ ثُلُقَىٰ ذِرَاعٍ لِمَنْ فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ بِخَبَرِ عَدْلٍ ، ثُمَّ يَجْتَهِدُ بَصِيرٌ لِكُلِّ فَرْضٍ ، وَحَرُمَ بِمِحْرَابِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ، وَبِمَحَارِيبِنَا وَنُونُهُ تَوْ وَنَوْدَتُ مِهِ مِنَ

م يبه في بعير وس عرص ، وعرم بِيسربِهِ على السَّامِ ، وَالْمُونُوفَةِ لاَ يَمْنَةَ وَيَسْرَةً . وَيُقَلِّدُ عَاجِزٌ عَنْ تَعَلِّم عَادِفاً عَدْلاً ، وَإِلاً . . صَلَّىٰ وَقَضَىٰ ؛ كَمُتَحَيِّرٍ .

وَصَوْبُ سَفَرٍ مُبَاحٍ لِقَاصِدِ مُعَيِّنِ بَدَلٌ بِنَفْلِ وَلَوْ سَجْدَةً ، لاَ بِهَوْدَجٍ وَسَفِينَةٍ لِغَيْرِ مُسَيِّرِهَا ، وَلاَ فِي تَحَرُّمٍ سَهُلَ وَرُكُوعٍ مَاشٍ وَسُجُودِهِ وَٱتَمَّهُمَا ، وَأَوْمَأَ رَاكِبُ لاَ بِمَرْقَدِ .

> وَتَنْطُلُ بِعَدُو وَإِعْدَاءِ بِلاَ حَاجَةٍ . وَبَعُدُول \_ لاَ للاَضا \_ وَانْ أَكْ

وَبِعُدُولِ \_ لاَ لِلأَصْلِ \_ وَإِنْ أَكْرِهَ ، لاَ قَصِيرٍ بِخَطَأٍ وَذُهُولِ وَجِمَاحٍ ؛ فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

وَبِوَطْنِهِ ـ لاَ فَرَسِهِ ـ نَجَاسَةً رَطْبَةً أَوْ عَمْداً وَإِنْ عَمَّتْ .

وَلاَ يُصَلَّىٰ فَرْضٌ ـ وَلَوْ جَنَازَةً ـ عَلَىٰ سَاثِرَةٍ .

وَبِتَيَقُٰنِ مُتَحَرُّ خَطَأً مُعَيَّناً ـ وَلَوْ بِتَيَامُنِ ـ أَعَادَ وَمُقَلَّدُهُ ، وَيَتَحَوَّلُ فِيهَا بِتَغَيُّرِ ٱجْتِهَادِ بِأَوْضَحَ إِنْ قَارَنَ ، وَإِلاَّ. . بَطَلَتْ ؛ كَبِتَحَرِّي أَغْرَفَ مِمَّنْ قَلَّدَهُ .

### فظنك

#### [في صِفةِ ٱلصَّلاةِ]

رُكْنُ الصَّلاَةِ : نِيَّةُ فِعْلِهَا مَعَ تَعْيِينِ لِمُعَيَّنَةٍ ؛ كَوِثْرِ وَأَضْحَىٰ ، وَمَعَ الْفَرْضِ فِي فَرْضٍ لِبَالِغٍ لاَ رَكَعَاتِهِ ؛ كَفَرْضِ الصَّبْحِ وَالْجُمُّعَةِ لاَ الْوَقْتِ ، وَتَقَعُ أَدَاءً بِنِيَّةٍ قَضَاءٍ ظُنَّ كَعَكْسِهِ .

مُقَارِنَةً ( ٱللهُ أَكْبَرُ ) أَوِ ( ٱلأَكْبَرُ ) ـ وَإِنْ تَخَلَّلَ يَسِيرُ نَعْتِ أَوْ سُكُوتِ ـ بِتَرْتِيبٍ ؛ كَـ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَبَعْضِهَا وَبَدَلِ بَعْضِ ، لاَ تَشَهُّدٍ وَلاَ مَا بَعْدَهُ بِشَرْطِ إِفَادَتِهِ ، وَتَرْجَمَ عَاجِزٌ لاَ بِقُرْآنِ ، وَيَجِبُ تَعَلَّمُ كُلُّ وَتُؤَخِّرُ لَهُ .

وَٱلْقِيَامُ مُنتَصِباً ، ثُمَّ طَاقَتَهُ ، ثُمَّ قَعَدَ وَحَاذَىٰ بِجَبْهَتِهِ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ رَاكِعاً ، ثُمَّ ٱضْطَجَعَ ، ثُمَّ ٱسْتَلْقَىٰ وَلَوْ لِبُرْهِ رَمَدِ خِيفَ ، وَأَوْمَا رَاكِعاً بِرَأْسِهِ وَبِٱلشَّجُودِ أَخْفَضَ طَاقَتَهُ ، ثُمَّ بِطَرْفِهِ ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِقَلْبِهِ ، وَٱنْتَقَلَ لِعَجْزِ وَقُدْرَةٍ ، وَقَرَأَ هَنِولًا لاَ نَاهِضًا ، وَقَامَ لِيَطْمَيْنَ مُعْتَدِلٌ وَرَاكِمٌ إِلَىٰ حَدُّهِ وَلِقُنُوتِ لاَ سُجُودٍ ، وَتَنَفَّلَ قَادِرٌ وَلَوْ مُضْطَجِعاً لاَ إِيمَاءً .

وَ( ٱلْفَاتِحَةُ ) \_ لاَ فِي رَكْعَةِ مَسْبُوقٍ \_ بِتَسْمِيّةٍ ، وَتَشْدِيدَاتٍ ، وَمَخْرَجِ ضَادٍ ، وَوِلاَءٍ ؛ فَيُعِيدُ بِتَعَقُّدِ سُكُوتِ طَالَ أَوْ نَوَىٰ بِهِ قَطْعَهَا ، وَذِكْرِ أَجْنَبِيٍّ ، ﴿ لَا كَتَأْمِينِ وَسَجْدَةٍ وَدُعَاءٍ لِقِرَاءَةٍ إِمَامِهِ وَفَشْحِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ مَا لاَ يَنْقُصُ عَنْهَا مِنْ آيِ ﴿ سَبْعٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ذِكْرٍ ، ثُمَّ وَفْفَةٍ ؛ فَإِنْ قَدَرَ قَبْلَ فَرَاغٍ . . قَرَأَ . وَالرَّكُوعُ بِانْجِنَاءِ بَلِّغَ رَاحَتَيْهِ رُكْبَتَيْهِ .

وَالسُّجُودُ مَرَّتَيْنِ عَلَىٰ بَعْضِ جَبْهَتِهِ بِكَشْفٍ إِنْ أَمْكَنَ وَتَنْكِيسٍ وَتَحَامُلٍ ، لاَ عَلَىٰ مَا حَمَلَ وَتَحَرَّكَ مَعَهُ ، وَرُكْبَتَكِهِ وَبَطْنِ كَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ ، وَلِعَجْزِ وَجَبَ وَضْعُ وِسَادَةٍ إِنْ تَنَكَّسَ ، وَإِلاَّ . . نُدِبَ .

وَٱلْفُعُودُ بَيْنَهُمَا . وَٱلطُّمَأْنِينَةُ فِي كُلُّ ، وَشُرِطَ عَدَمُ صَارِفٍ ؛ فَمَنْ سَقَطَ ـ لاَ مِنْ هَوِيً ـ . .

عَادَ لِيَسْجُدَ . وَٱلتَّشَهُٰ لُـ ٱلأَخِيـرُ : ( ٱلتَّحِيَّـاتُ شهِ. . . ) إِلَـىٰ آخِـرِهِ ، وَجَـازَ تَنْكِيـرُ سَلاَمَنْهِ ، وَحَذْفُ ( أَشْهَدُ ) ٱلثَّانِي .

> وَٱلْقَعُودُ . وَٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ .

وَٱلِاغْتِدَالُ بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ .

والصلاه على النبِيّ صلى الله عليهِ وسلم فِيهِ . وَ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ) لاَ ( سَلاَمٌ ) .

وَٱلتَّرْتِيبُ ؛ فَإِنْ سَهَا بِتَرْكِ رُكُنِ أَوْ شَكَّ . . أَتَىٰ بِهِ ، وَقَامَ مِثْلُهُ ـ وَلَوْ بِقَصْدِ نَفْلٍ ـ لاَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ ، وَلَغَا مَا تَخَلَّلَ ؛ فَبِتَرُكِ سَجْدَةٍ ضَالَّةٍ يَأْتِي بِرَكْمَةٍ ، وَسَجْدَتَنْنِ بِرَكْعَتَنْنِ ، وَثَلَاثٍ بِهِمَا بَعْدَ سَجْدَةٍ ، وَأَرْبَعِ وَخَمْسٍ بِثَلَاثٍ ، وَسِتْ وَسَنْعِ بِهِنَّ بَعْدَ سَجْدَةٍ ، وَكَذَا فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَلْسَتَيْنِ .

9 8

وَسُنَّ رَفْعُ إِنْهَامَيْهِ حِذَاءَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ وَبِنَشْرِ أَصَابِعَ لِلْقِبْلَةِ وَتَفْرِيجِ قَصْدِ ، مَعَ تَحَرُّمٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَٱعْتِدَالٍ .

> وَوَضْعُ يَمِينِ عَلَىٰ كُوعِ يَسَارٍ تَحْتَ صَدْرِهِ . وَنَظَرُ مَوْضِع سُجُودِهِ .

وَلِمُتَمَكِّنِ ٱسْتِفْتَاحٌ . ثُمَّ بِكُلُّ تَعَوُّذٌ سِرًا .

وَتَأْمِينٌ ، وَيَجْهَرُ بِهِ إِنْ جَهَرَ ، وَمَعَ إِمَامِهِ ، وَلِتَرْكِهِ . وَسُورَةٌ فِي الأُولَيْيْنِ ، لاَ لِمَأْمُوم سَمِعَ .

وَجَهْرٌ \_ لاَ لِمَأْمُومَ وَٱمْرَأَةٍ عِنْدَ أَجَانِبَ \_ فِي أَدَاءِ صُبْحٍ وَجُمُعَةٍ وَأُولَيَيْ عَشَاوَدُ: وَمَقْضِهُ قَنَا طُلُّهُ عَ شَمْهِ .

عِشَاءَيْنِ وَمَقْضِيٍّ قَبْلَ طُلُوعِ شَمْسٍ . وَتَكْبيرٌ لِانْتِقَالٍ غَيْرِ ٱعْتِدَالِ ، وَمَدُّهُ .

وَفِي ٱلرُّكُوعِ : نَصْبٌ وَأَخْذُ كُلِّ رُكْبَةٍ بِكَفَّ وَفُرَّجَتْ ، وَمَدُّ ظَهْرٍ وَعُنُقٍ ، وَلِذَكَرٍ تَخْوِيَةٌ فِيهِ وَفِي ٱلسُّجُودِ .

وَقُنُوتٌ \_ وَجَهَرَ بِهِ إِمَامٌ فَقَطْ وَأَمَّنَ مَأْمُومٌ سَمِعَ ، وَإِلاًّ. . قَنَتَ \_ بِصُبْح ،

وَوِثْرِ رَمَضَانَ مِنْ نِصْفِهِ ، وَبِكُلُّ مَكْتُوبَةِ لِنَاذِلَةٍ . وَفِي ٱلسُّجُودِ : وَضْعُ كُلُّ رُكْبَةٍ ، ثُمَّ يَدٍ حَذْوَ مَنْكِبٍ وَبِنَشْرٍ وَضَمَّ وَكَشْفِ ، ثُمَّ جَبْهَةٍ وَأَنْفٍ كُشِفَ .

وَلِقِيَامٍ : جَلْسَةُ ٱسْتِرَاحَةٍ ، وَٱعْتِمَادُ يَدَيْهِ .

وَٱلتَّشَهُّدُ ٱلأَوَّلُ ، وَقُعُودُهُ .

وَٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِي ٱلْقُنُوتِ ، وَعَلَىٰ آلِهِ فِي ٱلأَخِيرِ ، وَأَنْ يَزِيدَ : ( ٱلْمُبَارَكَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ ٱلطَّيْبَاتُ ) .

وَيَفْتَرِشُ بِجَلَسَاتِهِ ، وَكُرِهَ إِفْعَاءٌ ، وَيَتَوَرَّكُ فِي ٱلأَخِيرِ ، لاَ مَنْ يَسْجُدُ وَوَضْعُ كَفٌّ وَبِنَشْرِ وَضَـمٌ قُرْبَ رُكْبَةٍ ، وَبِنَشَهُّدِ عَقَدَ يُمْنَاهُ ثَلَاثَةً

وَخَمْسِينَ ، وَيَرْفَعُ مُسَبِّحَتَهَا فِي ( إِلاَّ ٱللهُ ) بِلاَ تَحْرِيكٍ .

وَسَلاَمٌ ثَانِ وَبِـ( رَحْمَةُ ٱللهِ ) ، وَٱلْتِفَاتُ فِيهِمَا نَاوِياً خُرُوجاً وَمَنْ حَضَرَ أَبْتِدَاءً وَرَدَاً . وَ ٱلأَذْكَارُ .

[في مُبطِلات الصّلاة]

تَبْطُلُ ٱلصَّلاَةُ بِحَدَثٍ وَإِنْ سَبَقَ ، وَخَبَثِ وَإِنْ جُهلَ ، مُلاَقِ ـ لاَ مُحَاذِ ـ

لِبَدَنِهِ أَوْ مَحْمُولِهِ ؛ كَحَمْلِ مُسْتَجْمِرٍ ، وَطَيْرٍ لِمَنْفَذِهِ ، وَدَم بِبَيْضٍ مَذَرٍ ، وَحَبْلِ لَقِيَ نَجَاسَةً أَوْ شُدَّ بِسَاجُورِ كَلْبِ أَوْ بِزَوْرَقِ حَمَلَهَا ، لاَ إِنْ وَطِئهُ ، وَلاَ بِدَم نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرُ بِقَتْلِ وَعَصْرِ وَدُمَّلِهِ ، وَأَثَرِ فَصْدِهِ

وَحَجْمِهِ ، وَبَوْلِ خُفَّاشٍ ، وَوَنِيمٍ ذُبَابٍ ، وَقَلِيلِ دَمٍ غَيْرٍ كَلْبٍ ، وَطِينِ شَارِعٍ ، وَنَزَعَ مُتَعَدُّ نَجِساً جَبَرَ بِهِ عَظْمَهُ ، لاَ إِنْ خَافَ أَوْ مَاتَ . وَبِعَدَمِ سَثْرِ لَوْنِ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ، وَيَجِبُ أَبَداً لاَ بِعُذْرٍ ، وَلِحُرَّةٍ غَيْرٍ ا وَجْهِ وَكَفَّيْنِ فِيهَا وَعِنْدَ أَجَانِبَ لاَ مِنْ أَسْفَلَ ، وَلَوْ بِيَدِهِ ، وَمَاءِ كَدِرٍ وَتَطْيِينِ ، وَقُدُمَ قُبُلٌ ثُمَّ دُبُرٌ ، وَإِنْ جُعِلَ لِلأَوْلَىٰ . . فَآمْرَأَةٌ ثُمَّ نُحْنَفَىٰ ، وَصَلَّىٰ عَارِياً مَعَ نَجِسٍ لاَ حَرِيرٍ .

وَبِحَرْفَيْنِ مِنْ كَلاَمِنَا وَلَوْ كُرْهَا ، وَبِهِمَا فِي تَنْخُنُحِ يَقْرَأُ دُونَهُ ، وَضَجِكِ وَبْكَاءِ وَأَنِينِ بِلاَ غَلَبَةِ ، وَبِهَا بِكَثْرَةِ ، لاَ حَرْفِ إِلاَّ إِنْ أَفْهَـمَ أَوْ مُـدً ، وَلاَ نَقُوْتَهُ ؛ كَنَذْر وَعِنْي بلاَ تَعْلَىق وَخِطَاب ، وَلاَ قَلْله سَنْهِ أَوْ سَنْق لِسَان أَوْ

وَلَا بِقُرْبَةٍ ۚ ۚ كَنْذُرٍ وَعِنْقٍ بِلاَ تَغَلِيقٍ وَجِطَابٍ ، وَلاَ قَلِيلِهِ بِسَهْمِ أَوْ سَبْقِ لِسَانِ أَوْ جَهْلِ حُرْمَةٍ ؛ لِقُرْبِ إِسْلاَمٍ ، وَبِتَجْرِيدِ تَفْهِيمٍ غَيْرِ قُوْآنِ بِنَظْمِهِ ؛ كَذِكْرٍ .

وَبِفِعْلِ فَحُشَ ؛ كَوَثَبَةِ وَتَصْفِيقَةِ لِلَّعِبِ ، أَوْ كَثُرَ وِلاَءً وَلَوْ سَهُواً ؛ كَثَلاَثِ خُطاً ، لاَ كَتَخْوِيكِ إِصْبَعِ بِسُبْحَةِ أَوْ حِكَّةٍ ، وَجَازَ بَلْ نُدِبَ لِمُصَلِّ دَنَا ثَلاَئَةَ أَذْرُعٍ مِنْ شَاخِصٍ أَوْ مُصَلِّى أَوْ خَطِّ دَفْعُ مَارً ، وَحَرُمَ مُرُورُهُ حِينَتِلِا ، لاَ لِفُرْجَةِ قِبَلَهُ ، وَإِنْ نَابَهُ أَمْرٌ . سَبَّعَ وَصَفَقَتْ . وَبَمُفَطِّر ، وَأَكُل كَثُرَ .

وَتَعَمُّدِ زِيَادَةِ رُكْنِ فِمْلِيٍّ ، لاَ قُعُودِ قَصِيرِ بَعْدَ ٱلْهَوِيِّ . وَبَقَطْعِهِ لِنَفْل ؛ كَقَائِم بِسَهْوِ أَوْ جَهْل عَادَ لِلتَّشْهُدِ ـ لاَ إِنْ تَابَعَ أَوْ جَهلَ أَوْ

سَهَا - فَلْيَقُمْ ، وَعَامِدِ عَادَ وَهُوَ إِلَىٰ قِيَامٍ أَقْرَبُ . وَإِطَالَةِ ٱعْتِدَالِ عَمْداً ، لاَ بِذِكْرِ . وَبِشَكُ فِي نِيَّةٍ طَالَ أَوْ تَمَّ بِهِ رُكْنٌ .

وَبِظُنِّ فَرْضٍ نَفْلاً ، لاَ عَكْسِهِ .

وَتَبْطُلُ ـ لاَ صَوْمٌ وَٱغْتِكَافٌ ـ بِنِيَّةِ قَطْعٍ وَتَعْلِيقِهِ وَتَرَدُّدِ فِيهِ ، لاَ بِنِيَّةِ مُبْطِلٍ حَتَّىٰ يَشْرَعَ ، وَبِنِيَّةِ مُقِيمٍ قَصْراً ، لاَ بِمُنَافٍ بِلاَ تَقْصِيرٍ دَفَعَهُ حَالاً ؛ كَأَمَةٍ عَتَقَتْ فَسَتَرَتْ ، وَتَصِيرُ نَفُلاً بِمُنَافٍ فَرْضِيَّةً بِمُذْرٍ .

### جديدون دورون

### [فِي سُجُودِ ٱلسَّهْوِ وَٱلتَّلاَوَةِ وَٱلشُّكْرِ]

سُنَّ بِتَرْكِ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَوَّلِ ، وَقُعُودِهِ ، وَصَلاَةٍ عَلَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَآلِهِ فِي ٱلنَّانِي ، وَقُنُوتِ رَاتِبٍ ، وَقِيَامِهِ ، وَسَكُّ فِيهِ لاَ مُجْمَلِ ، وَسَهْ غِيْرِ مُبْطِلٍ أَوْ قِرَاءَةٍ . . مُجْمَلٍ ، وَسَهْوِ يُبْطِلُ أَوْ قِرَاءَةٍ . . سَجْدَتَانِ قُبَيْلَ سَلاَمِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ؛ فَإِنْ نَسِيَ . . فَعَقِيبَهُ ، وَيَلْغُو سَلاَمُهُ إِنْ سَجَدَتَانِ قُبَيْلَ سَلاَمِهِ وَإِنْ تَكَرَّرَ ؛ فَإِنْ نَسِيَ . . فَعَقِيبَهُ ، وَيَلْغُو سَلاَمُهُ إِنْ سَجَدَيَانُهُ ، وَيَلْغُو سَلاَمُهُ إِنْ سَيَ حَدَيَانُهُ ، وَيَلْغُو سَلاَمُهُ إِنْ

وَكَمَعْدُومٍ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، لاَ رُكُنٌ \_ غَيْرُ تَحَرُّمٍ \_ بَعْدَ سَلاَمٍ ، وَيَسْجُدُ وَإِنْ زَالَ شَكُّهُ إِنْ جَوَّزَ زِيَادَةَ فِعْلِهِ . وَلِسَهْوِ إِمَام غَيْرِ مُحْدِثٍ وَإِمَامِهِ وَلَوْ قَبْلَ قُدْوَتِهِ وَإِنْ تَرَكَ ، لاَ لِسَهْوِهِ خَلْفَ

مُتَطَهِّرٍ ؛ فَإِنْ عَادَ وَسَجَدَ. . تَابَعَهُ ، لاَ مَنْ سَلَّمَ عَامِداً أَوْ تَخَلِّفَ لِيَسْجُدَ . وَيُعِيدُهُ إِنْ بَانَ لاَ سَهْوَ ، وَمَنْ قَامَ لِيُتِمَّ وَلَوْ خَلِيفَةَ سَاهِ سَابِقِ .

وَسُنَّ سَجْدَةٌ بِشُرُوطِ صَلاَةٍ ، وَتَحَرُّم ، وَسَلاَمٍ ، وَسُنَنِ كُلُّ ؛ لِتِلاَوَةٍ فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ آيَةً ـ لاَ فِي ( صَ ) ـ فَوْراً لِقَارِىءِ وَسَامِعِ ، وَتَتَأَكَّدُ بِسُجُودِهِ ، ﴿ وَلِمُصَلِّ ٱلسُّجُودُ فَقَطْ لِقُدُوَةٍ ، أَوْ لِقِرَاءَتِهِ فِيهَا مُسْتَقِلاً ، وَيُعِيدُ كُلَّمَا أَعَادَ . وَلِشُكْرٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ ، أَوِ ٱنْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ، وَرُؤْيَةِ فَاسِنِي ظَاهِراً ، وَمُبْنَكَىّ سِرًا .

## فضنك

### [فِي صَلاَةِ ٱلنَّفْلِ]

أَفْضَلُ نَفْلِ : صَلاَةُ عِيدِ ، فَخُسُوفِ ، فَاسْتِسْقَاءِ ، فَوِنْرِ مِنْ رَكَعَةِ إِلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ أَوْنَاراً بَيْنَ أَدَاءِ عِشَاءِ وَفَجْرٍ ؛ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَبَعْدَ نَفْلِهِ وَبِفَصْلِ أَوْلَىٰ ، ثُمَّ وَصْلٍ بِتَشَهَّدِ أَوْ تَشَهَّدَيْنِ آخِرَهُ ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ ، ثُمَّ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهُ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ ظَهْرٍ ، وَبَعْدَهُ أَدَاءً وَلاَ عَكْسَ ، ثُمَّ

طهرٍ ، وبعده ، وبعد معرِبٍ ، وعِشاءٍ ، وتؤخَّرَ مُعدَمه اداء ولا عَحْسُ ، تَمْ ٱلتَّرَاوِيحُ عِشْرُونَ مَثْنَىٰ ، ثُمَّ ٱلضُّحَىٰ رَكْعَتَانِ إِلَىٰ ثَمَانِ بَيْنَ ٱرْتِفَاعِ وَٱسْتِوَاءِ ، ثُمَّ رَكْعَتَا طَوَافٍ ، ثُمَّ تَحِيَّةٍ لاَ لِخَطِيبٍ وَعِنْدَ إِفَامَةٍ ، وَتَأَدَّثُ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ يَنْفُصْ ، ثُمَّ رَكْعَتَا إِخْرَامٍ .

وَنُدِبَ زِيَادَةُ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ ظُهْرٍ ، وَبَعْدَهَا ، وَقَبْلَ مَغْرِبٍ ، وَأَرْبَعِ قَبْلَ عَصْرٍ . وَتُقْضَىٰ أَبَدا ذَاتُ وَقْتِ وَعَادَةٍ ، لاَ سَبَب .

وَنُدِبَ تَرْتِيبُ فَوَاثِتَ ، وَبِسَعَةِ وَفْتٍ تَقْدِيمُهَا . وَتَنَفُّلُ مُطْلَقٌ وَبِرَكْمَةٍ فَأَكْثَرَ ، وَمَثْنَىٰ أَحَبُ ، وَجَازَ بِتَشَهَّدَاتٍ ، لاَ بِكُلِّ

وَتَنْفُلَ مُطَلَقُ وَبِرَكُعَةِ فَاكْثَرَ ، وَمُثْنَىٰ احبُّ ، وَجَازَ بِتَشَهَّدَاتٍ ، لا بِكُلَّ رَكْعَةٍ ، وَنَقَصَ وَزَادَ ؛ كَفَاصِرٍ يُتِيمُّ إِنْ نَوَيَا ؛ فَإِنْ قَامَ نَاسِياً. . قَعَدَ لِيَزِيدَ . ﴿

### فضنك

### [في ٱلْجَمَاعَةِ وَأَحْكَامِهَا]

ظُهُورُ ٱلْجَمَاعَةِ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لِأَحْرَارِ مُقِيمِينَ.. فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَتُعَادُ نَدْباً بِأُخْرَىٰ وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ بِنِيَّةِ ٱلْوَقْتِ ، وَتَقَعُ نَفْلاً .

وَهِيَ لِلنَّسَاءِ ، وَهِي اَلتَّرَاوِيحِ وَالْوِثْرِ مَعَهَا ، وَهِي أَفْضَلَ مِنْهُ لاَ مَنْذُورَةٍ.. سُنَّةٌ ، وَلِرَجُلٍ وَهِي اَلْمَسْجِدِ لَهُ وَبِجَمْعِ كَثِيرِ أَفْضَلُ ، لاَ وَإِمَامُهُ مُبْتَدِعٌ ، أَوْ

وَتَقَعُ بِجُزْءٍ ، وَٱلْجُمُعَةُ بِرَكْعَةٍ ، وَالتَّكْبِيرَةُ بِشُهُودٍ وَٱتَّبَاعٍ .

مُجِيزٌ مُبْطِلاً ، أَوْ تَعَطَّلَ مِنْهَا مَسْجِدٌ قَرِيبٌ .

وَأُبِيحَ بَلْ نُدِبَ ٱنْتِظَارُ دَاخِلٍ فِي رُكُوعٍ وَتَشَهُّدٍ أَخِيرٍ بِلاَ تَطْوِيلٍ وَتَمْيِيزٍ

وَابِيح بَلَ مَدِبُ انتِطَارُ دَاحِلٍ فِي رَدُوعٍ وَنَسَهَدِ آخِيرٍ بِلَا نَطُويلِ وَنَمَييرٍ . وَعُذْرُهَا \_ كَالْجُمُعَةِ \_ مَطَرٌ بَلَّ ثَوْبَهُ ، وَمَرَضٌ ، وَتَمْرِيضُ ضَائِع أَوْ نَحْوِ

وعدرها ـ كالجمعة ـ مطر بل نوبه ، ومرض ، ونمويص صابع او لعو قَرِيبِ يَأْنَسُ بِهِ ، أَوْ إِشْرَافُهُ ، وَخَوْفٌ وَلَوْ حَبْسَ مُعْسِرٍ وَضَيْعَةَ مُتَمَوَّلٍ ، وَرَجَاءُ عَفْوِ عُقُوبَةٍ ، وَحَقْنٌ بِسَعَةِ وَقْتٍ ، وَفَقْدُ لُبْسٍ لاَثِقٍ ، وَسَيْرُ رُفْقَةٍ ،

وَأَكُلُ نِيءٍ مُنْتِنِ ، وَشِدَّةُ جُوعٍ وَعَطَشِ وَنُعَاسٍ وَحَرُّ وَبَرْدٍ وَوَحَلٍ وَرِيحِ لَيْلِ . وَيَقْضِي إِنِ ٱقْتَدَىٰ بِمَنْ تَعَيَّنَ لِبُطْلاَنِ ؛ كَثَانِي إِمَامَيْنِ ٱخْتَلَفَ تَحَرَّيهِمَا ، أَوْ سَمِعَ مِنْهُمَا صَوْتًا ، أَوْ بِمَنِ ٱغْتَقَدَ بُطْلاَنَ صَلاَتِهِ ، أَوْ وُجُوبَ قَضَائِهَا ، أَوْ

اَوْ سَمِعَ مِنهُمَا صُوْتًا ، اَوْ بِمَٰنِ اعتقد بُطلان صلاتِهِ ، اَوْ وَجوبُ فَصَّ جَوَّزَهُ مَأْمُومًا ، اَوْ بِأُمِّيٍّ ـ وَلَوْ بِحَرْفٍ ـ إِنْ لَمْ يَسْتَوِيَا ؛ كَأَرَتَّ بِأَلْثَغَ . اَوْ رَجُلٌ وَخُنْشَىٰ بِامْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ ، وَإِنْ بَانَ أَنْ لاَ خَلَلَ .

وَلاَ سَاهِياً ، بِزَائِدَةٍ ، إِلاَّ إِنْ عَلِمَ وَنَسِيَ وَلَوْ بِجُمُعَةٍ حَيْثُ زَادَ . أَوْ تَقَدَّمَ بِعَقِبٍ . أَوْ جَهلَ أَفْعَالَهُ .

أَوْ لَمْ يَجْمَعْهُ وَٱلإِمَامَ مَسْجِدٌ أَوْ ثَلَاثُ مِنْةِ ذِرَاعِ تَقْرِيباً ؛ كَكُلُّ صَفَّيْنِ وَلَوْ فِي بِنَاءَيْنِ وَفُلْكَيْنِ سُقِفَا بِلاَ تَخَلُّلِ مُشَبِّكِ أَوْ بَابٍ مَرْدُودٍ ، لاَ نَهْرٍ وَإِنْ كَبُرَ ، إِنْ وَقَفَ وَاحِدٌ حِذَاءَ ٱلْمَنْفَذِ ، وَٱلْمَسْجِدُ وَمَنْ فِي غَيْرِهِ كَالصَّفَّيْن .

أَوْ لَمْ يُحَاذِ ٱلأَسْفَلُ ٱلأَعْلَىٰ بِجُزْءِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَإِكَامٍ . أَوْ تَابَعَ وَطَالَ ٱنْتِظَارٌ بِلاَ نِيَّةٍ قُدُوٓةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ مَعَ شَكِّهِ فِيهَا ، أَوْ تَابَعَ مَنْ

عَلِمَ سَهْوَهُ بِرُكُن .

أَوْ عَيَّنَ إِمَامَهُ ـ وَلاَ يَجِبُ ـ فَأَخْطَأَ ، لاَ مَأْمُومَهُ .

أَوِ اخْتَلَفَتْ صَلاَتُهُمَا نَظْماً لاَ نِيَّةً وَعَدَداً ؛ فَإِنْ أَتَمَّ . . فَارَقَ أَوِ ٱنْتَظَرَ حَيْثُ قَعَدَا ؛ كَمَنْ تَرَكَ إِمَامُهُ فَرْضاً .

وَبِفُحْشِ مُخَالَفَةٍ فِي سُنَّةٍ ؛ كَسَجْدَةِ تِلاَوَةٍ ، وَيَرْجِعُ مَعَ إِمَامٍ سَجَدَهَا وَهُوَ وَبِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّفْ بِإِحْرَامِهِ أَوْ طَالَ شَكٌّ فِيهِ .

أَوْ تَعَمَّدَ تَقَدُّماً بِتَمَام رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ .

أَوْ تَخَلُّفَا بِهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةٍ طَوِيلَةٍ بِعُنْرٍ أَوْجَبَهُ ؛ نَحْوُ بُطْءٍ وَشَكُّ فِي قِرَاءَةٍ ، ﴾ فَلْيُوَافِقْ فِي ٱلرَّابِعِ ثُمَّ يَتَدَارَكْ ؛ كَخَالِصِ مِنْ زَحْمَةٍ وَذُهُولِ ، وَقَبْلُهُ أَتَمَّ رَكْمَتَهُ وَرَافَقَ ؛ كَمَسْبُوقٍ ، فَإِنْ خَالَفَ جَهْلاً . لَغَا كَالسَّهْوِ ، وَإِنْ رَكَعَ مَعَهُ فَشَكَّ مَلْ قَرَأَ . لَمْ يَعُدْ وَتَدَارَكَ .

وَيَقْطَعُ ( الْفَاتِحَةَ ) مَسْبُوقٌ ؛ فَإِنْ قَرَأَ فَفَاتَهُ الرُّكُوعُ . لَغَتْ رَكْعَتُهُ
وَتَخَلَّفَ بِلاَ عُذْرٍ ، فَإِنِ اَشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ . . قَرَأَ قَدْرَهَا وَعُذِرَ .
وَتُخَلِّفَ بِلاَ عُذْرٍ ، فَإِنِ اَشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ . . قَرَأَ قَدْرَهَا وَعُذِرَ .
وَتُذْرَكُ بِتَكْبِيرَةٍ لإِحْرَامٍ فَقَطْ ، وَرُكُوعٍ مَحْسُوبٍ تَامٌ يَقِيناً ، وَأَوَّلٍ مِنْ كُسُوفٍ . . كُسُوفٍ .

سوفي . وَإِنْ بَطَلَتْ لِلإِمَامِ فَتَقَدَّمَ عَارِفٌ بِنَظْمِهِ. . جَازَ وَإِنْ لَمْ يُجَدُّدُوا نِيَّةً ، وَهُ مَا النَّانِ مَا مَا مَا مَا مُومَةٍ مُؤْمَدِ مِنْ مِيمِهُ مَا مُومَّ مَا مُؤْمَدُ مَا مَا مُؤْمِدِ مِنْ

وَشُرِطَ لِثَانِيَةٍ وَأَخِيرَةٍ ۚ وَجُمُعَةٍ مُقْتَدٍ ، ۖ وَيَتَبُعُ مَسْبُوقٌ نَظْمَ مَسْتَخْلِفِهِ ، وَمَنْ قَدَّمُوهُ أَوْلَىٰ .

وَلِمُنْفَرِدٍ ٱفْتِدَاءٌ وَبِٱلْعَكْسِ .

وَنُدِبَ لِوَالِ أَعْلَىٰ فَأَعْلَىٰ ، ثُمَّ إِمَامِ رَاتِبٍ تَفَدُّمٌ وَتَقْدِيمٌ ؛ كَسَاكِنِ بِحَقٌ ، لاَ عَلَىٰ وَالِ وَمُعِيرٍ وَسَيِّدٍ لَمْ يُكَاتِبْ ، ثُمَّ قُدُم أَفْقَهُ ، ثُمَّ أَقْرَأُ ، ثُمَّ أَوْرَءُ ، ثُمَّ

أَسَنُّ ، ثُمَّ نَسِيبٌ ، ثُمَّ نَظِيفٌ ، ثُمَّ حَسَنُ صَوْتٍ ، ثُمَّ صُورَةٍ ، وَحُرُّ وَعَدْلٌ وَبَالِغٌ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ ، وَأَعْمَىٰ كَبَصِيرٍ . وَنُدِبَ لِذَكْرِ أَنْ يَقِفَ عَنْ يَمِينِهِ بِتَرَاخٍ يَسِيرٍ ؛ كَمُتَابَعَتِهِ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ. .

أَخْرَمَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمُّ تَأَخَّرَا قَائِمَيْنِ . وَذَكَرَانِ أَوْ رِجَالٌ خَلْفَهُ ، ثُمَّ صِبْيَانٌ ، ثُمَّ خَنَافَىٰ ، ثُمَّ نِسَاءٌ ، وَإِمَامَتُهُنَّ تَتَوَسَّطُ كَعُرَاة .

وَيَقِفَ بِمَكَّةَ خَلْفَ ٱلْمَقَامِ ، وَيَسْتَدِيرُوا وَلَوْ قَرُبُوا ، لاَ فِي جِهَتِهِ .

1.7

وَكُرِهَ إِمَامَةُ فَاسِقِ وَمُبْتَلِعِ وَتَمْتَامِ وَفَأْفَاءٍ ، وَٱنْفِرَادٌ ؛ فَإِنْ زُحِمَ. . تَحَرَّمَ ثُمَّ جَرَّ وَاحِداً . وَيَنْوِي ٱلْإِمَامَةَ ، وَتَجِبُ بِجُمُعَةٍ . وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ ٱنْتَقَلَ مَعَهُ ، وَلِمَا يُحْسَبُ ، وَبَعْدَ سَلاَمَيْهِ إِنْ كَانَ مَوْضِعَ جُلُوسِهِ ، وَإِلاًّ . . سَكَتَ وَحَرُمَ مُكْثُهُ . وَمَا أَدْرَكَهُ أَوَّلُ صَلاَتِهِ ؛ فَيَقْضِي سُورَتَيْ رُبَاعِيَّةٍ .



لَهُ قَصْرُ رُبَاعِيُّ الْخَمْسِ ، لاَ إِنْ فَاتَ بِحَضَرِ أَوْ شَكَّ ، وَجَمْعُ عَصْرَيْنِ بِوَقْتَيْهِمَا كَمَغْرِبَيْنِ ، لاَ تَقْدِيماً لِمُتَحَبِّرَةِ ؛ يِفِرَاقِ سُورِ خَاصِّ أَوْ بُنْيَانِ أَوْ حِلَّةٍ أَوْ عَرْضِ وَادٍ أَعْتَدَلَ كَمَهْ بِطِ وَمَصْعَدٍ ، فِي الْوَقْتِ وَكَفَىٰ قَدْرُ رَكْعَةٍ ، بِقَصْدِ أَوْعَةِ بُرُدٍ تَحْدِيداً ، أَوْ بَعْدَ سَيْرِهَا لِتَابِعِ شَكَّ ذَهَاباً ، لاَ بِعُدُولِ عَنْ قَصِيرٍ بِلاَ غَرَض ، مَا حَلَّ ، إِنْ عَلِمَ جَوَازَهُ ، وَدَامَ سَفَرُهُ ، وَجَزْمُ نِيِّدِ بِلاَ مُنَافِ أَوْ عَلَقَ

ربعو بريو عامِية ، أَ فَعَلِمَ جَوَازَهُ ، وَدَامَ سَفَرُهُ ، وَجَزْمُ نِيْتِهِ بِلاَ مُنَافِ أَوْ عَلَّنَ بِإِمَامِهِ . وَيَقْصُرُ مَا لَمْ يَعُدْ وَطَنَهُ ، أَوْ يَنْوِ مُسْتَقِلاً عَوْداً إِلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ ، أَوْ إِفَامَةً وَلَوْ

أَذْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ ، أَوْ لِمَا يَقْتَضِيهَا ، أَوْ لَمْ نَمْضِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِمُتَوَقِّعٍ ،
 وَلاَ أَثَرَ لِإِحْدَاثِ نِيَّةِ رُجُوعٍ إِنْ وَجَدَ خَصْمَهُ أَوْ إِقَامَةٍ بِقُرْبٍ حَتَّىٰ يَجِدَ أَوْ يُقِيمَ .
 وَيُتِمُّ قَاصِرٌ شَكَّ هَلِ ٱنْتَهَىٰ سَفَرُهُ ، أَوِ ٱفْتَدَىٰ بِمُتِمَّ وَلَوْ فِي جُزْءِ صُبْحٍ ،

أَوِ ٱسْتَخْلَفَهُ ثُمُّ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ، أَوْ بِمَنْ شَكَّ فِي سَفَرِهِ - لاَ نِيَّتِهِ - إِلاَّ عِنْدَ قَيَامِ ٱلنَّالِئَةِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، أَوْ بِمَنْ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِقَصْرِهِ ، أَوْ بَانَ مُقِيماً ثُمَّ مُحْدِثاً ، لاَ بِمَنْ عَلِمَهُ مُحْدِثاً ، وَلاَ إِنْ تَذَكَّرَ حَدَثَ نَفْسِهِ .

وَاخْتِيرَ جَوَازُ جَمْعٍ لِمَرَضٍ ، وَيَجْمَعُ لِتَأَذُّ بِمَطَرٍ جَمَاعَةُ مُصَلِّى بَعِيدٍ تَقْدِيماً فَقَطْ ، وَشَرْطُهُ : نِيَّتُهُ فِي ٱلأُولَىٰ ، وَتَرْتِيبٌ ، وَوِلاَءٌ وَإِنْ تَيَمَّمَ وَأَقَامَ لِلنَّانِيَةِ ، وَدَوَامُ عُذْرٍ إِلَىٰ عَقْدِ ٱلثَّانِيَةِ لاَ مَطَرٍ وَسَطاً .

> ) • { 3.606.6

فَإِنْ نَسِيَ رُكْنا مِنَ الأُولَىٰ.. بَطَلَتَا لاَ ٱلْجَمْعُ ، أَوْ مِنَ ٱلثَّانِيَةِ وَطَالَ

وَيَشِينَ وَالْجَمْعُ ، وَإِنْ أَشْكَلَ . . بَطَلَتَا وَالْجَمْعُ . وَتُوَخِّرُ السُّنَنُ لاَ مَا فَبْلَ ظُهْرٍ . وَتُوَخِّرُ السُّنَنُ لاَ مَا فَبْلَ ظُهْرٍ . وَإِنْ أَخْـرَ . . فَالشَّـرْطُ : نِيْتُهُ بـوَفْـتِ أَدَاءِ الأُولَـٰيٰ ، وَدَوَامُ عُــنْدِ إِلَـٰيْ

تَمَامِهِمَا . وَنُدِبَ لِكَارِهِهِ ، وَلِثَلَاثِ مَرَاحِلَ ، لاَ لِمَلاَّحِ مَعَهُ أَهْلُهُ ، وَمُدِيم سَفَرِ .



شَرْطُ الْجُمْعَةِ : جَمَاعَةً \_ لاَ فِي الثَّالِيَةِ \_ بِتَحَرُّمٍ غَيْرِ مَسْبُوقٍ وَلاَ مُقَارَنِ بِتَحَرُّمِ أُخْرَىٰ إِلاَّ لِعُسْرِ ٱخْتِمَاعٍ ؛ فَإِنْ عُلِمَ سَبْقٌ وَأَشْكَلَ. . فَالظَّهْرُ ، وَإِلاَّ . . أُعدَتْ .

وَوُقُوعُ كُلُهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظَّهْرِ ، بِخِطَّةِ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ ، بِأَرْبَعِينَ ذَكَراً مُكَلَّفًا حُرّاً مُتَوَطِّناً ظَعَنُهُ لِحَاجَةٍ ؛ فَإِنْ نَقَصُوا فِي خُطْبَتِهَا أَوْ فِيهَا. . بَطَلَتْ ، لاَ إِنْ تَقُوا فَوْراً بِمَنْ لَمْ يَفُتْهُ رُكْنٌ مِنْ خُطْبَةٍ ، أَوْ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ آنْفِضَاضٍ ،

وَإِنْ بَطَلَتْ لِلإِمَامِ. فَالاِسْتِخْلاَفُ فِي الأُولَىٰ وَاجِبٌ ، وَيُتِمُّ ظُهْراً خَلِيفَةُ ثَانِيَةِ اَقْتَدَىٰ بِهِ فِيهَا ، لاَ مَنْ أَذْرَكَهَا خَلْفَهُ ، وَإِنِ ٱسْتَخْلَفَ فِي ٱلْخُطْبَةِ مَنْ سَمِعَ ، أَوْ خَطَبَ وَأَمَّ سَامِعٌ مُبَادَرَةً.. صَعَّ ـ كَالْعِيدِ ـ وَلَوْ بِأَرْبَعِينَ إِنْ

سَمِعَ ، أَوْ خَطْبَ وَأَمَّ سَامِعٌ مُبَادَرَةً. . صَعَّ - كَالْعِيدِ - وَلَوْ بِأَرْبَعِينَ إِنْ سَمِعُوا ، وَلَيْسَ لِمَسْبُوقِ بِجُمُعَةٍ - لاَ غَيْرِهَا - أَنْ يَأْتَمَّ بِآخَرَ . وَتَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ بِٱلْعَرَبِيَّةِ بِلَفْظِ ٱللهِ وَحَمْدٍ ، وَصَلاَةٍ عَلَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِوَصِيَّةٍ وَلَوْ ( أَطِيعُوا ٱللهَ ) فِيهِمَا ، وَرَتَّبَ نَدْباً ، وَبِدُعَاءِ فِي ٱلنَّانِيَّةِ وَلَوْ ( رَحِمَكُمُ ٱللهُ ) ، وَقِرَاءَةِ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ بِإِحْدَاهُمَا ، وَقِيَامٍ قَادِرِ فِيهِمَا لاَ غَيْرِهِمَا ، وَجَلْسَةٍ بَيْنَهُمَا بِطُمَأْنِينَةٍ وَنَدْباً قَدْرَ (سُورَةِ ٱلإِخْلاَصِ ) ، وَبِإِسْمَاعِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَٱلْوِلاَءِ وَبَيْنَهُمَا وَٱلصَّلاَةِ ، وَٱلطَّهَارَةِ ، وَٱلسَّتْرِ .

وَتَصِيرُ ظُهْراً بِفَقْدِ شَرْطٍ يَخُصُّهَا . وَتَلْزَمُ كُلَّ مُكَلَّفٍ حُرٌّ ذَكرٍ مُقِيمٍ بِٱلْبَلَدِ أَوْ حَيْثُ يَبْلُغُهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِ بِهُدُوٌّ ، وَمَعْذُورِ حَضَرَ وَلاَ تَضَرُّرَ ، وَلَغَتْ ظُهْرُهُ قَبْلَ سَلاَمِ ٱلإِمَامِ ، وَخُيْرَ غَيْرُهُ مَا لَمْ يُحْرِمْ مَعَهُ .

وَنُدِبَ تَأْخِيرُ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ مَا لَمْ تَفُتْ ، وَإِخْفَاءُ جَمَاعَةٍ إِنْ خَفِيَ

وَبِٱلْفَجْرِ حَرُمَ سَفَرٌ تَفُوتُ بِهِ ، لاَ لِخَوْفِ ضَرَر . وَبِهِ نُدِبَ غُسْلُ مُجَمِّع ، وَعِنْدَ رَوَاحِ أَوْلَىٰ ، وَتَيَمُّمٌ لِعَجْزِ ، وَبَكُورٌ

لَا لَإِمَامٍ ، وَلُبْسُ بِيضٍ ، وَتَطَلُّبُ ، وَتَرَجُّلُ بِهِينَةٍ لاَ لِضِيقٍ . وَلِخُطْبَةٍ إِنْصَاتٌ ، لاَ عَنْ رَدُّ سَلاَم وَتَشْمِيتٍ .

وَكُرِهَ نَنَقُلُ وَتَحِيَّةٌ فَوَّتَتِ ٱلتَّكْبِيرَةَ . وَنُدِبَ سَلاَمُ خَطِيبِ بِدُخُولٍ وَقُرْبَ ٱلْمِنْبَرِ ، وَإِذَا صَعِدَ. . أَقْبَلَ وَسَلَّمَ

وَجَلَسَ لِأَذَانِ ، وَخَطَبَ بِبَلِيغَةٍ قَصْداً تُفْهَمُ ، وَٱسْتَذْبَرَ فِيهِمَا ، وَشَغَلَ يَسَارَهُ بِنَحْوِ سَيْفٍ وَيَمِينَهُ بِٱلْمِنْبَرِ ، ثُمَّ نَزَلَ وَبَادَرَ وَصَلَّىٰ بِـ( ٱلْجُمُعَةِ ) ثُمَّ

( ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، وَإِنْ تَرَكَ. . عَكَسَ أَوْ جَمَعَ . وَلِعَجَائِزَ حُضُورٌ لاَ بطِيب وَزِينَةٍ .

وَلإِمَام تَخَطُّ ، وَصَفَّيْنِ لِمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً .

وَحَرُمَ بِأَذَانِ خُطْبَةٍ شُغْلٌ عَنِ ٱلسَّعْيِ ، وَكُرِهَ بِٱلزَّوَالِ .

وَيُنْ اللَّهُ الْحُوفُ وَلَيْ اللَّهُ الْحُوفُ اللَّهُ الْحُوفُ اللَّهُ الْحُوفُ اللَّهُ الْحُوفُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

إِذَا كَافَأَ بَعْضٌ ٱلْعَدُوَّ :

فَإِنْ رَأَوْهُ قِبْلَةَ.. أَحْرَمَ بِهِمْ وَسَجَدَ بِفِرْقَةٍ وَحَرَسَتْ أُخْرَىٰ ، ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَلْحَقُ ، وَإِلاًّ . . صَلَّىٰ بِكُلُّ مَرَّةً .

وَالأَوْلَىٰ بِكُلِّ رَكْعَةً ؛ كَجُمُعَةٍ ، إِنْ خَطَبَ لِكُلِّ بِمَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ ، وَالنَّقْصُ **فِي ا**لرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ لاَ يَضُرُّ ، وَبِكُلُّ رَكْعَنَيْنِ فِي رُبَاعِيَّةٍ أَوْلَىٰ .

وَبِمَغْرِبٍ بَدَأَ بِهِمَا وَأَنتُمُوا وَٱنْتُظَرَ ٱلأُخْرَىٰ فِي قِيَامٍ ٱلثَّالِثَةِ وَآخِرِ صَلاَتِهِ وَقَرَأَ وَتَشَهَّدَ مُنْتَظِراً .

وَتَسَلَّحُوا ، وَوَجَبَ لِخَوْفِ .

وَعُذِرَ لِشِدَّةِ خَوْفٍ ـ وَلَوْ بِهَرَبِ إِنْ حَلَّ كَمِنْ سَيْلٍ ـ فِي رُكُوبٍ ، وَإِيمَاءٍ ، وَكَثْرَةِ أَفْعَالٍ ، وَٱسْتِدْبَارِ قِبْلَةٍ وَإِمَامٍ ، وَحَمْلِ سِلاَحٍ مُلطَّخٍ يُختَاجُ ،

وَتُؤَخَّرُ خَوْفَ فَوْتِ حَجٌّ .

وَحَلَّ لُبْسُ مُتَنَجِّسٍ ، وَلِغَيْرِ آدَمِيِّ نَجِسٌ ، لاَ جِلْدُ كَلْبِ إِلاَّ لِمِثْلِهِ أَوْ لِضَرُورَةٍ مُطْلَقاً ، وَإِسْرَاجٌ وَتَسْمِيدُ أَرْضِ بِنَجِسٍ .

وَحَرُمَ حَرِيرٌ ، وَمَا أَكْثَرُهُ وَزُناً مِنْهُ .

وَجَازَ لِحَاجَةٍ ؛ كَقِتَالِ ، وَحِكَّةٍ ، وَقَمْل ، وَلِامْرَأَةٍ وَلَو ٱفْتِرَاشًا ، وَصَبِيٌّ ، وَكَفْبَةٍ ، وَتَطْرِيفٍ مُعْتَادٌّ ، وَتَطْرِيزٌ وَتَرْقِيعٌ بِأَرْبَع أَصَابِعَ ، وَحَشْوٌ . وَجَازَ تَخَتُّمٌ ، وَحِلْيَةُ مُصْحَفِ ، وَآلَةِ حَرْبِ ؛ كَسَيْفٍ وَخُفٍّ. . بِفِضَّةٍ ، لاَ سَرْج وَلِجَام ، وَكَفِضَّةٍ ذَهَبٌ لِاتَّخَاذِ أَنْفٍ وَأَنْمُلَةٍ وَسِنٌّ ، لاَ لِخَاتَم . وَحَلاَّ بِلاَ سَرَفِ لِامْرَأَةِ ، لاَ بِٱلَّةِ حَرْبِ .



صَلَّىٰ ـ لاَ حَاجٌ بِمِنَى ـ لِلْعِيدَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ طُلُوعٍ وَزَوَالِ وَلَوْ وَحْدَهُ ، بِمَسْجِدِ إِنْ وَسُعَ ، وَإِنْ خَرَجَ . . ٱسْتَخْلَفَ بِهِ .

وَغَسَلَ، وَتَزَيَّنَ ، وَتَطَيَّبَ مُصَلِّ وَغَيْرُهُ ، وَجَازَ مِنْ نِصْفِ لَيْلِهِ ، وَأَخْيَاهُ، وَمَشَىٰ ذَهَاباً ، وَرَجَعَ بِطَرِيقِ آخَرَ ، وَبَكَّرَ ، لاَ إِمَامٌ ؛ فَيَخْرُجُ لِلشَّحَرُمِ ، وَفِي رَبِّ مِنْ عَالِمُ مِنْ مِنْ الْمُعَالِقِيْنِ الْمُعْرِيقِ الْحَرَ ، وَبَكَّرَ ، لاَ إِمَامٌ ؛ فَيَخْرُجُ لِلشَّحرُمِ ، وَفِي

رَحْسَى عُنْجُونَ وَأَمْسَكَ قَبْلُهَا . نَحْرِ عَجَّلَ ، وَأَمْسَكَ قَبْلُهَا . وَكَبَّرَ بِٱلرَّفْعِ سَبْعًا وَمَأْمُومٌ وِفَاقاً بَيْنَ ٱسْتِفْتَاحِ وَتَعَوَّذٍ مَا لَمْ يَقْرَأْ ، وَقَرَأ

( قَ ) ، وَنِي النَّانِيَةِ خَمْساً ، وَقَرَأَ ( اَقْتَرَبَتْ ) جَهْراً ، وَسَبْحَلَ ، وَحَمْدَلَ ، وَهَلَّلَ ، وَكَبُرَ ، وَاضِعاً يُمْنَىٰ عَلَىٰ يُسْرَىٰ بَيْنَ كُلُّ تَكْبِيرَتَيْنِ .

رُ مَسُ مَ وَطَبِرَ مَ وَوَجِمَعَ يَعْمَى عَلَى يَشْرِقُ بَيْنَ مِنْ مَنْجِمًا . ثُمَّ خَطَبَ ـ لاَ مُنْفَرِدٌ ـ وَكَبَّرَ لِأَوَّلَةٍ تِسْعاً وَثَانِيَةٍ سَبْعاً .

َ مُمْ حَطَبَ لِهِ مُنْفُرِد ـ وَدَبَرُ لِا وَلَهِ بِسَعًا وَنَائِيهِ سَبْعًا . وَغَيْرُ حَاجٌ ثَلَاثًا مِنْ لَيْلَتَيْهِمَا يُكَرِّرُ جَهْراً بِلاَ قَيْدٍ إِلَى ٱلتَّحَرُّم ، وَبَعْدَ كُلُّ

وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ بِهِلاَلِهِ وَتَعْدِيلٌ مَا لَمْ تَغْرُبْ إِلاَّ لِنَحْوِ أَجَلٍ ، وَٱلْقَضَاءُ فِي يَوْمِهِ أَوْلَىٰ إِنْ أَمْكَنَ ٱجْتِمَاعٌ . وَلِبَادٍ رُجُوعٌ قَبْلَ جُمُعَةٍ .

. . .



يُصَلِّي مَرَّةً لِلْكُسُوفِ رَكْعَتَيْنِ .

وَنُدِبَ زِيَادَةُ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ ، وَبِمَسْجِدِ ، وَأَنْ يَقْرَأَ فِي اَلْقِيَامَاتِ
كَـ ( اَلْبَقَرَةِ ) وَ ( اَلِ عِمْرَانَ ) وَ ( اَلنَّسَاءِ ) وَ ( اَلْمَائِدَةِ ) ، وَجَهْراً بِخُسُوفٍ ،
وَيُسَبُّحُ قَدْرَ مِثْةِ آيَةِ مِنَ ( اَلْبَقَرَةِ ) وَثَمَانِينَ وَسَنْعِينَ وَخَمْسِينَ فِيمَا رَكَمَ

وَسَجَدَ .

ثُمَّ خَطَبَ ، وَأَمَرَ بِخَيْرٍ وَتَوْبَةٍ .

وَتَفُوتُ بِٱنْجِلاَءِ ، وَكُشُوفٌ بِغُرُوبٍ ، وَخُسُوفٌ بِطُلُوعِهَا .

وَبَدَأَ بِفَرِيضَةٍ ، ثُمَّ جَنَازَةٍ ، ثُمَّ عِيدٍ ، ثُمَّ كُسُوفٍ ، وَإِنْ أَمِنَ فَوَاتًا. .

فَبِجَنَازَةٍ ، ثُمَّ كُسُوفٍ . وَكَفَىٰ لِعِيدِ وَكُسُوفِ وَجُمُعَةٍ أُخِّرَتْ خُطْبَةٌ بِنِيَّةِ ٱلْجُمُعَةِ .

وَصَلُّوا لِنَحْو زَلْزَلَةٍ فُرَادَىٰ .



سُنَّ ٱسْتِسْقَاءٌ ـ وَلَوْ لِجَدْبِ غَيْرٍ ـ بِدُعَاءِ مُطْلَقٍ ، وَخَلْفَ صَلاَةٍ ، وَبِخُطْبَةٍ جُمُعَةٍ .

مِمَعَةٍ . وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَأْمُرَ ٱلإِمَامُ بِٱلْبِرُ ، وَرَدُّ ٱلْمَظَالِمِ ، وَصَوْمٍ ثَلاَثَةٍ ، وَأَنْ وَمُو الذِ الآثابِ مَ أَنْ يَا مُ أَلَّا يَا أَنْ يَأْمُرُ الإِمَامُ بِأَلْبِرُ ، وَرَدُّ الْمَظَالِمِ ، وَصَوْمٍ ثَلاَثَةٍ ، وَأَنْ

يَخْرُجُوا فِي ٱلرَّابِعِ صَاثِمِينَ فِي بِذُلَةٍ وَتَخَشَّعٍ ؛ بِمَشَايِخَ وَصِبْيَةٍ وَبَهَاثِمَ ، وَخُلِّيَ ذِمُّيُّ تَمَيَّزَ . وَخُلِّيَ ذِمُّيُّ تَمَيَّزَ .

وَصَلَّوْا رَكْمَتَيْنِ بِخُطْبَتَيْنِ كَالْعِيدِ لاَ تَوْقِيتاً ، وَتُخْذِىءُ خُطْبَةٌ كَكُسُوفٍ وَأَوَّلاً ، وَبَدَّلَ بِتَكْبِيرِ الْخُطْبَةِ السَّنِغْفَاراً ، وَيَدْعُو فِيهِمَا ، وَاسْتَقْبَلَ لَهُ فِي الطَّانِيَّةِ وَأَسَرَّ وَبَالَغَ ، وَحَوَّلَ جَوَانِبَ رِدَاثِهِ وَحَوَّلُوا وَتُرِكَ حَتَّىٰ يُنْزَعَ ، وَتَشَفَّعَ كُلُّ سِرَا بِخَالِصِ عَمَلٍ ذَكَرَهُ وَبِأَهْلِ الصَّلاَحِ سِيَّمَا مِنْ أَفَارِبِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

[فِي قَضَاءِ ٱلْمَكْنُوبَةِ وَحُكْم تَارِكِهَا]

مَنْ فَاتَتَهُ مَكْتُوبَةٌ . . قَضَىٰ ، وَتَوَسَّعَ نَاسٍ وَنَاثِمٌ . وَٱسْتُتِيبَ عَامِدٌ ٱخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِ جَمْعٍ ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنُقُهُ ـ كَلِوُضُوءِ لاَجُمُعَةٍ ـ وَلَمْ يُكَفَّرْ .

وَإِنْ سُقُوا قَبْلَهُ. . صَلَّوْا شُكْراً ، وَتُكَرَّرُ لِتَأْخُرِهِ .

117



لِيَسْتَعِدَّ كُلُّ لِلْمَوْتِ بِتَوْبَةِ ، وَقَضَاءِ حَقًّ ، وَوَصِيَّةٍ ، وَكَثْرَةِ ذِكْرِهِ ، نريضٌ أَوْلَىٰ .

وَلْيُحْسِنْ مُحْتَضَرٌ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ ، وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ بِإِضْجَاعٍ لِيَمِينٍ ، ثُمَّ ٱسْتِلْقَاءِ ، وَلُقُنَ ٱلشَّهَادَةَ ، وَقُرْنَتْ عِنْدَهُ ( يسَ ) .

فَإِذَا مَاتَ. . أَغْمَضَهُ أَرْفَقُ مَحْرَمٍ بِهِ ، وَشَدَّ لَخَيْتِهِ ، وَلَيْنَ مَفَاصِلَهُ ، وَسَتَرَهُ ، وَثَقَّلَ بَطْنَهُ ، وَرَفَعَهُ عَنْ أَرْضٍ ، وَنَزَعَ ثِيَابَ مَوْتِهِ ، وَٱسْتَقْبَلَ بِهِ . ثُمَّ غُسُّلَ وَلَوْ غَرِقَ ، وَهُوَ وَصَلاَةٌ عَلَىٰ مُسْلِمٍ وَتَكْفِينٌ وَدَفْنٌ . . فَرْضُ

كِفَايَةٍ . وَسُنَّ مُقَمَّصاً ، عَلَىٰ سَرِيرٍ ، بِخَلْوَةٍ ، وَغَضَّ بَصَرٍ إِلاَّ لِحَاجَةٍ ، وَصَحَّ بلاَ نِيَّةٍ ، وَمِنْ كَافِر .

وَأَجْلَسَهُ ، وَمَسَعَ بَطْنَهُ ، وَغَسَلَ سَوْءَتَيْهِ وَنَجَاسَةً بِخِرْقَةٍ عَلَىٰ يَدِهِ ، وَنَظَفَ سِنَّهُ وَمَنْخِرَهُ بِأُخْرَىٰ ، ثُمَّ وَضَّأَهُ وَغَسَّلَهُ بِسِدْرٍ ؛ أَوَّلاً شَعْرَهُ وَسَرَّحَهُ بِرِفْقٍ ، ثُمَّ ثَلَاثاً كَذَلِكَ بِرِفْقٍ ، وَنَظَفَهُ ، ثُمَّ ثَلَاثاً كَذَلِكَ بِمَاء بَارِدٍ - إِلاَّ لِحَاجَةٍ - وَيَسِيرِ كَافُورٍ ، وَزَادَ لإِنْقَاءٍ وِثْراً ، وَنَشَّفَهُ .

وَكُرِهَ أَخْذُ شَغْرِ وَظُفْرٍ ، وَبُقِّيَ أَثَرُ إِحْرَامٍ لاَ عِدَّةٍ ، وَلاَ يَنْقُضُ نَجِسٌ مَرَجَ ، فَيُزَالُ . وَهُنَّ بَعْدَ أَفْرَبِهِنَّ أَحَقُّ بِغَسْلِهَا ، ثُمَّ زَوْجٌ وَإِنْ نَكَحَ أُخْتَهَا ، وَيَتَقِي ٱلْمَسَّ بِخِرْقَةٍ ؛ كَهِيَ وَإِنْ نَكَحَتْ لاَ ٱلرَّجْعِيَّةُ ، ثُمَّ ذُو مَحْرَمٍ كَمَا فِي ٱلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يَمَّمَهَا غَيْرٌ كَمَكْس .

وَغَسَّلَ سَيِّدٌ أَمَةً وَمُكَاتَبَةً وَأُمَّ وَلَدِ بِلاَ زَوْجٍ وَعِدَّةٍ ، وَلاَ عَكْسَ . وَلِكُلُّ غَسْلُ طِفْل .

وَيُمِّمَ خُنتُىٰ بِلاَ مَحْرَمٍ .

ثُمَّ كُفِّنَ كُلِّ بِمُبَاحٍ لَهُ ، وَأَقَلُهُ : ثَوْبٌ يَعُمُّهُ ، وَلَهُ وَلِغَرِيمٍ مَنْعُ زَائِدٍ ، لاَ لِوَارِثٍ مِنْ ثَلَاثِ لَفَائِفَ ، وَالأَفْضَلُ لَهُ : هِيَ ، وَلَهَا كَخُنْثَىٰ : إِزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ بِيضٌ ، وَكُرِهَ حَرِيرٌ ، وَجَازَ زِيَادَتُهُ قَمِيصاً وَعِمَامَةً .

وَيُخْرَ كَفَنٌ بِعُودٍ وَذُرَّ عَلَيْهِ حَنُوطٌ وَوُضِعَ بِهِ ٱلْمَيْتُ ، وَٱلْصِقَ بِمَنَافِذِهِ وَمَسَاجِدِهِ حَلِيجٌ بِكَافُورٍ ، وَلُفَّ عَلَيْهِ وَرُبِطَ وَيُحَلُّ فِي قَبْرِهِ .

> وَعَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ تَكْفِينٌ بِثَوْبٍ ؛ كَبَيْتِ ٱلْمَالِ . وَيَحْمِلُهُ ثَلاَثَةٌ أَحَدُهُمْ بَيْنَ ٱلْمُقَدَّمَتَيْنِ ، وَلِعَجْزِ أَعَانَهُ ٱشْنَانِ بِهِمَا .

> وَيَحْمِلُهُ ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ بَيْنَ ٱلمُقَدَّمَتَيْنِ ، وَلِعَجْزِ أَعَانُهُ أَثْنَانِ بِهِمَا . وَنُدِبَ مَشْيٌ قِبَلَهَا ، وَإِسْرَاعٌ ، وَمُكْثٌ إِلَىٰ فَرَاغٍ .

ثُمَّ يُصَلِّىٰ عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ مَاتَ فِي حَرْبِ كُفَّارٍ بِسَبَبِهَا. . حَرُمَتْ كَغُسْلِهِ وَلَوْ جُنُباً ، وَيُزَالُ نَجِسٌ لاَ دَمُ شَهَادَةٍ ، وَكُفُّنَ نَدْباً فِي ثِيَابِهِ الْمُلَطَّخَةِ ، وَنُزِعَتْ آلَةُ حَرْبٍ .

وَوُرُيَ سِفْطٌ وَدُفِنَ ، وَلِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ غُسُّلَ ؛ فَإِنِ ٱخْتَلَجَ.. صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا جُزْءُ مَنِيْتٍ لاَ ٱلشَّعْرَةُ ، وَيَنْوِي ٱلْغَائِبَ ، وَلاَ تُعَادُ . ُ وَكُفَّنَ ذِمِّيٍّ وَدُفِنَ ، وَجَازَ غَسْلُ كَافِرٍ لاَ ٱلصَّلاَةُ ، وَوَجَبَ كَشَهِيدِ إِنِ الْمُتَبَةَ بِغَيْرِ ، وَصَلَّىٰ وَنَوَىٰ أَهْلَهَا مِنْهُمَا .

وَقُدُمَ فِي الصَّلَاةِ وَغَسْلِ رَجُلٍ : أَبٌ ، فَأَبُوهُ ، ثُمَّ آبْنٌ ، فَآبَنُهُ ، ثُمَّ عَلَىٰ أَفْقَهَ ، وَخُرُّ عَلَىٰ عَبْدِ عَصَبَاتٌ بِتَرْتِيبِ وِلاَيَةٍ ، ثُمَّ رَحِمٌ ، وَعَدْلٌ أَسَنُّ عَلَىٰ أَفْقَهَ ، وَحُرُّ عَلَىٰ عَبْدِ أَقْدَى ، وَخُرُّ عَلَىٰ عَبْدِ أَقْدَى ، وَخُرُّ عَلَىٰ عَبْدِ أَدْ وَعُرْبُ عَلَىٰ عَبْدِ أَدْ وَعُرْبُ عَلَىٰ عَبْدِ أَدْ وَعُرْبُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهَ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ

أَقْرَبَ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ . وَيَقِفُ ٱلإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ ذَكَرِ وَعَجيزَةٍ غَيْرِ وَلاَ يَتَقَدَّمُ .

وَكَفَتْ صَلاَةٌ لِجَنَاثِزَ ؛ فَيَدْنَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، ثُمَّ صَبِيٌّ وَرَاءَهُ ، ثُمَّ خُنثَىٰ ، ثُمَّ أُنثَىٰ ، ثُمَّ بِنَحْوِ وَرَعٍ ، ثُمَّ قُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَلاَ يُنَحَىٰ سَابِقٌ لِأَوْلَىٰ إِلاَّ لذُكُورَة .

لِذُكُورَةٍ . وَرُكْنُهَا : نِيَّةٌ، وَقِيَامٌ لِقَادِرٍ ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ، وَبَعْدَ أَوَّلَةٍ: ( ٱلْفَاتِحَةُ )،

وَثَانِيَةٍ : صَلاَةٌ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَالِثَةٍ : دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ، وَرَابِعَةٍ : ٱلسَّلاَمُ ، وَلاَ تَبْطُلُ بِخَامِسَةٍ .

وَنُدِبَ رَفْعُ يَدَيْهِ لِلتَّخْبِيرِ ، وَوَضْعُهُمَا تَحْتَ صَدْرِهِ ، وَتَعَوُّذٌ ، وَإِسْرَارٌ ، وَيَثَانِيَةٍ زِيَادَةُ دُعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ . وَيَطْعَ قِرَاءَتَهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَتَدَارَكَ ؛ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَكَبَّرَ مَسْبُوقٌ حَيْثُ أَذْرَكَ ، وَقَطَعَ قِرَاءَتَهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَتَدَارَكَ ؛ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَكَبَّرَ مَسْبُوقٌ حَيْثُ أَذْرَكَ ، وَقَطَعَ قِرَاءَتَهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَتَدَارَكَ ؛ فَإِنْ تَخَلَّفَ

بِتَكْبِيرَةٍ بِلاَ عُلْدٍ.. بَطَلَتْ . وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِذَكَرٍ ، وَإِنْ فُقِدَ رَجُلٌ.. فَبِأَمْرَأَةٍ لاَ عَنْ خُنْفَىٰ .

ثُمَّ دُفِنَ ، وَأَقَلُهُ : مَا يَمْنَعُهُ وَرِيحَهُ ، وَأَكْمَلُهُ : قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ ، وَلَحْدٌ وَوُضِعَ رَأْسُهُ عِنْدَ مُؤخِّرِ قَبْرِهِ ؛ لِيُسَلَّ كَذَٰلِكَ . وَيُضْجِعُهُ أَهْلُ صَلاَتِهِ وِتْراً ، وَقُدِّمَ فَقِيةٌ ، وَفِي ٱمْرَأَةٍ زَوْجٌ ، ثُمَّ مَحْرَمٌ ، ثُمَّ عَبْدُهَا ، ثُمَّ خَصِيٌّ ، ثُمَّ عَصَبَةٌ ، ثُمَّ رَحِمٌ ، ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ لِيَمِينِ ، وَحَثْمَا لِقِبْلَةٍ ، وَأَفْضَىٰ بِخَدِّهِ إِلَىٰ تُرَابِ أَوْ لَبِنَةٍ . وَسُدَّ لَحْدُهُ بِلَبِنٍ وَطِينٍ ، وَحَثَا كُلُّ مَنْ دَنَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَزْفاً بِٱلْمَسَاحِي ، وَرُفِعَ بِدَارِنَا شِبْراً وَبِحَصَى لاَ بِبنَاءِ وَتَجْصِيصٍ ، وَلَهُ تَطْيِينٌ ، وَسُطِّحَ ، وَرُشٌّ ، وَيُخْتَرَمُ ؛ كَهُوَ حَيّاً . وَجُمِعُوا لِحَاجَةٍ بِحَاجِزٍ تُرَابٍ ، وَرَجُلٌ وَٱمْرَأَةٌ لِشِدَّتِهَا ، وَقُدُّمَ لِقِبْلَةٍ أَبٌ ثُمَّ أَفْضَلُ . وَنُبِشَ إِنِ ٱنْمَحَقَ ، وَلِغَسْلِ وَتَوْجِيهِ ، لاَ كَفَنِ ، وَلِمَالِ غَيْرٍ ، وَشُقَّ إِنِ ٱبْتَلَعَهُ أَوْ رُجِيَ جَنِينُهَا . وَجَازَ بُكَاءٌ عَلَيْهِ ، لاَ نَوْحٌ وَنَدْبٌ وَلَطْمٌ وَشَقٌّ ، وَلاَ يُعَذَّبُ مَيْتٌ لَمْ يُوصِ وَيُصْنَعُ لِأَهْلِهِ طَعَامٌ . وَيُمَزَّىٰ ـ وَلَوْ كَافِراً بِكَافِرِ ـ إِلَىٰ ثَلَاثٍ لِحَاضِرٍ ؛ بِنَصْبِيرٍ وَوَعْدِ مُسْلِم بِأُجْرِ وَدُعَاءٍ ، لاَ لِمَيْتٍ كَافِر .



يَجِبُ عَلَىٰ كُلُّ مُسْلِمٍ ، حُرُّ وَلَوْ بَعْضاً ، مُعَيَّنِ ، مُنْفَصِلٍ ، وَوُقِفَ لِرِدَّتِهِ كَمِلْكِهِ.. فِي كُلُّ خَمْسِ إِبلِ : ضَائِنٌ ذُو سَنَةٍ أَوْ مَاعِزٌ ذُو سَنَتَيَنِ ـ كَفَرْضِ غَنَمٍ ـ بِصِحَّةٍ مُطْلَقاً وَلَوْ ذَكَراً ، إِلَىٰ خَمْسِ وَعِشْرِينَ.. فَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَتُجْزِىءُ فِي أَقَلَّ .

فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ سَلِيمَةً . . فَأَبْنُ لَبُونِ وَجَازَ حِقٌّ .

وَفِي سِتٌّ وَثَلَاثِينَ : بِنْتُ لَبُونٍ .

وَفِي سِتُّ وَأَرْبَعِينَ : حِقَّةٌ .

وَنِي إِحْدَىٰ وَسِتِّينَ : جَذَعَةً . وَفِي سِتُّ وَسَبْعِينَ : بنْتَا لَبُونِ .

وَفِي إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ : حِقَّتَانِ .

وقِي إِحدى ويسعِين . جِفْنَانِ .

وَفِي مِثَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ : ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ . ثُمَّ بَعْدَ تِسْع فِي كُلُّ أَرْبَعِينَ : بنْتُ لَبُونِ ، وَفِي كُلُّ خَمْسِينَ : حِقَّةٌ ؛ فَفِي

كُلِّ مِنتَيْنِ يَأْخُذُ مَا ْتَمَّ مِنْهُمَا بِإِبِلِهِ ۚ، وَإِنْ تَمَّا.. فَالْأَغْبَطُ ، لَا بِتَشْقِيَصٍ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ وَلَمْ يُقَصِّرَا.. أَجْزَأَ وَجُبِرَ بِالنَّقْدِ أَوْ بِجُزْءِ مِنَ الأَغْبَطِ .

وَإِنْ فَقَدَ كُلاً أَوْ بَعْضَهُ أَوْ وَجَدَ بَعْضَ وَاحِدِ. . حَصَّلَ ، وَمُحَصَّلُ فَرْضٍ وَاجِدُهُ ، أَوْ تَمَّمَ وَاحِداً ، أَوْ جَعَلَهُ أَصْلاً وَنَزَلَ لِمَا فَقَدَ وَأَعْطَى ٱلْجُبْرَانَ ، أَوْ صَعِدَ لَهُ \_ وَأَخَذَهُ بِخِيرَتِهِ \_ دَرَجَةً لاَ دَرَجَتَيْنِ ؛ كَذِي فَرْضٍ فَقَدَهُ ، إِلاَّ إِنْ تَعَذَّرَتْ ، أَوْ قَنِعَ مَالِكٌ بِجُبْرَانٍ .

وَلاَ يَصْعَدُ لَهُ مَنْ بِإِبِلِهِ عَيْبٌ ، وَلاَ مَنْ لَهُ آبْنُ لَبُونِ لِبِنْتِ لَبُونِ ، وَجَازَ مِنْ وَجَبْرُ ٱلدَّرَجَةِ : بِشَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، بِخِيرَةِ مُعْطٍ ، لاَ بِنَوْعَيْنِ

فِي دَرَجَةٍ إِلاَّ لِمَالِكِ قَبِلَ. [زَكَاةُ ٱلْبَقَر]

وَفِي كُلُّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً : تَبِيعٌ ذُو سَنَةٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ : مُسِنَّةٌ ذَاتُ سَنتَيْنِ ، وَهَاكَذَا فَمِئَةٌ وَعِشْرُونَ كَمِثَتَيْ بَعِيرٍ .

وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً : شَاةٌ ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ : شَاتَانِ ، وَفِي مِتْتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ : ثَلَاثٌ ، وَفِي أَرْبَعِ مِثَةٍ : أَرْبَعٌ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِثَةٍ : شَاةٌ .

وَيُؤخَذُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ وَصَغِيرٌ وَذَكَرٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَامِلٌ ، وَإِلاًّ. . فَكَامِلٌ بَقَدْرِ مَا وُجِدَ بِتَقْسِيطٍ ؛ كَنِصَابٍ مِنْ ضَأْنِ وَمَغْزِ ؛ فَفِي مَغْزِ ثَلَاثِينَ وَضَأْنِ عَشْرٍ : شَاةً بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ مَاعِزَةٍ وَرُبُعٍ ضَائِنَةٍ ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ .

وَفِي ذَهَبٍ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، وَفِضَّةٍ مِثْتَيْ دِرْهَمٍ ، فَمَا زَادَ ـ وَلَوْ مِنْ

[زُكَاةُ ٱلذَّمَب]

مَعْدِينِ \_: رُبُعُ عُشْرِ ، لاَ حُلِيٍّ مُبَاحٍ \_ وَلَوْ لإِجَارَةٍ \_ إِلاَّ بِنِيَّةِ كَنْزِ أَوْ جَهْلِ إِدْثِ أَوْ تَكَسُّرِ بِلاَ نِيَّةِ إِضْلاَحٍ . أَوْ تَكَسُّرِ بِلاَ نِيَّةِ إِضْلاَحٍ .

وَلَوْ خُلِطَ وَأَشْكَلَ. . فَرَضَ كُلاً الأَكْثَرَ ، أَوْ مَيَّزَ بِنَارٍ ، أَوِ ٱمْنَحَنَ بِمَاءٍ . وَفِي ذَلِكَ مِنْ رِكَازٍ جَاهِلِيُّ الدَّفْنِ بِمَوَاتٍ أَوْ مَا أَخْيَاهُ : خُمْسٌ .

### [زَكَاةُ ٱلزُّرُوع]

وَنِي خَمْسَةِ أَوْسُنِ فَمَا زَادَ ؛ مِنْ جِنْسٍ ، مِنْ قُوتِ ٱخْتِيَارٍ ، صَلَحَ فِي مِلْكِهِ ، مُنَقَىّ جَافٌ أَوْ رَطْبٍ لاَ يَجِفُّ : عُشْرٌ .

فَإِنْ سُقِيَ بِمُؤْنَةِ كَدَوْلاَبٍ. . فَنِصْفُهُ ، أَوْ بِهِمَا . . تُسُطَ عَلَى ٱلنَّشْوِ ، وَإِنْ أَشْكَلَ . . سُوِّيَ .

وَنُدِبَ خَرْصُ شَجَرٍ ، وَشُرِطَ عَارِفٌ أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ يَعُمُّهُ شَجَرَةً شَجَرَةً .

شَجَرَةً . فَإِنْ ضَمَّنَهُ فَرْضَهُ وَقَبلَ. . بَاعَ وَأَكَلَ كُلاً، وَضَمِنَهُ جَافًا لاَ إِنْ تَلِفَ ، وَصُدُقَ

لاَ إِنْ جُهِلَ سَبَبٌ ظَاهِرٌ ٱذَّعَاهُ كَوَدِيعٍ، وَفِي ٱلْمُمْكِنِ مِنْ غَلَطٍ لاَ حَيْثٍ. فَإِنْ ضَرَّ أَصْلَهُ. . قَطَعَ إِنِ ٱسْتَأْذَنَ ، وَإِلاَّ . عُزِّرَ ، وَسَلَّمَ رَطْباً ؛ كَثْمَرٍ لاَ يَجِفُّ .

# [زَكَاهُ النَّجَارَةِ]

رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ مِنْ نَقْدِ رَأْسِ ٱلْمَالِ أَوِ ٱلْغَالِبِ إِنْ مَلَكَ بِعَرْضِ ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ.. فَمِمًّا تَمَّ بِهِ نِصَاباً ، ثُمَّ تَخَيَّرَ . وَغُلِّبَتْ زَكَاةُ عَيْنِ لَمْ يَسْبِقْ حَوْلُ ٱلتَّجَارَةِ وُجُوبَهَا ، فَإِنْ سَبَقَ.. زُكِّيَتْ لَهُ

وَٱنْعَقَدَ لِسَائِمَةٍ . وَٱنْعَقَدَ لِسَائِمَةٍ . وَإِنْ غُلِّبَ ٱلْمُعَشَّرُ . . ٱنْعَقَدَ لِلتَّجَارَةِ مِنَ ٱلْجَدَادِ ، وَلاَ تَسْقُطُ زَكَاةُ شَجَرِهِ

َ وَعَلَىٰ رَبِّ مَالِ قِرَاضٍ زَكَاتُهُ ، وَتُحْسَبُ مِنْ رِبْحِهِ إِنْ صُرِفَتْ مِنْهُ . وَتَجِبُ بِزَهْوِ ثَمَرٍ ، وَٱشْتِدَادِ حَبُّ ، وَحُصُولِ مَعْدِنٍ وَرِكَازٍ ، وَحَوْلِ

َ ۚ وَيُشْتَرَطُ لاَ فِي تِجَارَةٍ : تَمَامُ نِصَابِ كُلَّ ٱلْحَوْلِ ، وَفِيهَا : آخِرَهُ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ ، وَمَتَىٰ نَضَّ بِنَقْدِهِ نَاقِصاً. . أَنْقَطَعَ ، وَٱلْحَوْلُ لِثَمَنِهَا إِنْ عُيْنَ وَهُوَ

نَقْدٌ وَٱنْعَقَدَ لَهُ ، وَإِلاَّ . . فَمِنَ ٱلشَّرَاءِ . وَيَنْقَطِعُ حَوْلُ تِجَارَةٍ بِنِيَّةٍ قِنْيَةٍ وَغَيْرِهَا بِتَخَلُّلِ زَوَالِ مِلْكِ ، وَكُرِهَ لِحِيلَةٍ . وَلاَ يُرَدُّ مَعِيبٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ حَتَّىٰ تُخْرَجَ .

وَلِنَتَاجٍ - كَرِبْحِ لَمْ يَنِضَّ بِنَقْدِهِ - حَوْلُ أَصْلِ وَإِنْ هَلَكَ ؛ فَإِنِ ٱشْتَرَىٰ عَرْضَا بِعِشْرِينَ وَبَاعَ بِأَدْبَعِينَ وَٱشْتَرَىٰ بِهَا وَبَاعَ بَعْدَ ٱلْحَوْلِ بِمِنَةٍ . . زَكَّىٰ خَمْسِينَ ، وَلِحَوْلِ ٱلرُّبْحِ ٱلأَوَّلِ عِشْرِينَ ، وَٱلثَّانِي ثَلَاثِينَ . وَضُمَّ تِجَارَةٌ وَنَقْدُهَا ، وَأَنْوَاعُ زَرْع وَثَمَرٍ حُصِدَتْ أَوْ أَطْلَعَتْ فِي عَامٍ ،

لاَ شَجَرِ جُدَّ وَأَطْلَعَ ثَانِياً ؛ فَبُرُّ وَسُلْتٌ ـ لَا عَلَسٌ ـ جِنْسَانِ .

**9**.03

وَضُمَّ نَيْلُ مَعْدِنٍ ، لاَ مَا بَعْدَ قَطْعِ عَمَلٍ بِلاَ عُذْرٍ ، لَـٰكِنْ يُكَمَّلُ بِمَا قَبْلَهُ كَبِمِلْكِهِ ، لاَ عَكْسُهُ .

## [زَكَاةُ ٱلْخُلْطَةِ]

وَخُلْطَةُ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ مَعَ مَنْ يَمْلِكُهُ كُلَّ ٱلْحَوْلِ ، وَفِي ٱلزَّرْعِ وَٱلنَّمَرِ.. تَجْعَلُ مِلْكَ ٱلْخَلِيطَيْنِ وَخَلِيطَيْهِمَا مِنْ جِنْسٍ ؛ كَمَالٍ ، إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزُ مَشْرَبٌ ، وَمَسْرَحٌ ، وَمَرْعَى ، وَمُرَاحٌ ، وَمَحْلَبٌ ، وَرَاعٍ ، وَفَحْلُ نَوْعٍ ، وَعَامِلٌ ، وَنَهْرُ سَقْيٍ ، وَجَرِينٌ ، وَحَافِظٌ ، وَدُكَّانٌ ، وَمَكَانُ حِفْظٍ ،

ونځوها . ونځوها .

وَرَجَعَ بِٱلْحِصَّةِ مَنْ أُخِذَ غَيْرُ فَرْضِهِ ، وَبِقَدْرِ وَاجِبٍ إِنْ ظُلِمَ ، لاَ بِتَأْوِيلٍ ؛ كَأَخْذِ قِيمَةٍ وَكَبِيرَةٍ عَنْ سِخَالٍ .

وَإِنْ مَلَكَ بِالْمُحَرَّمِ غَنَمَا أَرْبَعِينَ وَبَقَراً ثَلَاثِينَ وَإِبلاً عِشْرِينَ ، وَآخَرُ بِصَفَرٍ أَرْبَعِينَ وَبَقَراً عَشْراً وَإِبلاً عَشْراً ، فَخَلَطاً. . فَعَلَى ٱلأَوَّلِ أَوَّلَ حَوْلِ شَاةٌ وَتَبِيعٌ وَأَرْبَعُ شِيَاهِ ، ثُمَّ كُلَّ حَوْلٍ نِصْفُ شَاةٍ وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ وَثُلُثَا بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَعَلَى ٱلنَّانِي بِحَوْلِهِ نِصْفُ شَاةٍ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ وَثُلُثُ بِنْتِ مَخَاضٍ أَبَداً ؛ كَوَاحِدٍ

مَلَكَ كَذَلكَ

وَزُكُّيَ ثَمَرُ مَوْقُوفِ عَلَىٰ مُعَيِّنِ ، لاَ نَعَمْ وُقِفَتْ . وَيُشْتَرَطُ إِسَامَةُ كُلِّ ٱلْحَوْلِ ، وَقَصْدُ مَالِكِ ؛ فَلاَ شَيْءَ فِي دَيْنِ حَيَوَانِ وَسَائِمَةٍ وَرِثْهَا وَعَلِمَ بَعْدَ حَوْلٍ ، وَمُعْتَلَفَةٍ بِنِيَّةٍ قَطْعِ سَوْمٍ أَوْ قَدْراً لَوْلاَهُ. . لْأَشْرَفَتْ كَمَامِلَةِ ، وَمَا جُعِلَ نَذْراً أَوْ أُضْحِيَةً . وَتَجَبُ فِي غَنِيمَةٍ تُمُلُكَتْ وَهِيَ دُونَ ٱلْخُمُسِ نِصَابٌ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ زَكَوِيٌ ، وَفِي دَنِنٍ لاَزِمٍ ، وَمَالِ مَذْيُونِ لَمْ يَفْرِزْهُ حَاكِمٌ لِغَرِيمٍ ، وَقُدُّمَ فِي تَرِكَةِ مَذْيُونِ زَكَاةٌ .

وَيَجِبُ ٱلأَدَاءُ بِتَمَكُّنِ ؛ بِحُضُورِ مَالٍ وَمُسْتَحِقٌ ، وَجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ ، وَخُلُوً مَالِكِ مِنْ مُهِمٍّ ، وَحُلُولِ بِقُدْرَةٍ ، وَعَوْدِ مَغْصُوبٍ وَضَالٌ ، وَشُرِطَ : تَقَرُّرُ أُجْرَةِ لاَ صَدَاقِ .

وَيَضْمَنُ إِنْ أَخَرَ ، وَلَهُ ـ لاَ وَثَمَّ مُضْطَرٌ ـ أَنْتِظَارُ رَحِمٍ وَجَارٍ ، وَيَضْمَنُ . وَمَا تَلِفَ قَبْلَهُ مِنْ نِصَابٍ لاَ وَقَصٍ . . سَقَطَ قِسْطُهُ .

وَٱلْمُسْتَحِقُّ شَرِيكٌ بِٱلْوَاجِبِ وَبِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ؛ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ۔ لاَ فِي تِجَارَةٍ ـ وَهِبَتُهُ ، وَتَكَرُّرُ وُجُوبٍ فِي نِصَابٍ فَقَطْ .

رُودُورِبِينِهُ ، وَصَوْرُو وَجُوبِ عِي يِسَهُ بِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ وَيُغْرِجُ مِنْ رَهْنِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ بِلاَ جُبْرَانٍ .

وَيَنْوِي الزَّكَاةَ ، أَوْ ( فَرْضُ صَدَقَةِ مَالِي ) ـ وَلَوْ فَبْلَ الأَدَاءِ ـ مَالِكٌ ، أَوْ وَكِيلٌ فَوَّضَ إِلَيْهِ النَّبَّةَ ، وَوَلِيٍّ ، وَوَالٍ فِي زَكَاةٍ مُمْتَنِعٍ . وَجَازَ إِلَىٰ مُسْتَحِقٌ وَإِمَامٍ ، وَإِلَيْهِ عَدْلاً أَوْلَىٰ .

فَإِنْ أَخْرَجَ مُطْلَقاً فَبَانَ تَلَفُ أَحَدِ مَالَيْهِ.. وَقَعَ عَنِ ٱلآخَرِ ، لاَ إِنْ عَيَّنَهُ لِلتَّالِفِ إِلاَّ إِنْ شَرَطَ وَجَزَمَ ، وَإِلاَّ.. وَقَعَ نَفْلاً ، وَلاَ يَسْتَرِدُّ إِلاَّ إِنْ شَرَطَ . وَنُدِبَ لِلسَّاعِي إِعْلاَمُ شَهْرٍ لِحَوْلِيُّ ، وَٱلْمُحَرَّمُ أَوْلَىٰ ، وَعَدُّ مَاشِيَةٍ بِمَضِيقٍ قُرْبَ مَرْعَىٌ ، وَدُعَاءٌ بِلاَ صَلاَةٍ ، وَتُكْرَهُ مِنَّا عَلَىٰ غَيْرِ نَبِيٍّ وَمَلَكِ إِلاَّ

تَبَعاً ؛ كَالآلِ وَهُمْ بَنُو هَاشِم وَٱلْمُطَّلِبِ ، وَكَذَا ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ غَائِبٍ . وَيُجْزِىءُ مُعَجَّلُ ٱنْعَقَدَ حَوْلُهُ وَلَوْ فِي تِجَارَةٍ دُونَ نِصَابٍ ؛ كَفِطْرَةٍ فِي رَمَضَانَ ، وَبَعْدَ زَهْوِ وَٱشْتِدَادٍ ، لاَ شَاتَانِ فِي مِئْةٍ وَمَا يُنْتَجُ .

وَلاَ بُدَّ مِنْ شُرُوطِ ٱلإِجْزَاءِ وَقْتَ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ كَبَاقٍ فِي نِصَابِهِ وَإِنْ تَلِفَ\_وَلَوْ فِي يَدِ إِمَامٍ \_ إِنْ أَخَذَ بِسُؤَالِ مُسْتَحِقٌّ أَوْ حَاجَةِ طِفْلِ وَلِيَهُ .

وَيَضْمَنُ فِي مَالِهِ إِنْ فَرَّطَ أَوْ أَخَذَ لاَ بِسُؤَالِ أَحَدٍ وَلاَ لِلطُّفْلِ . فَإِنْ لَمْ يُخْزِ ٱلْمُعَجَّلُ أَوْ تَلِفَ نِصَابُهُ وَلَوْ بِفِغْلِهِ وَعَلِمَ ٱلْفُقَرَاءُ تَعْجِيلَهُ.

ٱسْتَرَدَّ لاَ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً وَأَرْشَ نَقْصٍ ، فَإِنْ تَلِفَ. . فَبَدَلَهُ وَقُومً يَوْمَ قَبْضٍ وَجَدَّدَ ، لاَ إِنْ نَقَصَ نِصَابُهُ بِتَلَفِهِ وَهُوَ سَائِمَةٌ أَوْ غَيْرُ مَضْمُونٍ . وَيَسْتَرِدُ ٱلإِمَامُ وَيُجَدِّدُ بِلاَ إِذْنِ ثَانٍ .

وَلَوْ عَجَّلَ حِقَّةً فَلَزِمَهُ بِنَتَاجٍ جَذَعَةٌ. . لَمْ تُجْزِثُهُ وَإِنْ صَارَتْ جَذَعَةً .

## فظنك [فِي ٱلْفِطْرَةِ]

عَلَى ٱلْحُرُّ وَلَوْ بَعْضاً وَقْتَ غُرُوبِ لَيْلِ فِطْرِ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ غُرُوبِ يَوْمِهِ ، وَقَبْلَ ٱلصَّلاَةِ أَوْلَىٰ ، عَنْ كُلِّ مُسْلِم تَعَيَّتْ مَؤُونَتُهُ حِينَنِدٍ ؛ كَبَانِنِ حَامِلِ وَآبِقِ وَإِنْ فُقِدَ ، لاَ مُعَفَّقَةِ أَبِ ، وَمَوْلُودٍ بَعْدَ ٱلْغُرُوبِ. . صَاعاً ثُمَّ مَا وَجَدَ إِنْ فَضَلَ عَنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنِ وَخَادِمٍ وَقُوتِ مَمُونِ يَوْمَ ٱلْعِيدِ وَلَيْلَةُ ، لاَ عَنْ دَيْنِ ؛ فَعَلَىٰ { مُبَعَّضِ وَشَرِيكِ قِسْطٌ لاَ فِي مُهَايَأَةٍ ، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِ مُؤَدَّى عَنْهُ مُعَشَّرِ وَأَقِطِ وَلَبَنِ وَجُبْنِ بِزُبْدِ ، أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ قُوتاً ؛ كَتَمْرِ عَنْ زَبِيبٍ ، وَشَعِيرِ عَنْ تَمْرِ ، لاَ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ . وَقَدَّمَ نَفْسَهُ ، وَرَتَّبَ ـ كَالنَّفَقَةِ ـ بِتَقْدِيمِ أَبِ عَلَىٰ أُمَّ ، وَتَخَيَّرَ إِنِ ٱسْتَوَوْا

ُ وَقَدُمْ نَفْسُهُ ، وَرَنَبُ ـ كَانَفُقُو ـ بِنَقَدِيْمُ آبِ طَنَى آمَ ، وَلَحَيْرَ إِنِّ السَّوْو إِلاَ تَوْزِيعَ . وَلِمُّؤَدِّى عَنْهُ إِخْرَاجُهَا ، فَإِنْ أَغْسَرَ زَوْجٌ . . سَقَطَتْ عَنْهُمَا لاَ عَنْ سَيِّدٍ .

وَبِيعَ جُزْءُ غَيْرِ ٱلْخَادِمِ لِفِطْرَتِهِ .

\* 🕸 🕸



ثُبُوتُ رَمَضَانَ بِتَمَامِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ، وَلِصَوْمٍ بِرُوْيَةٍ عَدْلٍ هِلاَلَهُ لِأَهْلِ مَطْلِعِ ٱتَّحَدَ ، وَأَفْطَرُوا بَعْدَ ثَلاَثِينَ .

وَوَافَقَ مُسَافِرٌ أَهْلَ مَطْلِعٍ آخَرَ صَوْماً وَفِطْراً ، وَلاَ يَقْضِي إِلاَّ إِنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَوَافَقَ مُسَافِرٌ أَهْلَ مَطْلِعٍ آخَرَ صَوْماً وَفِطْراً ، وَلاَ يَقْضِي إِلاَّ إِنْ صَامَ ثَمَانِيَةً

وَلاَ أَثْرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَاراً .

وَصِحْتُهُ نَفْلاً بِنِيَّتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ وَلَوْ قَبْلَ زَوَالٍ ، وَفَرْضاً بِتَبِيتِ وَتَغْيِينٍ وَفَرْضِيَّةٍ ؛ كَصَوْمٍ غَدِ لِفَرْضِ رَمَضَانَ ، بِجَزْمٍ ، أَوْ ظَنَّ لِقَوْلِ عَبْدِ أَوْ أُنْثَىٰ أَوْ صِبْيَةٍ ، وَلِاسْتِصْحَابٍ ، وَعَادَةٍ ، وَتَحَرَّ لِعَاجِزٍ وَيَجِبُ .

فَيُفْطِرُ عَامِدٌ عَالِمٌ مُخْتَارٌ بِمُوجِبِ جَنَابَةِ ـ وَلَوْ بِلَمْسِ ـ لاَ فِكْرِ وَنَظَرِ وَضَمَّ بِحَائِلِ ، وَبِتَقَبُّو ـ لاَ تَنَخَم ـ وَبِدُخُولِ عَيْنِ جَوْفاً ؛ كَبَاطِنِ أُذُنِ وَإِخْلِيلٍ ، لاَ مِنْ مَسَامً ، وَلاَ نِرِيقِ طَاهِرٍ صِرْفِ مِنْ لاَ مِنْ مَسَامً ، وَلاَ نِرِيقِ طَاهِرٍ صِرْفِ مِنْ مَعْدِيْهِ ، وَيُفْطِرُ بِهِ عَائِداً مِنْ خَيْطٍ ، وَجَارِياً بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ ، وَبِنْخَامَةٍ بِقُدْرَةِ مَجْ ، وَبِمَاءِ مَضْمَضَةٍ إِنْ أَسَاءَ أَوْ بَالَغَ ـ لاَ لِتَطْهِيرٍ ـ وَيِتَحَرُّ إِنْ غَلِطَ ، وَبِهُجُومٍ مَجْ ، وَبِمَاء مَضْمَضَةٍ إِنْ أَسَاءَ أَوْ بَالَغَ ـ لاَ لِتَطْهِيرٍ ـ وَيَتَحَرُّ إِنْ غَلِطَ ، وَبِهُجُومٍ

لاَ أَوَّلاً ، وَبِٱسْتِدَامَةِ مُجَامِعِ أَصْبَحَ فَيُكَفُّرُ .

وَيَبْطُلُ بِرِدَّةٍ ، وَحَيْضٍ ، وَنِفَاسٍ أَوْ وِلاَدَةٍ ، وَجُنُونِ ، وَبِإِغْمَاءِ وَسُكْرٍ ﴿ عَمًا ، وَفِي عِيدٍ ، وَتَشْرِيقِ وَلَوْ لِتَمَتُّعٍ ، وَيَوْمٍ شَكُّ لِغَيْرِ وِرْدٍ وَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ ﴿ َ اللهِ وَكَفَّارَةٍ ؛ بِأَنْ شَاعَ أَوْ رَآهُ عَدَدٌ يُرَدُّ ، وَرَمَضَانَ لِغَيْرِهِ . ال

[مَسْنُونَاتُ ٱلصَّيَام]

وَسُنَّ فِطْرٌ بِتَمْرِ ثُمَّ مَاءِ وَتَعْجِيلُهُ ، وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ لاَ مَعَ شَكَّ ، وَغَسْلُ نَحْوِ جُنُبٍ لَيْلاً ، وَتَرْكُ شَهْوَةٍ وَحِجَامَةٍ وَعَلْكِ وَذَوْقٍ .

وَبِرَمَضَانَ كَثْرَةُ صَدَقَةٍ وَتِلاَوَةٍ ، وَٱغْتِكَافٌ سِيَّمَا عَشْرِ آخِرِهِ ؛ فَفِيهَا لَيْلَةُ لُقَدْرِ .

وَحَرُمَ وِصَالٌ ، وَتُبْلَةٌ تُحَرِّكُ ، وَكُرِهَ سِوَاكٌ بَعْدَ زَوَالٍ . وَلَهُ فِطْرٌ خَوْفَ هَلاَكٍ ، وَبِمَرَضٍ مُضِرٌ ، وَفِي سَفَرٍ قَصْرٍ وَإِنْ نَوَىٰ لاَ إِنْ

طَرَأَ ، وَصَوْمُهُ بِلاَ تَضَوَّرِ أَحَبُ . وَيَجِبُ \_ لاَ بِوِلاَءٍ \_ قَضَاءٌ لاَ لِكُفْرٍ وَصِباً ، وَلاَ لِجُنُونِ إِلاَّ زَمَنَ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ ، وَإِمْسَاكُ بِرَمَضَانَ إِنْ أَثِمَ أَوْ غَلِطَ بِفِطْرِهِ ؛ كَإِثْمَامِ ذِي عُذْرٍ زَالَ ، وَالاً . نُدت .

[كَفَّارَةُ إِفْسَادِ ٱلصَّوْم]

وَعَلَىٰ وَاطِىءِ أَفْسَدَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ : كَفَّارَةٌ وَلَوْ مَرِضَ فِيهِ ، لاَ إِنْ جُنَّ أَوْ مَاتَ . وَلَزِمَتْ ذِمَّةَ عَاجِزٍ ، وَلاَ يَصْرِفُهَا لأَهْلِهِ .

وَمُدُّ لِكُلِّ يَوْمٍ لِلْفَقِيرِ وَٱلْمِسْكِينِ مِنْ غَالِبِ ٱلْقُوتِ ، عَلَىٰ حَامِلٍ وَمُرْضِعِ

غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ خَافَتْ عَلَىٰ وَلَدٍ ، وَمُنْقِذِ هَالِكِ ، وَمُؤَخِّرِ فَضَاءِ أَمْكَنَ لِكُلِّ سَنَةٍ ، وَبِلاَ قَضَاءٍ عَلَىٰ هَرِمِ وَنَحْوِهِ ، وَكَذَا مَيْثُ تَمَكَّنَ ، أَوْ صَوْمُ قَرِيبِ أَوْ مَأْذُونِهِ عَنْهُ كَٱلْكَفَّارَة .

وَيَجِبُ إِنْمَامُ قَضَاءٍ ، لاَ تَطَوُّع غَيْرٍ حَجٌّ وَعُمْرَةٍ ، وَلاَ فَرْضِ كِفَايَةٍ كَعِلْم ، إلاَّ صَلاَةً جَنَازَةً .

## [مَا يُسْتَحَبُّ صَوْمُهُ مِنَ ٱلأَيَّام وَمَا يُكْرَهُ]

وَشُنَّ صَوْمٌ عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٌّ ، وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ ، وَسِتَّةٍ شَوَّالِ

وَبُولاً ۚ ، وَأَيَّامُ ٱلْبَيضَ ، وَٱلِاثْنَيْنَ وَٱلْخَمِيسِ .

وَكُرهَ إِفْرَادُ سَبْتِ كَجُمُعَةٍ ، لاَ صَوْمُ دَهْر لِقَادِر .



سُنَّ آغْتِكَافٌ ، وَصِحَّتُهُ بِلُبْثِ فَوْقَ طُمَأْنِينَةٍ ، حَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلِ بِنِيَّةٍ فِي مَسْجِدٍ ، وَجَامِعٌ أَوْلَىٰ ، وَقَدْ يَجِبُ فِيهِ .

مَسْجِدٍ ، وَجَامِعُ اوْلَىٰ ، وَقَدْ يُجِبُ فِيهِ .
وَيَقْطُعُهُ خُرُوجٌ ـ لاَ بِنِيَّةٍ عَوْدٍ ـ إِنْ أَطْلَقَ ، وَلاَ لِخَلاَءٍ إِنْ قَدَّرَ ، وَلاَ لِمَا
لاَ يَقْطَعُ وِلاءً إِنْ تَابَعَ ، وَمُوجِبُ جَنَابَةٍ فَطَّرَ ، وَحَيْضٌ وَسُكْرٌ وَكُفْرٌ ،

لَا جُنُونٌ وَإِغْمَاءٌ ، وَلَا ٱخْتِلَامٌ إِنْ غَسَلَ فَوْراً ، وَلَهُ ٱلْخُرُوجُ لَهُ ، وَلَغَتْ مُدَّهُ جُنُونِ وَجَنَابَةٍ .

وَلاَ يَتَمَيَّنُ لَهُ وَلِصَلاَةٍ مَسْجِدٌ بِنَذْرٍ إِلاَّ النَّلاَئَةُ ، وَيُخْزِىءُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ عَنِ الأَقْصَىٰ ، وَالْحَرَامُ عَنْهُمَا ، وَلاَ عَكْسَ .

وَيَتَعَيَّنُ لَهُ وَلِصَوْمٍ وَصَلاَةٍ ـ لاَ صَدَقَةٍ ـ زَمَنٌ عُيِّنَ ، وَيُقْضَىٰ .

وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِماً أَوْ عَكْسَهُ.. لَزِمَاهُ وَالْجَمْعُ ، أَوْ مُصَلِّباً أَوْ عَكْسَهُ.. لَزِمَا بِلاَ جَمْعٍ ، أَوْ وَهُوَ صَائِمٌ.. أَجْزَأَهُ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ يَوْماً.. فَبِلاَ تَفْرِيقِ ، أَوْ شَهْراً.. فَبِلَيَالٍ ؛ هِلاَلِيّاً أَوْ مُتَفَرِّقاً .

وَلَغَا شَرْطُ تَفْرِيقٍ ، فَإِنْ شَرَطَ تَتَابُعاً أَوْ نَوَاهُ. . وَجَبَ وَفِي قَضَائِهِ .

أَوْ عَشَرَةً. . فَبِلَيَالٍ إِنْ نَوَىٰ تَتَابُعاً أَوْ تَضَمَّنَتُهَا كَالْعَشْرِ ٱلأَخِيرَةِ ، وَتُخْزِىءُ نَقَصَ . وَلاَ يَقْطَعُ وِلاَةَ خُرُوجٌ لِأَكْلِ أَوْ تَبَرُّزٍ أَوْ أَدَاءِ شَهَادَةٍ تَمَيَّنَ طَرَفَاهَا(') إِلاَّ بِتَرْكِ اَلاَقْرَبِ ، وَإِنْ وَقَفَ لِشُغْلِ قَدْرَ صَلاَةٍ مَيْتِ بِلاَ عُدُولِ وَتَبَاطُىءِ وَجَمَاعٍ ، وَلاَ لِحَيْضٍ لاَ مَحِيصَ عَنْهُ غَالِباً ، وَأَذَانِ رَاتِبٍ ، وَمَرَضٍ شَقَّ بِهِ لَبُثُ ؛ كَجُنُونِ ، وَإِغْمَاءِ ، وَنِسْيَانٍ ، وَإِكْرَاهٍ ، وَحَدُّ لاَ بِإِقْرَارٍ ، وَعِدَّةٍ لاَ بَسُبَنِهَا ، وَلاَ بمُدَّةً إِذْنٍ ، وَيُقْضَىٰ زَمَنُ عُذْر ، لاَ تَبَرُّزٍ وَشُغْل آسَنُونَى مِنْ

مُعَيَّن ، وَلَيْسَ ٱلتَّنَزُّهُ شُغْلاً .

144



فُرِضَ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ مَرَّةً بِتَرَاخٍ .

وَشَرْطُهُمَا : إِسْلاَمٌ لِصِحَّةِ مَعَ تَمْيِيزِ إِنْ أَذِنَ وَلِيٌّ لِمُبَاشَرَةٍ ، وَمَعَ تَكْلِيفِ لِنَذْرِ ، وَمَعَ حُرُيَّةٍ لِحَجَّةِ إِسْلاَم .

فَلِوَلِيٍّ مَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ مَأْذُونِهِ إِحْرَامٌ عَنْهُ ، ثُمَّ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ وَأَمْرُهُ بِمَا قَدَرَ وَنِيَابَتُهُ فِيمَا عَجَزَ ، وَغَرِمَ زِيَادَةَ نَفَقَةٍ وَوَاجِباً بِإِحْرَامٍ .

وَيَقَعُ فَرْضاً إِنْ وَقَفَ كَامِلاً ، وَيُعِيدُ سَعْيَهُ نَاقِصاً وَلاَ دَمَ ، ثُمَّ قَضَاءً ، ثُمَّ نَذْراً وَإِنْ نَوَىٰ غَيْرَهُ ، ثُمَّ تَخَيَّرَ .

وَيُؤَدِّىٰ بِنِيَابَةٍ فَرْضٌ وَنَذْرٌ فِي سَنَةٍ ، وَحَصَلاً وَٱلنَّذْرُ مُعَيِّنٌ بِأَدَائِهِ .

وَيَنْصَرِفُ إِحْرَامُ أَجِيرٍ وَمُتَطَوِّعٍ إِلَىٰ حَجُّ نَذَرَهُ قَبْلَ ٱلْوُقُوفِ . وَإِنْ قَرَنَ أَجِيرٌ وَنَوَىٰ بِأَحَدِهِمَا نَفْسَهُ. . وَقَعَا لَهُ .

َ وَإِنَّمَا تَصِحُّ ٱلْإِنَابَةُ مِنْ آفَاقِيِّ مَعْضُوبٍ ، وَتَجِبُ بِمِلْكِ أُجْرَةٍ ؛ كَعَنْ مَيْتٍ غَيْرِ مُوْتَدًّ لَزِمَهُ ، وَبِمُطِيعٍ ، لاَ بَعْضِ مَاشٍ أَوْ فَقِيرٍ وَلَوْ كَسُوباً كَهُوَ .

وَنَابَ عَبْدٌ وَمُمَيِّرٌ ، لاَ فِي فَرْضٍ .

وَلِكُلُّ نِيَابَةٌ عَنْ مَيْتِ ، لاَ فِي نَفْلِ لَمْ يُوصِ بِهِ .

وَتَجِبُ ٱلْمُبَاشَرَةُ بِأَنْ يَجِدَ وَقْتَ ٱلْخُرُوجِ ـ لاَ بِٱتَّهَابٍ وَمُؤَجَّلٍ ـ نَفَقَتَهُ ------ وَمَمُونِهِ ، وَرَاحِلَةً أَوْ شِقَ مَخْمِلٍ بِشَرِيكٍ لِمُخْتَاجٍ وَٱمْرَأَةٍ إِلَى ٱلْعَوْدِ ، وَأَجْرَ لَمْ خَفِيرٍ ، وَكُلُّ بَعْدَ دَيْنِ وَمُقَدَّمٍ عَلَىٰ فِطْرَةٍ . وَبِأَمْنِ وَلَوْ مِنْ رَصْدِئِ ؛ كَغَلَبَةِ ٱلسَّلاَمَةِ بِبَخْرٍ ، وَقَائِدٍ لِأَغْمَىٰ ، وَخُرُوجٍ

زَوْجِهَا أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ . وَتَقْدِيمُ نِكَاحِ خَوْفَ عَنَتِ أَوْلَىٰ .

وَوَكَّلَ وَلِيٍّ بِسَفِيهِ ، وَمَنَعَهُ فِي تَطَوُّعٍ وَنَذْرٍ بَعْدَ حَجْرٍ زِيَادَةَ نَفَقَةٍ ، وَتَحَلَّلَ وَأَمَرَهُ حَيْثُ لاَ كَسْبَ .

وَبِقُدْرَةِ مَشْيِ وَكَسْبِ يَوْمٍ لِأَيَّامِ إِنْ فَصُرَ سَفَرٌ . وَيَعْضِي بِمَوْتِ بَعْدَ حَجِّ ٱلنَّاسِ ، لاَ بَعْدَ تَلَفِ مَالِهِ أَوْ عَضْبِهِ قَبْلَ إِيَابِهِمْ .

ويعضي بِمُوتِ بَعْدَ حَجُ النَّاسِ ، لا بَعْدَ لَنْفُ الْوَ الوَّعْصَبِهِ فَبْلُ إِيَّابِهِمْ . وَإِنْ وَجَبَ فَعُضِبَ. . عَصَىٰ وَتَضَيَّقَ ، وَلاَ يُجْبَرُ .

وَإِنْ شُفِيَ مُسْتَنِيبٌ. . تَبَيَّنَ لِلأَجِيرِ وَرَدًّ .

وَ عَنْ سَنِي سَسَنِيهِ ١٠٠ بَيْنَ وَدَ رِبْيُو رَرُهُ . وَرُكَتُهُمَا : ٱلإِخْرَامُ .

وَوَقْتُهُ لِحَجٌّ : مِنْ شَوَّالٍ إِلَىٰ صُبْحِ نَخْرٍ ، وَقَبْلَهُ يَقَعُ عُمْرَةً لِحَلاَلٍ ، وَلِعُمْرَةٍ : أَبَداً ، لاَ لِحَاجٌ بِمِنتَ .

وَمَكَانُهُ بِحَجٌ لِمَكِّيٍ ـ وَإِنْ قَرَنَ ـ وَمُتَمَتِّعٍ : مَكَّةُ ، وَبِعُمْرَةٍ : ٱلْحِلُّ ، وَٱلْجِعْرَانَةُ أَوْلَىٰ ، ثُمَّ ٱلتَّعِيمُ ، ثُمَّ ٱلْخُدَيْبِيَّةُ .

وَبِهِمَا : ذُو ٱلْحُلَيْفَةِ ، وَٱلْجُحْفَةُ ، وَيَلَمْلَمُ ، وَقَرْنٌ ، وَذَاتُ عِرْقِ ، لِأَهْلِ وَمَارً بِهَا ، ثُمَّ مُحَاذَاةُ ٱلأَقْرَبِ إِلَيْهِ ، ثُمَّ ٱلأَوَّلِ ، ثُمَّ حَيْثُ عَنَّ لَهُ إِذَا جَاوَزَ وَلِمَنْ دُونَةُ : مَسْكَنُهُ ، وَمِنْ مَرْحَلَتَيْنِ لِغَيْرٍ ، وَمِنَ ٱلْمِيقَاتِ وَأَوَّلِهِ أَوْلَىٰ .

وَتَعَيَّنَ لِقَضَاءِ مَكَانُ أَدَاءِ ، وَلِأَجِيرٍ مَا عُيِّنَ إِنْ كَانَا أَبْعَدَ، وَلاَ يَجِبُ تَعْيِينٌ. وَيَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ لاَ مُجَامِعاً ؛ فَإِنْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَىٰ كَإِخْرَام زَيْدٍ وَزَيْدٌ مُطْلِقٌ أَوْ لَمْ يُحْرِمْ. . عَيَّنَ مَا شَاءَ ، أَوْ مُفَصَّلٌ. . تَبِعَهُ لاَ فِي تَفْصِيلٍ وَقِرَانِ أَحْدَثَهُ ؛ فَإِنْ تَمَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ. . قَرَنَ أَوْ أَفْرَدَ وَحَصَلَ حَجٌّ فَقَطْ وَلاَ دَمَ ؛ كَمَنْ نَسِيَ . وَإِنْ طَافَ ثُمَّ شَكَّ فَأَتَمَّ عُمْرَةً وَأَتَىٰ بِحَجِّ . . بَرِىءَ مِنْهُ وَوَجَبَ دَمُ تَمَتُّع

لاَ عَلَىٰ مَكُىٰ .

وَإِنْ قَالَ : ﴿ إِنْ كَانَ مُخْرِماً. . فَأَنَا مُخْرِمٌ ﴾ . . تَبِعَهُ . وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ. . فَوَاحِدَةٌ ، أَوْ عَنِ ٱثْنَيْنِ أَوْ نَفْسِهِ

وَآخَرَ. . فَلَهُ .

ثُمَّ لِحَجٍّ : حُضُورٌ بِعَرَفَةَ بَيْنَ زَوَالِ يَوْمِهِ أَوْ ثَانِيهِ لِغَلَطِ ٱلْجَمُّ وَفَجْرِ غَدِهِ وَلَوْ بِنَوْمِ لاَ إِغْمَاءٍ .

ثُمَّ لَهُمَا : ٱلطَّوَافُ بِسَتْرٍ وَٱلطَّهَارَةِ ؛ فَيَبْنِي إِنْ أَحْدَثَ ، سَبْعاً فِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَٱلْبَيْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، وَبَدَأَ بِٱلْحَجَرِ وَحَاذَاهُ بِكُلِّهِ خَارِجاً حَتَّىٰ بِيَدِهِ عَن ٱلشَّاذَرْوَانِ وَٱلْحِجْرِ .

وَإِنْ حَمَلَ طَائِفٌ لَمْ يَنْوِ مُحْرِمَيْنِ.. خُسِبَ لَهُمَا ، لاَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَطُفْ ، بَلْ لَهُ حَتَّىٰ يَقْصِدَهُمَا دُونَهُ . ثُمَّ ٱلسَّغْيُ سَبْعًا ، يَبْدَأُ بِٱلصَّفَا وَيَعُودُ مِنَ ٱلْمَرْوَةِ ، وَذَاكَ مَرَّتَانِ .

ثُمَّ إِزَالَةُ شَعْرِ رَأْسِ أَوْ تَقْصِيرٌ ، وَيُجْزِىءُ ثَلَاثٌ لاَ إِنْ نَذَرَ ٱلْحَلْقَ ، وَكُرِهَ

وَيُجْزِىءُ سَعْيٌ بَعْدَ طَوَافِ ٱلْقُدُومِ مَا لَمْ يَقِفْ ، وَحَلْقُ مَنْ وَقَفَ قَبْلَ طَوَافٍ وَرَمْيٍ وَبَعْدَهُمَا ، وَٱلسُّنَّةُ بَعْدَ ٱلرَّمْي . وَٱفْضَلُهُ : إِفْرَادُ حَجَّ إِنِ آعْتَمَرَ مِنْ عَامِهِ ، ثُمَّ تَمَتُّعٌ ، وَهُوَ : أَنْ يُحْرِمَ فِي

أَشْهُرِ ٱلْحَجَّ بِعُمْرَةِ ثُمَّ بِحَجِّ مِنْ عَامِهِ ، ثُمَّ قِرَانٌ ، وَهُوَ : أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا حَجَّا قَبْلَ شُرُوعٍ فِي طَوَافٍ ، لاَ عَكْسُهُ . وَنَدْبَا غَسَلَ كُلٌّ \_ وَلَوْ حَائِضاً \_ ثُمَّ نَيَمَّمَ ؛ لإِحْرَامٍ ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ ،

وَبِذِي طَوَىٌ لِمَازَّ بِهَا ، وَلِوُقُوفِ عَرَفَةَ ، وَمُزْدَلِفَةَ ، وَلِرَمْيِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ . وَطَيَّبَ بَدَنَةُ ، وَخَضَبَتْ كُلِّ كَفٍّ .

وَلَبِسَ رَجُلٌ إِزَاراً وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ وَنَعْلَيْنِ .

وَلَبَّىٰ بَعْدَ صَلاَةٍ ـ لاَ رَكْعَةٍ ـ مَعَ ٱلنَّيَّةِ وَٱلسَّيْرِ ، وَفِي كُلِّ صُعُودٍ وَمُبُوطٍ

وَحَادِثٍ وَمَسْجِدٍ ـ لاَ فِي طَوَافٍ ـ بِرَفْع صَوْتِ لِرَجُلٍ .

وَدَخَلَ مَكَّةً مِنْ ثَنِيَّةٍ كَدَاءٍ ، وَخَرَجَ مِنْ ثَنِيَّةٍ كُدىً ، وَدَعَا بِمَا أُثِرَ لِلِقَاءِ وَأَخْرَمَ بِنُسُكِ غَيْرُ مُرِيدِهِ لِدُخُولِ ٱلْحَرَم .

وَتَرَجَّلَ طَافِفٌ بِهِينَةٍ ، وَٱسْتَلَمَ وَقَبَّلَ ٱلْحَجَرَ وَسَجَدَ بِهِ ، وَلِزَحْمَةٍ ٱسْتَلَمَ ، ثُمَّ أَشَارَ ، وَٱسْتَلَمَ ٱلْيَمَانِيَ ، كُلَّ مَرَّةٍ ، وَبِوِثْرِ آكَدُ ، وَدَعَا . فَإِنْ تَلاَهُ سَعْيٌ . . سُنَّ لِرَجُلِ ٱضْطِبَاعٌ فِيهِمَا ـ لاَ فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ ـ وَرَمَلٌ فِي

﴿ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلأُوَّلِ بِلاَ قَضَاءٍ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ رَمَلٌ بِقُرْبٍ وَأَمِنَ نِسَاءً.. أَبْعَدَ .

وَصَلَّىٰ لِطَرَافِ رَكْمَتَيْنِ خَلْفَ ٱلْمَقَامِ ، ثُمَّ بِٱلْحِجْرِ ، ثُمَّ بِٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ إِٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ إِٱلْحَرَمِ ، ثُمَّ جَنْتُ شَاءَ أَبَدا .

ثُمَّ ٱسْتَكَمَ ٱلْحَجَرَ وَخَرَجَ مِنْ بَابِ ٱلصَّفَا ، وَٱلرَّجُلُ يَرْفَىٰ قَامَةً وَدَعَا ، وَمَشَىٰ إِلَى ٱلْمَرْوَةِ ، وَسَعَى ٱلرَّجُلُ مِنْ قَبْلِ ٱلْمِيلِ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ إِلَىٰ حِذَاءِ وَمَشَىٰ إِلَى الْمَرْوَةِ ، وَسَعَى ٱلرَّجُلُ مِنْ قَبْلِ ٱلْمِيلِ بِسِتَّةِ أَذْرُعٍ إِلَىٰ حِذَاءِ الأَخْضَرَيْنِ ، وَرَقِي وَدَعَا .

وَخَطَبَ ٱلإِمَامُ بَعْدَ ظُهْرِ ٱلسَّابِعِ بِمَكَّةً يُخْبِرُ بِٱلْمَنَاسِكِ وَٱلْغُدُو إِلَىٰ مِنى ، وَبَاتَ بِهَا .

وَبَاتَ بِهَا . وَسَارَ لِنَمِرَةَ بَعْدَ ٱلطُّلُوعِ ، وَخَطَبَ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ ٱلزَّوَالِ وَخَفَّفَ ، وَأَذْنَ مَعَ

ٱلثَّانِيَةِ وَفَرَغَا مَعاً ، وَصَلَّىٰ سَفْرٌ جَمْعاً .

ثُمَّ دَخَلَ عَرَفَةَ وَدَعَا إِلَى ٱلْغُرُوبِ . وَأَفَاضَ وَصَلَّىٰ جَمْعاً بِمُزْدَلِفَةَ ، وَوَجَبَ بِهَا مَبِيتُ جُزْءٍ بَعْدَ ٱلنَّصْفِ ،

وَسَقَطَ لِعُذْرٍ ، وَأَخَذَ حَصَى الْجَمْرَةِ . ثُمَّ ٱرْنَحَلَ الْفَجْرَ ، وَوَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَدَعَا ، وَأَشْرَعَ مِنْ مُحَسِّرِ رَمْنَةَ حَجَرٍ .

وَرَمَىٰ جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ بَعْدَ ٱلطُّلُوعِ سَبْعاً بِحَجَرٍ \_ وَلَوْ يَاقُوناً \_ لاَ إِثْمِدٍ ، وَقَطَعَ تَلْبِيَةً وَكَبَّرَ مَعَ كُلُّ . وَقَطَعَ تَلْبِيَةً وَكَبَّرَ مَعَ كُلُّ . وَدَخَلَ لِطَوَافِ ٱلرُّكُنِ .

وَمَحَرُ وَحَلَقَ ، وَقَصَرَتَ تَحَتَّنَى ، وَدَحَلَ لِطُوافِ الرَّدْنِ . وَعَادَ مِنْىً وَخَطَبَ بِهَا بَعْدَ ظُهْرَيْ نَخْرٍ وَثَالِثِهِ ، وَيَبِيتُ بِهَا لَيَالِيَ اَلتَّشْرِيقِ ، وَوَجَبَ ، لاَ عَلَىٰ مَعْذُودٍ ؛ كَرَاعٍ خَرَجَ قَبْلَ غُرُوبٍ ، وَذِي سِقَايَةٍ ، وَمَالِ ضَائِعٍ . وَالرَّمْيُ كُلَّ يَوْم سَبْعاً بَيْنَ زَوَالٍ وَغُرُوبٍ لِكُلُّ جَمْرَةٍ بِتَوْتِيبٍ ، وَيُنِيبُ آيِسٌ

مِنْ قُدْرَةٍ وَقْتَهُ مَنْ رَمَّىٰ ، وَلاَ يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءٍ . وَيَتَدَارَكُ مَا تَرَكَهُ أَدَاءً ، وَقَدَّمَهُ بِوَفْتِهِ .

وَفِيهِ وَفِي ثَلَاثٍ دَمٌّ وَرَمْيَةٍ مُدٌّ ؛ كَأَنْ حَلَقَ . وَسَقَطَ مَبِيتُ ٱلثَّالِثِ وَرَمْيُهُ عَمَّنْ بَاتَ مَا قَبْلُ : بِنَفْرٍ فِي الثَّانِي أَوْ تَهَيُّوْ لَهُ قَبْلَ ٱلْغُرُوبِ وَلَوْ عَادَ لِحَاجَةِ .

ن محروب و رقطي المستمين المست

وَحَلَّ بِٱلنَّيْنِ مِنْهَا غَيْرُ نِكَاحٍ وَجِمَاعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، وَكُلُّ بِٱلثَّالِثِ ، وَمِنْ عُمْرَةً بِفَرَاغٍ . وَدَرَ يَعْمَرَةً بِفَرَاغٍ .

وَلَزِمَ غَيْرَ حَاثِضٍ بِسَفَرِ قَصْرِ لِنَفْرِ وَمِنْ مَكَّةً طَوَافُ وَدَاعٍ ، وَعَوْدٌ لَهُ قَبْلَ مَسَافَتِهِ ، وَبَطَلَ بِمُكْثِ ، لاَ لِشُغْلِ سَفَرٍ وَصَلاَةٍ أُقِيمَتْ .

# 

حَوْمَ بِإِخْرَامٍ لُبْسُ قُفَّازَيْنِ .

وَسَنْرُ شَيْءٍ مِنْ وَجْهِ آمْرَأَةٍ غَيْرَ مَا لِاخْتِيَاطٍ ، وَرَأْسِ رَجُلٍ ـ لاَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْخُنْثَىٰ ـ بِمُلاَقِ يُعَدُّ سَاتِراً ؛ كَطِينِ ، لاَ خَيْطٍ وَحِمْلِ وَمَاءٍ .

وَسَنْرُ بَدَنِهِ بِمُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ وَنَسْجٍ وَعَقْدٍ وَشَكُّ ؛ كَكِيسِ لِخْيَةٍ ، وَدِرْعٍ ، وَلَفَّ سَاقٍ بِإِزَارٍ عُقِدَ ، لاَ لُبْسُهُ وَلَوْ بِتِّكَّةٍ فِي حُجْزَةٍ ، وَلاَ ٱرْتِدَاءٌ بِقَمِيصٍ . وَلَهُ سَتْرٌ وَحَلْقٌ لِحَاجَةٍ بِدَم . وَلَزِمَ حَالِقَ مُكْرَهِ وَنَائِمٍ ، لاَ فَاقِدَ إِزَارٍ وَنَعْلٍ لَبِسَ سَرَاوِيلَ وَخُفّاً قُطِعَ

وَحَرُمَ بِهِ تَطَيُّبٌ بِمَا يُقْصَدُ رِيحُهُ ؛ كَزَعْفَرَانٍ ، وَرَيْحَانٍ ، وَدُهْنِ بَنَفْسَجٍ ، وَمَأْكُولِ بَقِيَ فِيهِ رِيخُهُ أَوْ طَعْمُهُ ، لاَ بِفَوَاكِهَ ، وَدَوَاءٍ ، وَزَهْرِ بَادِيَةٍ ، وَبَانِ

وَبِهِ عَامِداً عَالِماً فِدْيَةٌ ؛ كَلُّبْسِ وَدَهْنِ ، وَبِنَقْلِ طِيبِ إِخْرَامٍ لاَ ٱنْتِقَالِهِ ، وَبِلُبْسِ ثَانٍ لِثَوْبِ طُيِّبَ لإِحْرَامٍ ، وَمَسَّ طِيبٍ عَلِمَ عَبَقَ عَيْنِهِ لاَ رِيجِهِ ، وَنَوْمٍ بِفَرْشٍ مُطَيَّبٍ ، وَتَوَانٍ فِي دَفْعِ مَا أَلْقِيَ ، لاَ حَمْلِهِ بِخِرْقَةِ شُدَّتْ وَفَارَةٍ

وَدَهْنُ لِخْيَةٍ وَرَأْسٍ غَيْرٍ مُتَصَلِّعٍ ، لاَ خَضْبٌ . وَحَرُمَ إِبَانَةُ ظُفْرٍ صَحِيحٍ لاَ بِعُضْوِهِ ، وَشَغْرٍ لاَ بِجِلْدِهِ أَوْ فِي عَيْنٍ ، وَلَهُ

غَسْلُهُ بِسِدْرِ ، وَلاَ دَمَ إِنْ شَكَّ هَلْ نَتَفَ مُشْطٌّ . وَحَرُمَ نِكَاحٌ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَعَقْدُهُ ، ثُمَّ عَمْدُهُ قَبْلَ نَحَلُّلٍ بِعِلْمٍ يُفْسِدُهُ- كَرِدَّةٍ-

وَيَجِبُ \_ لاَ بِرِدَّةٍ \_ إِنْمَامٌ وَبَدَنَةٌ عَلَيْهِ دُونَهَا وَإِنْ قَرَنَا ، ثُمَّ بَقَرَةٌ ، ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهِ ، ثُمَّ طَعَامٌ بِقِيمَةِ بَدَنَةٍ ، ثُمَّ صَوْمٌ عَدَدَ أَمْدَادِهِ ، وَقَضَاءٌ وَضُيَّقَ ؛ كَكَفَّارَةٍ وَصَوْمٍ وَصَلاَةٍ بِعَدْوٍ ، وَيَقَعُ بِقَضَائِهِ مِثْلُهُ ، وَصَحَّ فِي صِباً وَرِقٌ ، وَيَنْصَرِفُ } لِلاَجِيرِ ؛ كَبِفَوَاتٍ ، لاَ تَحَلُّلِ إِخْصَارٍ ، وَلاَ إِنْ صَرَفَهُ ، وَلَهُ أَجْرُهُ .

وَعُمْرَةُ ٱلْقَارِنِ تَتْبُعُ حَجَّهُ فَوَاتاً وَفَسَاداً ؛ كَجِمَاعٍ مَنْ حَلَقَ بَعْدَ سَعْيِ قُدُومٍ ، وَصِحَّةً ؛ كَجِمَاعٍ مَنْ رَمَىٰ وَحَلَقَ .

قدومٍ ، وَصِنْحَة ؛ كَجِمَاعِ مَنْ رَمَىٰ وَحَلَقَ . وَيَخْرُمُ بِإِخْرَامٍ وَبِٱلْحَرَمِ تَمَوُّضُ بَرُئِيِّ وَخْشِيٍّ مَأْكُولِ أَوْ مُرَكَّبٍ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَلَبَيْهِ ، وَبَيْضِهِ مُتَقَوِّماً ، لاَ مَمْلُوكِ فِي حَرَمٍ عَلَىٰ حَلاَلِ ، وَلاَ أَثَرَ

لِتَوَخُشِ طَارٍ وَضِدُهِ ، وَيَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِإِخْرَامِهِ وَيَرِثُهُ ، وَلاَ يَزُولُ إِلاَّ بِإِرْسَالِهِ وَوَجَبَ ، وَلاَ يَمْلِكُهُ ٱخْتِيَاراً ؛ فَيَضْمَنُهُ بِقَبْضِ حَتَّىٰ يُرْسَلَ . وَذَ ذَ ذَ هُوَا لاَ يَمْلِكُهُ آخْتِيَاراً ؛ فَيَضْمَنُهُ بِقَبْضِ حَتَّىٰ يُرْسَلَ .

وَضَمِنَ مُمَيِّراً مَا قَتَلَ وَأَذْمَنَ وَلَوْ جَاعَ وَنَسِيَ وَجَهِلَ أَوْ عَرَضَ بَعْدَ رَمْيِهِ ، وَبِتَلَفِ فِي يَدِهِ ، وَبِتَلَفِ فِي يَدِهِ ، وَبِتَلَفِ فِي يَدِهِ ، لَا لِمُدَاوَاةً وَدَفْعِ وَبَعْدَ تَخَطِّي جَرَادٍ عَمَّ ، وَحَلَالٌ فَرْخا حَبَسَ أُمَّهُ وَهُوَ أَوْ هِيَ لَا لِمُدَاوَاةً وَدَفْعِ وَبَعْدَ تَخَطِّي جَرَادٍ عَمَّ ، وَحَلَالٌ فَرْخا حَبَسَ أُمَّهُ وَهُو أَوْ هِيَ لَا لِمُدَاوَاةً وَدَفْعِ وَبَعْدَ تَخَطِّي جَرَادٍ عَمَّ ، وَحَلَالٌ فَرْخا حَبَسَ أُمَّهُ وَهُو أَوْ هِيَ

فِي ٱلْحَرَمِ ، وَبِإِرْسَالِهِ سَهْماً مَرَّ فِيهِ ، أَوْ كَلْباً وَتَعَيَّنَ لِطَرِيقِهِ. بِمِثْلِهِ نَعَما وَجُزْأَهُ بِجُزْتِهِ ، وَمَرِيضاً وَمَعِيباً بِمِثْلِهِ ، وَذَكَرٌ كَأُنْنَىٰ ، بِحُكْمٍ عَدْلَئِنِ وَلَوْ قَاتِلَنِهِ لاَ عَدْواً .

أَوْ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ بِمَكَّةَ طَعَاماً بِسِعْرِهَا لِفُقَرَاءِ ٱلْحَرَمِ ، وَتَعَيَّنَ لِحَامِلٍ ؛ إِذْ لاَ تُذْبَحُ كَغَيْرِ مِثْلِيٍّ ، لَكِنْ يُقَوَّمُ حَيْثُ أُنْلِفَ . لاَ تُذْبَحُ كَغَيْرِ مِثْلِيٍّ ، لَكِنْ يُقَوَّمُ حَيْثُ أُنْلِفَ . أَوْ صَامَ لِكُلِّ مُدُّ يَوْماً ، وَكُمِّلَ مُنْكَسِرٌ .

وَفِي جَنِينِ مَيْتِ : نَقْصُ أُمَّهِ . فَمِثْلُ نَعَامَةٍ : بَدَنَةٌ ، وَحِمَارِ وَخْشٍ وَبَقَرَتِهِ : بَقَرَةٌ ، وَضَبُعِ : كَبْشٌ ، وَأَرْنَبِ : عَنَاقٌ ، وَيَرْبُوعٍ وَوَبْرِ : جَفْرَةٌ ، وَظَنْبِ : عَنْزٌ ، وَحَمَامَةٍ : شَاةٌ ، وَأَرْنَبِ : عَنَوٌ ، وَحَمَامَةٍ : شَاةٌ ، وَفِي سَائِرِ الطَّيْرِ : الْقِيمَةُ .
وَفِي سَائِرِ الطَّيْرِ : الْقِيمَةُ .
وَإِنْ أَتْلَفَ قَارِنَانِ صَيْداً حَرَمِيّاً . فَجَزَاءٌ وَاحِدٌ ، أَوْ أَحَدَ امْتِنَاعَيْ نَعَامَةٍ . فَمَا نَقَصَ .
وَمَذْبُوحُهُ مَيْئَةٌ كَحَرَمِيٍّ ، وَلَهُ أَكْلُ غَيْرٍ إِنْ لَمْ يَدُلُّ أَوْ يُصَدْ لَهُ ، وَإِلاً . .

وَمَدَبُوعَهُ مَيْهُ فَحَرْمِي ، وَقَ أَكُلُ عَيْرٍ إِنَّ ثَمْ يَدُنَ أَوْ يَصْدُ فَ ، وَإِدْ . . . أَيْمَ وَلاَ جَزَاءَ . وَحَرُمَ قَطْعُ نَبَاتٍ رَطْبٍ حَرَمِيٍّ ؛ كَقَلْعٍ حَشِيشٍ ، لاَ مُؤْذٍ وَإِذْخِرٍ وَمَا لِعَلْفٍ وَحَرُمَ قَطْعُ نَبَاتٍ رَطْبٍ حَرَمِيٍّ ؛ كَقَلْعٍ حَشِيشٍ ، لاَ مُؤْذٍ وَإِذْخِرٍ وَمَا لِعَلْفٍ

فَبِشَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ : بَقَرَةٌ ، وَدُونَهَا إِلَىٰ كَسُبْعِهَا : شَاةٌ ، ثُمَّ قِيمَةٌ ، لاَ إِنْ أَخْلَفَ غُصْنٌ عَامَهُ أَوْ كَلاٌ . ... و و تَنْهُ يَ مَا مِنْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدُ مُ

وَيَحْرُمُ نَقْلُ حَجَرِهِ وَتُرَابِهِ إِلَى الْحِلِّ ، وَكُرِهَ عَكْسُهُ . وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ وَوَجُّ<sup>(١)</sup> كَمَكَّة فِي حُرْمَةٍ فَقَطْ .

وَتَدَاخَلَ حَلْقٌ أَوْ قَلْمٌ أَوْ نَوْعُ ٱسْتِمْتَاعٍ غَيْرِ جِمَاعٍ بِمَا شَمِلَ ؛ كَلُبْسِ مُطَيَّبٍ، بِٱتْحَادِ زَمَنٍ وَمَكَانٍ ، لاَ بِتَخلُّلِ نَكْفِيرٍ .

وَٱلدُّمَاءِ ، ثُمُّ صَوْمٌ لِكُلِّ مُدُّ وَلَوْ بَغْدُ . \_\_\_\_

اَثِهُمُ (١) وَجِّ : هو واد بصحراء الطائف .

وَلاَ يَقْضِي إِلاَّ بِفَوَاتٍ ، لاَ لِرَجَاءِ أَمْنِ وَبُعْدِ طَرِيقِ بِإِلْجَاءِ . وَتَحَلَّلَ مَنْ شَرَطَهُ لِمَرَضِ أَوْ ضَلاَلٍ وَنَحْدِهِ ، وَلاَ دَمَ إِلاَّ إِنْ شَرَطَهُ ، وَلِفَوَاتٍ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ ، وَيَقْضِي بِدَمِ كَدَمِ تَمَثُّع ، وَتَرْكِ وَاجِبٍ .

وَيَجِبُ بِتَمَثِّمِ عِنْدَ إِحْرَامٍ بِحَجٍّ ، وَلَهُ نَقْدِيمُهُ بَعْدَ عُمْرَتِهِ ، وَبِقِرَانِ وَإِنْ أَفْسَدَ ، لاَ عَلَىٰ مَكَّيٍّ .

وَتَقَرَّرَ لاَ بِعَوْدِ مُتَمَثِّعِ وَلَوْ بَعْدَ إِحْرَامٍ ؛ كَتَارِكِ مِيقَاتِ قَبْلَ نُسُكِ ، وَقَارِنِ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ .

وَلَزِمَ ٱلدَّمُ أَجِيراً خَالَفَ ، أَوْ أَتَىٰ بِحَرَامٍ ، أَوْ جَاوَزَ مِيقَاتاً ، وَكَذَا حَطَّ تَفَاوُتٍ ـ لاَ لِحَرَامٍ أَتَاهُ ـ وَتُحْسَبُ ٱلْمَسَافَةُ ، وَٱنْفَسَخَتْ إِجَارَهُ عَيْنِ فِي عُمْرَةٍ إِنْ أَبْدَلَ بِقِرَانِ أَوْ تَمَتَّعِ إِفْرَاداً ، أَوْ بِإِفْرَادِ تَمَتَّعاً ، وَفِي حَجَّ إِنْ أَبْدَلَ بِقِرَانِ تَمَتَّعاً ، وَفِيهِمَا إِنْ أَبْدَلَ بِإِفْرَادِ قِرَاناً .

ثُمَّ صَوْمُ ثَلَاثَةِ بَيْنَ إِخْرَامٍ وَنَحْرٍ ، وَسَبْعَةٍ بِوَطَنِهِ ، وَفُرُّقَ فَضَاءٌ بِقَدْرِهِ . وَفِي حَرَامٍ غَيْرِ مُفْسِدٍ ؛ كَوَطْءِ ثَانٍ : شَاةٌ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةٍ ؛ كُلُّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ .

وَكُلُّ شَاةٍ وَجَبَتْ.. فَشَاةُ أُضْحِيَةٍ لاَ لِصَيْدٍ ، وَتُرَاقُ فِي ٱلْحَرَمِ ، وَبِمِنَى اَفْضَلُ ، وَلِعُمْرَةٍ الْمَرْوَةُ . أَفْضَلُ ، وَلِعُمْرَةٍ الْمَرْوَةُ .

وَٱلْمَعْلُومَاتُ : عَشْرُ ٱلْحِجَّةِ ، وَٱلْمَعْدُودَاتُ : أَيَّامُ ٱلتَّشْرِيقِ .

فالسين في المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحدث المستحد المستحدد الم

إِنَّمَا ٱلْبَيِّعُ - لاَ ٱلصَّمْنِيُّ - بِإِيجَابِ؛ كَـ( بِعْتُ )، ( شَرَيْتُ )، ( مَلَكْتُ )، ( اَشْتَرِ بِكَذَا )، وَمَعَ ( إِنْ شِفْتَ ) ، وَقَبُولِ وَفْقَ ٱلْمَعْنَىٰ ، بِلاَ فَصْلٍ وَتَخَلُّلِ لَا أَضْلٍ وَتَخَلُّلِ الْفَظِ أَجْنَبَى ، مِنْ مُتَصَدُّ ، مُخْتَار ، غَيْر مَحْجُور ، وَلَوْ مَعَ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ ؛ لَفْظِ أَجْنَبَى ، مِنْ مُتَصَدُّ ، مُخْتَار ، غَيْر مَحْجُور ، وَلَوْ مَعَ نَفْسِهِ لِطِفْلِهِ ؛

كَـ( قَبِلْتُ )، ( اَبْنَعْتُ )، ( اَشْتَرَيْتُ ) ، ( تَمَلَّكْتُ ) ، ( بِعْنِي ) ، وَ( نَعَمْ ) مِنْهُمَا لِجَوَابِ ( بِعْتَ ؟ ) وَ( اَشْتَرَيْتَ ؟ ) ، وَلَفْظِ هِبَةٍ ، لاَ سَلَم .

وَبِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ إِنْ لَمْ يَجِبْ إِشْهَادٌ ؛ كَـ( خُذْهُ ) ، ( تَسَلَّمْهُ مِنِّي ) ، ( أَدْخَلْتُهُ فِي مِلْكِكَ بِكَذَا ) ، وَكَتْبِ .

أَذْخَلَتُهُ فِي مِلْكِكَ بِكَذَا ) ، وَكَنْبِ . وَشُرِطَ إِسْلاَمٌ لِتَمَلُّكِ مُسْلِم وَمُوْتَدُّ لاَ يَفْتِقُ بِلُزُومِهِ ، وَمُصْحَفٍ وَحَدِيثِ

وَلَوْ ضِمْنَا ، لَا بِإِرْثِ ، وَفَسْخِ وَلَوْ إِقَالَةً ، وَكُلُّفَ رَفْعَ مِلْكِهِ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ ؛ فَإِن اَمْتَنَعَ . . بِيعَ ، وَيَدِهِ عَنْ نَحْوِ مُدَبِّرٍ أَسْلَمَ ، وَمَا اُرْتَهَنَ وَتَأَجَّرَ وَصَحًا ؛ كَإِيدَاعِ وَإِعَارَةٍ ، وَتَبْضَ لَهُ حَاكِمٌ مُشْتَرَى أَسْلَمَ .

وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي طَاهِرٍ أَوْ يُطَهِّرُهُ غَسْلٌ . نَافِعِ شَرْعاً وَإِنْ أُجُّرَ ؛ كَحَقَّ مَمَرٌ ، وَمَسِيلِ مَاءِ ، وَبِنَاءِ ، وَعَلَىٰ سَقْفٍ ،

وَبِهَدْمِهِ ۚ يَغْرَمُ لِفُرْقَةِ مَعَ أَرْشِ بَعْدَ بِنَاءِ ، لاَ بَيْعِ هَوَاءِ ، وَحَبَّتَيْ بُرُّ ، وَسَبُعِ
لاَ يَنْفَعُ ، وَبَيْتِ بِلاَ مَمَرُّ .
مَقْدُور تَسْلِيم أَوْ تَسَلُّم مَغْصُوب وَآبِق ، فَإِنْ جَهِلَ أَوْ عَجَزَ . خُيْرَ ،

مَقْدُورِ تَسْلِيمٍ أَوْ تَسَلَّمٍ مَغْصُوبٍ وَآبِقٍ ، فَإِنْ جَهِلَ أَوْ عَجَزَ. خُيْرَ ، لاَ طَيْرٍ سَائِبٍ غَيْرِ نَحْلٍ ، وَلاَ جُزْءٍ مُعَيَّنِ نَقَصَ فَصْلُهُ ، وَجَانِ فِي رَقَبَتِهِ مَالٌ ﴿ لَمْ يَخْتَرُ فِدَاءَهُ ؛ كَعِنْتِي مُعْسِرٍ لَهُ وَإِيلاَدِهِ مَا لَمْ تَعُدْ . مِنْ ذِي وِلاَيَةٍ وَإِنْ جَهِلَ ؛ فَيَبْطُلُ تَصَرُّفُ فُضُولِيٍّ فِي عَيْنِ وَذِمَّةٍ لِغَيْرٍ .

مِنْ بِي وِدِيرِ رَبِّ بَهِنَ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْرَةٍ إِلاَّ صَاعاً قَبْلَ مَعْلُومِ عَيْنِ وَمَمَرُّ خُصُصَ ، أَوْ كَصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ ، لاَ صُبْرَةٍ إِلاَّ صَاعاً قَبْلَ

كَيْلِهَا ، وَقَدْرِ فِي ذِمَّةٍ ؛ كَصُبْرَةٍ بِعَشَرَةٍ ، فَإِنْ عَلِمَ تَحْتَهَا دَكَّةً . . بَطَلَ ، وَإِنْ جَهِلَ . . خُبِّرَ ، أَوْ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَم ، لاَ مِنْهَا ، أَوْ بِعَشَرَةٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَم إِنِ ٱتَّفَقَا ، وَبَطَلَ بَيْعُ عَبْدَيْهِمَا بِأَلْفٍ ، أَوْ أَحَدِهِمَا بِحِصَّتِهِ مِنْهُ .

مَرْفِيٍّ لاَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ ، وَكَفَىٰ صِوَانٌ ، وَبَعْضٌ دَلَّ ، لاَ قَبْلُ بِظَنَّ تَغَيُّرٍ ، وَإِنِ ٱذَّعَاهُ . . حَلَفَ وَخُيِّرَ .

### [بَيْعُ ٱلرَّبَوِيِّ]

وَفِي مَطْعُومَيْنِ ، وَجَوْهَرَيْ ثَمَنِيَّةٍ غَالِباً : بِحُلُولِ ، وَتَقَابُضِ فِي مَجْلِسِ خِيَارٍ ، وَبِجِنْسِهِ : بِعِلْمِ نَسَاوٍ فِي مَكِيلِ عَهْدِهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ كَيْلاً وَمَوْزُونِهِ ، ثُمَّ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ وَزْناً ، ثُمَّ عَادَةُ ٱلْبَلَدِ .

فَيَبْطُلُ بَيْعُ صُبْرَةٍ بِصُبْرَةٍ ، لاَ مُكَاتِلَةً وَتَسَاوَيَا أَوْ صُغْرَىٰ بِكَيْلِهَا مِنْ كُبْرَىٰ ، وَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ كَيْلِ بَعْدَ تَقَابُضِ ٱلْكُلُّ ، وَكَذَا فِي مَوْزُونٍ .

وَيُعْتَبُرُ حَالُ ٱلْكَمَالِ؛ كَلَبَنِ، وَسَمْنِ ، وَمَخِيضٍ صِرْفِ ، وَزَبِيبٍ ، وَنَمْرٍ
بِنَوى ، وَعَصِيرِ كُلِّ مَطْعُومٍ ، وَٱلْخَلِّ بِلاَ مَاءٍ ، وَجَافٌ حَبُّ وَثَمَرٍ ، وَلَحْم بِلاَ عَظْمٍ ، وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَلُبُهِمَا وَدُهْنِهِمَا ، لاَ سَائِرُ أَحْوَالِهَا ؛ كَدَقِيقِ ، وَمُتَأَثِّرِ بِنَارٍ لاَ لِتَمْبِيزِ ؛ كَسُكَّرٍ ، لاَ عَسَلٍ كَالسَّلَمِ ، إِلاَّ ٱلْعَرَايَا فِي رُطَبٍ وَعِنَبٍ ، بِشَجَرِهِ خَرْصاً ، بِجَافٌ جُدًّ كَيْلاً ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ لاَ أَكْثَرَ فِي عَقْدٍ . ﴿ وَمُخْتَلِفَا ٱسْمِ أَوْ أَصْلٍ جِنْسَانِ ؛ فَلَبَنُ ضَأْنِ وَمَغْزِ ـ لاَ بَقَرِ ـ جِنْسٌ ، ﴿ وَبِطِّيخٌ وَهِنْدِيٌّ جِنْسَانِ ؛ كَزَيْتٍ وَزَيْتٍ فُجْلٍ . وَبِطَّيخٌ وَهِنْدِيٌّ جِنْسَانِ ؛ كَزَيْتٍ وَزَيْتٍ فُجْلٍ . وَبَطَلَ عَفْدٌ فِي طَرَفَيْهِ جِنْسٌ رِبَوِيٌّ يُفْصَدُ وَفِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفٍ شَيْءٌ آخَرُ

لاَ لَحْمٍ بِحَيْوَانِ . وَبَطَلَ بِتَغْرِيقِ بَيْنَ وَلَدِ لَمْ يُمَيِّزْ وَأَمْ ثُمَّ أُمْهَا وَأَبِ ، وَكَذَا هِبَةٌ وَقِسْمَةٌ ، لاَ عِنْقُ

وَبُطَلَ بِتَمْرِيقِ بَيْنَ وَلَدِ لَمْ يُمْيِرُ وَامْ تُمْ الْمُهَا وَابُ ، وَكَذَا هِبُهُ وَفِسُمُهُ ، لَا عِنْق وَوَصِيَّةٌ ، وَبِيعًا لِرَهْنِ أَحَدِهِمَا، وَقُوَّمَ حَاضِناً أَوْ مَخْضُوناً، وَقُوَّمَا وَوُزَّعَ . وَبشَرْطِ مَقْصُودِ لَمْ يُوجِئْهُ وَإِنْ حُذْفَ ، لاَ بِخِيَارِ وَإِشْهَادٍ ، وَمَعْلُومَ أَجَلِ

وَبِشَرْطٍ مَقْصُودٍ لَمْ بُوجِبْهُ وَإِنْ حُذِفَ ، لاَ بِخِيَارٍ وَإِشْهَادٍ ، وَمَعْلُومٍ أَجَلِ مَا بِذِمَّةٍ ، وَكَفِيلٍ ، وَرَهْنِ غَيْرِ ٱلْمَبِيعِ بِٱلثَّمَنِ ، وَبِتَعَذَّرِهَا خُيْرَ ، وَكَذَا بِعَيْبِ

رَهْنِ ، فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ قَبْضِ وَحُدُوثِ عَيْبٍ أَوْ تَلَفٍ. . فَلا ، وَلاَ بِشَوْطِ بَرَاءَةٍ مِنَ ٱلْمُيُوبِ ، أَوْ أَلاَّ يَرُدَّ بِهَا ، بَرِىءَ مِنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ جَهِلَهُ بِحَيْوَانِ فَقَطْ . مَنَ ٱلْمُيُونِ ، أَوْ أَلاَّ يَرُدُّ بِهَا ، بَرِىءَ مِنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ جَهِلَهُ بِحَيْوَانِ فَقَطْ .

وَصَحَّ بِشَرْطِ عِنْقِ مُمْكِنِ مُنَجَّزٍ لاَ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَهُ قَبْلَهُ وَطْءٌ وَٱنْتِفَاعٌ وَقِيمَةٌ إِنْ قُتِلَ، لاَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَكُفِيرٌ بِهِ، وَلِبَائِعِهِ مُطَالَبَتُهُ بِعِنْقِهِ وَيُجْبَرُ وَإِنْ أَوْلَدَهَا . وَبِشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ ؛ كَحَامِلٍ وَلَبُونٍ ، وَبَطَلَ إِنْ بِيعَا مَعاً ، أَوِ ٱسْتُثْنِيَ وَلَوْ شَرْعاً .

وَمَقْبُوضٌ بِفَاسِدٍ كَمَغْصُوبٍ ، لَكِنْ وَطْؤُهُ شُبْهَةٌ ، لاَ إِنْ عَلِمَ<sup>(۱)</sup> وَٱلنَّمَنُ نَحْوُ دَمٍ . ------(۱) الواطىء أو الموطوءة . وَلَحِقَهُ مَا شُرِطَ قَبْلَ لُزُومٍ حَتَّىٰ زِيَادَةُ ثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ . وَحَرُمَ بِعِلْمِ اَخْتِكَارُ قُوتٍ ، وَصَدُّ جَالِبِ مِثْلِهِ فِي الْحَاجَةِ عَنْ تَغْجِيلِ بَيْعٍ ، وَاشْتِرَاهُ مَتَاعِهِ ٱبْتِداءً خَارِجاً قَبْلَ عِلْمِهِ سِغْرَهُ ، وَخُيْرَ إِنْ غُبِنَ .

وَسَوْمٌ عَلَىٰ سَوْمٍ تَرَاضَيَا بِهِ ، وَبَعْدَ عَفْدٍ أَشَدُّ .

وَتَسْعِيرٌ .

وَنَجْشُ بلاَ خِيَار .

وَلَوْ جَمَعَ عَقْدٌ عَقْدُيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ كَبَيْعٍ وَسَلَمٍ لاَ جَعَالَةٍ ، أَوْ حِلاً وَغَيْراً عُلِمَ ؛ كَكِتَابَةِ وَبَيْعٍ ، أَوِ ٱنْفُسَخَ فِي بَعْضٍ يُتَصَوَّرُ بَيْعُهُ ؛ كَسَقْفٍ تَلِفَ. . صَحَّ بِقِسْطٍ ؛ كَنِسْبَةٍ ثُلُثٍ مِنْ مُحَابَاةِ مَرِيضٍ ، وَخُيْرَ مُشْتَرٍ جَهِلَ ؛ فَإِذَا بَاعَ مَرِيضٌ

بِمِئْةٍ مَا مَلَكَ وَقِيمَتُهُ ثَلَاثُ مِثَةٍ. . صَحَّ فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ ٱلثَّمَٰنِ ، أَوْ مِثْتَانِ. . فَفِي ثُلُثَيْهِ بِثُلُقِي ٱلثَّمَٰنِ ، وَإِنْ تَلِفَ ٱلثَّمَنُ . . فَفِي ثُلُثِ بِثُلُثِ . وَيَتَعَدَّدُ عَقْدٌ بِتَعَدُّدِ عَاقِدٍ ، أَوْ تَفْصِيلِ ثَمَنِ ؛ كَبِعْتُكَ ذَا بِكَذَا وَذَا بِكَذَا .

فضداف

[فِي ٱلْخِيَارِ]

يَثْبُتُ خِيَارٌ بِمُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ ؛ كَبَيْعِهِ مِنْهُ لِطِفْلِهِ ، وَتَبَعَّضَ بِٱلْحُتِيَارِهِ نِرَاقِهِ . وَلاَ يَثْبُتُ بشُفْعَةٍ ، وَحَوَالَةٍ ، وَكِتَابَةٍ ، وَٱشْتِرَائِهِ نَفْسَهُ ، وَلاَ فِي مَنْفَعَةٍ ،

كَنِكَاحٍ ، وَخُلْمٍ ، وَعِوَضِهِمَا .

وَٱنْقَطَعَ بِتَخَايُرٍ ، أَوْ تَفَرُّقٍ طَوْعاً ، لاَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ . وَبِشَرْطِهِ ثَلَاثًا مِنَ ٱلْعَقْدِ فَأَقَلَّ مُقَدَّراً ، فِي مُعَيِّنِ يَبْقَىٰ بِهَا ، لِعَاقِدٍ وَمُوَكِّلِ وَأَجْنَبِيٌّ ، لاَ إِنْ حَرُمَ تَفَرُقٌ بِلاَ قَبْضٍ ، أَوِ ٱخْتَصَّ بِمُشْتَرِ بَعْضَهُ . وَهُوَ لِمَنْ شُرِطَ؛ فَإِنْ مَاتَ ٱلأَجْنَبِيُّ . . فَلِلْعَاقِدِ ، أَوِ ٱلْوَكِيلُ . . فَلِلْمُوَكُّلِ . وَٱلْمِلْكُ بِرَيْعِ وَنَفَاذِ عِنْقِ وَإِيلاَدٍ وَبَيْعٍ وَحُكْمٍ وَطْءٍ.. لِمَنْ خُيْرَ ، وَوَجَبَ بوَطْءِ ٱلآخَرِ مَهْرٌ لاَ حَدٌّ .

فَإِنْ خُبِّرًا مَعاً. . وُقِفَ مِلْكٌ وَعِنْقُ مُشْتَرٍ وَإِيلاَدُهُ وَمَهْرُ وَطْنِهِ .

ثُمَّ كُلُّ ؛ مِنْ عِنْنِ ، وَوَطْءِ ، وَرَهْنِ وَهِبَةٍ قُبِضَا ، وَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ ، وَتَزْوِيج مِنَ ٱلْبَاثِعِ. . فَسُخٌ وَصَحِيحٌ ، وَمِنَ ٱلْمُشْتَرِي. . إِجَازَةٌ ، لاَ عَرْضٍ لِبَيْعٍ ، وَإِذْنِ فِيهِ ، وَإِنْكَارِهِ .

ثُمَّ تَصَرُّفُهُ وَوَطْؤُهُ بِإِذْنِ ٱلْبَائِعِ لاَ سُكُوتِهِ. . إِجَازَةٌ مِنْهُمَا . وَإِنِ ٱشْتَرَىٰ عَبْداً بِأَمَةٍ وَأَعْتَقَهُمَا مَعاً وَٱلْخِيَارُ لَهُ أَوْ لِلاّخَرِ وَأَجَازَ. . عَتَقَ ،

وَبِفَقْدِ وَصْفِ مَقْصُودِ شُرِطَ ؛ كَإِسْلاَمٍ ، وَكُفْرٍ ، وَفُحُولَةٍ ، وَخِصَاءٍ ، وَبَكَارَةٍ ، وَخِتَانَةٍ ، وَكَوْنِهَا ذِمُيَّةً تَحِلُّ . وَيَثْبُتُ فِي حَيَوَانِ تَصَرَّىٰ ؛ فَيَرُدُّهُ وَصَاعَ تَمْرٍ عَنْ لَبَنِ مَأْكُولٍ خُلِبَ إِنْ لَمْ

يَرْضَيَا رَدُّهُ . وَبِحَبْسِ مَاءِ عَيْنٍ ، وَتَحْمِيرِ وَجْنَةٍ ، وَتَجْعِيدِ شَعْرٍ وَتَسْوِيدِهِ ، لاَ تَلْطِيخ

ثَوْبٍ بِسَوَادٍ ، وَلاَ لِغَبْنِ ؛ كَظَنَّ زُجَاجَةٍ جَوْهَرَةً .

وَبِجَهْلٍ بِعَيْبٍ بَاقِ ، مُنْقِصِ قِيمَةٍ أَوْ عَيْنٍ ، مُفَوِّتِ غَرَضٍ يَقِلُّ فِي أَمْثَالِهِ ، ﴿ سَابِقِ ، وَكَذَا قَبْلَ قَبْضٍ لاَ بِفِعْلِ مُشْتَرٍ . مُنَافِقٍ ، وَكَذَا قَبْلَ قَبْضٍ لاَ بِفِعْلِ مُشْتَرٍ .

ثُمَّ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَنَحْوُهُ بَعْدَ قَبْضِ بِسَبَبٍ تَقَدَّمَ كَهُوَ قَبْلُهُ ، لاَ مَوْتٌ بِمَرَضِ . وَالْغَيْبُ كَٱسْتِحَاضَةٍ ، وَكُفْرٍ حَرَّمَهَا أَوْ نَقَصَ ، وَعِدَّةٍ ، وَإِخْرَامٍ بِإِذْنٍ ، وَنِكَاحٍ ، وَخِصَاءٍ ، وَخُنْثٍ ، وَغُرْلَةٍ كَبِيرٍ ، وَكَوْنِهِ خُنْثَىٰ ، أَوْ مُؤَجَّراً .

وَنِكَاحٍ ، وَخِصَاءٍ ، وَخَنْتٍ ، وَعَزَلَهِ كَبِيرٍ ، وَكُوبِهِ خَنْتَى ، اوَ مُؤْجِرًا . فَإِنْ أَجَازَ . . فَلاَ أَرْشَ . وَشُرِطَ بِدَارٌ بِرَدٍّ يَفْسَخُ عَقْداً إِنْ عُلِمَ كَمَا فِي ٱلشَّفْعَةِ ، وَأَشْهَدَ بِهِ فِي طَرِيقِهِ

وَرَدَّ حِصَّةَ عَقْدٍ ، وَبِتَرَاضٍ بَعْضاً بِزَائِدِ اتَّصَلَ ، وَٱلْحَمْلُ هُنَا كَمُنْفَصِلٍ ، وَيَصَبْغِ أَوْ أَجَازَ بِأَرْشٍ إِنْ لَمْ يَبْذُلُ بَائِعٌ قِيمَتُهُ .

وَبَغْدَ كَسْرِ يَخْفَىٰ عَيْبٌ دُونَهُ ، وَٱسْتِخْدَامِهِ ، وَبَيْعٍ ، وَوَطْءِ ثَبَّبٍ . أَوْ رَفْعِ إِلَى ٱلْحَاكِمِ ، ثُمَّ أَشْهَدَ .

وَمَعَ نَعْلٍ عَيَّبَ نَزْعُهُ إِنْ أَمْهَلَ بِهِ . وَتَرَكَ ٱنْتِفَاعاً ؛ فَيَنْزِعُ ثَوْباً لاَ فِي شَارِعٍ ، وَسَرْجاً لاَ عِذَاراً ، وَإِنْ عَسُرَ وْدٌ. . رَكِبَ .

فَإِنِ ٱغْتَاضَ عَنِ ٱلرَّدِّ. . بَطَلاً ، لاَ ٱلرَّدُّ إِنْ جَهِلَ . وَلِغَيْرٍ مُقَصِّرٍ أَيِسَ مِنْ رَدِّ بِتَلَفٍ وَنِكَاحٍ وَتَعَيَّبٍ لاَ بَيْعٍ . . أَرْشٌ بِيسْبَةِ نَقْصِ أَقَلُ قِيَمٍ ٱلْمَبِيعِ مِنَ ٱلْمَقْدِ إِلَى ٱلْقَبْضِ إِلَى ٱلنَّمَٰنِ ، مِنْ عَيْنِهِ وَلَوْ زَالَ وَعَادَ وَتَعَيَّبٌ ، وَلاَ أَرْشَ ، فَإِنْ تَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ . . فَمِنْ بَدَلِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي

{ مُعَيَّن أَقَلُّ قِيَم مُتَقَوَّمِهِ كَذَٰلِكَ .

َ ﴿ اَنْ اَنَخَذَ ٱلأَرْشَ أَوْ قُضِيَ بِهِ فَزَالَ ٱلْحَادِثُ. . لَمْ يُرَدَّ إِلاَّ بِتَرَاضٍ . وَلاَ يَأْخُذُهُ حَيْثُ رِباً ، بَلْ يَرُدُّ بِأَرْشِ ٱلْحَادِثِ . وَصُدُّقَ بَائِعٌ فِي حُدُوثٍ مُمْكِنِ ، وَحَلَفَ كَجَوَابِهِ .

وَٱلإِقَالَةُ فَشْخٌ لاَ بَيْعٌ ، وَتَصِحُّ فِي بَعْضٍ ، وَتَالِفٍ بِبَدَلِ ، وَقَبْلَ قَبْضٍ بِلَفْظِ بَيْعٍ ، وَتَفْسُدُ بِنَقْصٍ وَزِيَادَةٍ فِي ثَمَنٍ .

## فظناه

## [فِي حُكْمِ ٱلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدُهُ]

قَبْضُ عَقَارٍ : بِتَخْلِيَةٍ وَإِخْلاَءِ لاَ مِنْ زَرْعِ وَمَالِ غَيْرٍ ، وَخَفِيفٍ : بِتَنَاوُلِ ، وَمَنْقُولِ : بِنَقْلٍ وَلَوْ بِتَخْوِيلٍ فِي دَارِ بَائِعٍ إِنْ أَذِنَ ؛ بِمَا قُدُرَ مِنْ ذَرْعٍ وَعَدُّ وَكَيْلٍ وَوَذْنِ ، لاَ بِوَاحِدٍ عَنْ غَيْرِهِ وَضَمِنَ بِهِ ، وَجَدَّدَ لِئَانٍ ، أَوْ بَاعَ فِي مِكْيَالِهِ ، وَجَدَّدَ لِئَانٍ ، أَوْ بَاعَ فِي مِكْيَالِهِ ،

وُورُونِ ، \* بِوَرْجِوْ عَنْ عَيْرِهِ وَعَنِينَ بِرِ ، وَبَعْدَ قِنْ مِنْ وَبَعْدَ وَقَالِمَ اللَّهِ عَنْ مِنْ وَبِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لاَ لِضَمَانِ إِنِ ٱسْتُحِقَّ . وَيَسْتَبَدُّ بِهِ حَيْثُ لاَ حَبْسَ ، وَنَوَلَى ٱلْوَالِدُ طَرَفَيْهِ ؛ كَبَيْعِ وَنِكَاحٍ ، وَلِكُلُّ ــ

غَيْرِ بَانِعٍ بِأَجَلٍ ـ حَبْسُ مُعَوَّضِهِ خَوْفَ فَوْتٍ ؛ فَيُجْبَرَانِ وَٱلثَّمَنُ مُعَيَّنٌ ، وَإِلاَّ . فَبَانِعٌ ثُمَّ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ أَخَرَ . حُجِرَ عَلَىٰ مَالِهِ ، فَإِنْ غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ . فَسَخَ .

وَقَبْضُ شَائِعٍ بِالْجَمِيعِ . وَيَنْفَسِخُ قَبْلَ قَبْضِ بِتَلَفِهِ ، وَإِثْلاَفِ ٱلْبَائِعِ ، وَعِثْقِهِ مُوسِراً بَاقِيَهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ قَبْلُ عَنْ ضَمَانِهِ . وَٱلرَّيْعُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ لِلْمُشْتَرِي ؛ كَرِكَازٍ يَجِدُهُ ٱلْعَبْدُ وَهِبَةٍ يَقْبَلُهَا ، وَلاَ أُجْرَةَ إِنِ ٱسْتَخْدَمَهُ . وَإِنْ أَثْلَقَهُ أَخْنَبِيُّ أَوْ عَيْبَهُ . . ضَمِنَ وَخُيْرَ مُشْتَرٍ .

وَإِثْلَاقُهُ ـ لاَ لِدَفْعِ وَحَدًٰ ـ قَبْضٌ .

وَمُغْرِي أَعْجَمِيُّ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّرِ مُتْلِفٌ .

وَقَبْلَ فَبْضِ ٱمْتَنَعَ فِيمَا يُضْمَنُ بِعَقْدِ بَيْعٌ وَتَصَرُّفٌ ، لاَ إِجَارَةٌ مِنْ مُؤَجِّرٍ وَعِنْقٌ وَإِيلاَدٌ وَنِكَاحٌ .

وَجَازَ بَيْعُ دَيْنِ غَيْرِ مُثْمَنِ ، مِمَّنْ عَلَيْهِ فَقَطْ ، إِنْ عُيِّنَ عِوَضُهُ فِي ٱلْمَجْلِسِ ، مَعَ قَبْضِ رِبَوِيٍّ . وَلاَ يُبْدَلُ نَوْعٌ أُسْلِمَ فِيهِ بِنَوْع .

ونيخين أواء

[ فِي أَلْفَاظِ تَأَثَّرَتْ بِقَرَائِنَ مُرْفِيَّةٍ أَخْرَجَنْهَا عَنْ مَدْلُولِهَا ٱللَّفَوِيُّ]

( وَلَيْنَكَ ٱلْمَقْدَ ) بَيْعٌ بِمَا ٱشْتَرَىٰ ، وَ( أَشْرَكْتُكَ ) بَيْعُ نِصْفٍ .

وَلَحِقَ حَطٌّ ، وَلَغَتْ بَعْدَ حَطَّ الْكُلُ أَوْ وَالنَّمَنُ مُتَقَوَّمٌ إِلاَّ لِمَنْ مَلَكَهُ . وَ( بِغْتُ بِمَا قَامَ عَلَيًّ ) بِهِ وَبِمُؤَنِ ، لاَ لِاسْتِيْقَاءِ وَلاَ أَخْرِ فِعْلِهِ وَبَيْتِهِ . وَ( بِرِبْحِ دَهْ يَازْدَهْ )(١) أَوْ حَطَّهِ بِرِبْحِ وَاحِدٍ بَعْدَ كُلُّ عَشْرَةٍ أَوْ حَطَّهِ .

<sup>.</sup> (١) الأول بالفارسية : عشرة ، والثاني : أحد عشر ؛ أي : كل عشرة ربحها درهم .

وَيُخْبِرُ بِهِ صِدْقاً ، وَبِعَيْبٍ ، وَتَعَيُّبٍ ، وَغَبْنِ ، وَأَجَلٍ ، وَآشْتِرَاءِ مِنْ طِفْلِهِ ، وَبِدَیْنِ مُمَاطِلٍ ، وَإِلاَّ . خُیْرَ . طِفْلِهِ ، وَبِدَیْنِ مُمَاطِلٍ ، وَإِلاً . . خُیْرَ .

نَعَمْ ؛ إِنْ أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ.. حُطَّتْ ، أَوْ بِنَفْصٍ.. خُبِّرَ إِنْ صُدُّقَ أَوْ بَيَّنَ عُذْراً وَأَثْبَتَ ، وَإِلاً.. حَلَّفَهُ إِنِ ٱدَّعَىٰ عِلْمَهُ . وَيَحُطُّ ٱلأَقَلَّ مِنْ نَقْصِ وَأَرْشِ يَهِ أَخَذَهُ .

## فظاف

[فِي ٱلْقِسْمِ النَّانِي مِنَ الأَلْفَاظِ السَّابِقَةِ ، فَمِنْهَا الأَرْضُ وَغَيْرُهَا] يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضِ وَسَاحَةٍ وَبُثْعَةٍ وَبُسْتَانٍ وَقَرْيَةٍ وَدَسْكَرَةٍ<sup>(١)</sup> : مَا بِهَا ؛ مِنْ بِنَاءِ ، وَشَجَر ، وَأَصْل بَقْل يَكُومُ ، وَيَذْره ، لاَ نَحْو زَرْع وَجَزَر وَيَنْره ،

مِنْ بِنَاءِ ، وَشَجَرٍ ، وَأَصْلِ بَقْلِ يَدُومُ ، وَبَذْرِهِ ، لاَ نَحْوِ زَرْعِ وَجَزَرٍ وَبَذْرِهِ ، وَخُيِّرَ جَاهِلٌ ، لاَ إِنْ تُرِكَ لَهُ أَوْ فُرِّغَ بِزَمَنٍ قَصِيرٍ ، وَإِنْ بَقِيَ. . فَلاَ أُجْرَةَ . وَعَلَىٰ بَائِعِ نَقْلُ حَجَرٍ دُفِنَ وَطَمُّ حُفَرٍ ، وَكَذَا أُجْرَةُ مُدَّةٍ نَقْلِ بَعْدَ فَبْضِ إِنْ

جَهِلَ مُشْتَرٍ ؛ فَيُخَيِّرُ إِنْ تَضَرَّرَ بِنَقْلِهَا ، لاَ إِنْ تُرِكَتْ وَلَمْ تَضُرَّ . وَفِي بَيْعِ دَائِتْهِ : نَعْلٌ غَيْرُ فِضَّةٍ ، لاَ قِنَّ ثَوْبٌ . وَفِي دَارٍ : أَرْضٌ ، وَبِنَاءٌ ، وَشَجَرٌ ، وَمَا أُثْبَتَ لِبَقَاءٍ ؛ كَرَحَىً بِفَوْقَانِيٍّ ،

وَعِي دَارِ . ارْضُ ، وَبِنَاء ، وَسَنَجْر ، وَلَنَّ الْبِنَّ بِبَنَاءٍ . دَرْسَى بِمُوفَّيِ . وَغَلَقِ بِمِفْتَاحٍ . وَفِي شَجَرٍ : عِرْقٌ، وَغُصْنٌ رَطْبٌ بِوَرَقِ، لاَ ثَمَرٌ ظَهَرَ وَمَغْرِسٌ، وَبُقِّيَا .

وَبَطَلَ بَيْعُ بَقْلٍ ، وَنَحْوِ بِطُبخٍ لَمْ يُثْمِرْ ، وَزَرْعٍ مَا ٱشْتَدَّ حَبُّهُ بِلاَ أَرْضٍ

﴿ ﴿ (١) القرية ، أو الأرض المستوية ، أو القصر حوله بيوت .

<sup>181</sup> 

﴾ لاَ بِشَرْطِ قَطْعٍ ؛ كَثَمَرٍ ، دُونَ أَصْلٍ قَبْلَ بُدُوٌّ صَلاَحٍ وَلَوْ لِبِطِّيخٍ ، أَوْ بَعْدَهُ { وَغَلَبَ ٱخْتِلاَطُهُ . وَخُيِّرَ مُشْتَرِي ثُمَر ٱخْتَلَطَ ، لاَ إِنْ سَمَحَ بَاثِعٌ .

وَٱلصَّلاَحُ وَٱلتَّأْبِيرُ وَٱلتَّنَاثُرُ لِلاَ ٱلظُّهُورُ لِي بَعْضِ. . كَكُلِّ إِنِ ٱتَّحَدَ بَاغٌ (١) وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ ، فَيَبْقَىٰ .

وَلِكُلِّ سَفْيٌ ؛ فَإِنْ تَشَاحًا لِضُرًّ. . فُسِخَ ، فَإِنْ ضَرَّ تَرْكُهُ ٱلشَّجَرَ. . سَقَىٰ بَائِعٌ أَوْ قَطَعَ ثَمَرَهُ ، وَعَلَيْهِ سَفْيٌ لِثَمَرِ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ تَلِفَ لِعَطَشِ . . ٱنْفَسَخَ ، أَوْ تَعَيَّبَ بِهِ. . خُيْرَ ، لاَ بِجَائِحَةٍ بَعْدَ تَخْلِيَةٍ .

[ فِي مُمَامَلَةِ ٱلرَّقِيقِ ٱلْعَبْدِ وَٱلْأُمَةِ]

لِرَقِيقِ وَلَوْ أَبَقَ تِجَارَةٌ وَلاَزِمُهَا بِإِذْنٍ ـ لاَ سُكُوتٍ ـ وَلَوْ فِي نَوْع وَمُدَّةٍ وَمَكَانٍ رَسَمَهَا ، لاَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهِ .

وَيَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي مُعَيَّن ، لاَ فِيهَا إِلاَّ بإِذْنٍ . وَيَكْفِي عِلْمٌ بِاللإِذْنِ كَأَنْ شَاعَ ، وَفِي حَجْرٍ قَوْلُهُ وَإِنْ جَحَدَ سَيِّدُهُ ،

وَحَصَلَ بِعِنْقِ وَبَيْعٍ . وَلِمَنْ عَامَلَهُ أَلاَّ يُسَلِّمَ حَتَّىٰ يُثْبِتَ بِإِذْنِهِ .

وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهَا بِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ وَتِجَارَتِهِ وَذِمَّتِهِ بِلاَ رُجُوعٍ ، لاَ رَقَبَتِهِ

 $\hat{eta}^{\hat{eta}}_{i}$  (۱) أي : بستان .

﴿ وَلاَ ذِئَةِ سَيِّدِهِ ، وَإِثْلاَقُهُ وَلَوْ وَدِيعَةً بِرَقَبَتِهِ ، وَمُؤَنُ النُّكَاحِ وَضَمَانٌ بِكَسْبٍ وَتِجَارَةٍ ، وَإِلاَّ . . فَبِذِمَّتِهِ ؛ كَمُشْتَرَىّ بِلاَ إِذْنٍ . فَإِنِ ٱسْتَخْدَمَهُ سَيِّدُهُ . . غَرِمَ ٱلأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ وَوَاجِبٍ .

وَلاَ يَمْلِكُ وَإِنْ مَلَّكَهُ ، وَلاَ يَسْتَبَدُّ بِتَصَرُّفٍ ، إِلاَّ بِخُلْعٍ ، وَقَبُولِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَلَوْ مَنْ يَمْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ إِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهُ حَالاً كَوَلِيٍّ لِطِفْلٍ ، أَوْ جُزْأَهُ ـ لاَ لِطِفْلٍ مُوسِرٍ ـ وَمَلَكَهُ سَيِّدُهُ قَهْراً كَصَيْدِهِ ؛ فَلاَ يَسْرِي .

## فظننك

## [فِي أَخْتِلاَفِ ٱلْمُتَعَاقِدَيْنِ]

ٱخْتَلَفَا أَوِ ٱلْوَارِثُ فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ صَحَّ وَلاَ بَيُّنَةَ أَوْ تَعَارَضَتَا. . حَلَفَ كُلَّ يَمِيناً بِنَفْيِ وَإِثْبَاتٍ ، وَقُضِيَ لِحَالِفٍ عَلَىٰ نَاكِلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا .

وَنَدْباً بَدَاً بِنَفْيٍ ، وَبَائِعٌ بِمَا فِي ذِمَّةٍ ، وَمُسْلَمٌ إِلَيْهِ ، وَزَوْجٌ فِي مَهْرٍ ، رَسَيِّدٌ فِي كِتَابَةٍ .

رَسَيْدٌ فِي كِتَابَةٍ . فَإِنْ أَصَرً. . فَلِكُلِّ أَوِ ٱلْحَاكِمِ فَسْخُ عَفْدٍ ، وَمُسَمَّىٰ دَم وَبُضْع وَعِنْقٍ

لِبَدَلِهَا ، وَرُدَّ مَقْبُوضٌ ، ثُمَّ بَدَلُهُ ، وَقُوْمَ يَوْمَ تَلَفِ ، مَعَ زَائِدِ ٱتَّصَلَ وَأَجْرِ مِثْلٍ إِنْ أَجْرِهُ لَا يَعْبِرُ وَبَيْعٌ وَكِتَابَةٌ . إِنْ أَجْرَهُ ، وَقِيمَةُ آبِقِ لِفُرْقَةٍ ، وَكَتَلَفِهِ رَهْنٌ إِنْ لَمْ يَصْبِرْ وَبَيْعٌ وَكِتَابَةٌ .

وَفِي عَقْدَيْنِ. . حَلَفَ كُلُّ نَفْياً ، وَفِي صِحَّةٍ. . مُدَّعِيهَا غَالِباً ، وَفِي أَنَّ هَـٰذَا مُسَلِّمُكَ . . غَرِيمٌ ٱذَّعَىٰ ، وَذُو عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَنْكَرَ .



شَرْطُ سَلَم:

تَسْلِيمُ رَأْسِ مَالِ أَوْ عَيْنِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا فِي مَجْلِسِ خِيَارٍ لاَ بِحَوَالَةٍ ، فَإِنْ فُسِخَ.. تَعَيَّنَ رَدُّهُ رَإِنْ عُيِّنَ بَعْدُ .

وَكَوْنُ ٱلمُسْلَمِ فِيهِ دَيْناً وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ بَلَداً لاَ قَرْيَةً صَغِيرَةً .

مَقْدُوراً فِي مَحِلِّهِ وَلَوْ جَلِيبَةً لاَ فِي كَثِيرٍ وَفْتَ بَاكُورَةٍ ، فَإِنِ ٱنْقَطَعَ بِقُرْبٍ أَوْ غَابَ خَصْمُهُ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ وَحَلَّ . . خُيْرَ وَإِنْ أَجَازَ .

اَوْ غَابَ خَصْمُهُ وَلِلْنَقْلِ مُؤْنَةً وَحَلّ . . خَيْرٌ وَإِنْ اَجَاز . مَعْلُومَ قَدْرٍ بِوَزْنٍ ، وَبِهِ أَوْ كَيْلٍ لاَ بِهِمَا فِي صَغِيرٍ ؛ كَلُؤْلُوْ وَجَوْزٍ ، لاَ بَيْضِ ، وَقُبِضَ بِمَا قُدُرَ ، وَبِعَدٌ مَعَ ذَرْعٍ فِي نَحْوِ ثَوْبٍ وَلَبَنِ ، وَلَغَا

وَصِفَاتِ يَغْلِبُ قَصْدُهَا ؛ بِذِكْرِ جِنْسٍ وَنَوْعٍ ، وَلَوْنِ مُتَلَوَّنِ ، مَعَ ذُكُورَةٍ وَأَنُوثَةٍ فِي حَيَوَانٍ ، وَسِنٌّ فِيهِ تَقْرِيباً ، أَوْ صِغَرِ جُئَّةٍ وَكِبَرِهَا فِي طَيْرٍ ، وَقَدُّ وَبَكَارَةٍ أَوْ ثَيَابَةٍ فِي رَقِيقٍ ، لاَ نَحْوِ كَحَلٍ وَدَعَجٍ وَمَلاَحَةٍ ، وَأَنَّهُ خَصِيٌّ مَعْلُوفٌ رَضِيعٌ أَوْ ضِدُّهَا ، مِنْ فَخِذٍ أَوْ جَنْبٍ أَوْ كَيْفٍ فِي ٱللَّحْمِ ، وَيُؤْخَذُ عَظْمٌ ﴿ مُعْتَادٌ ، وَطُولٍ وَعَرْضٍ وَدِقَّةٍ وَنُعُومَةٍ وَصَفَاقَةٍ أَوْ ضِدُهَا وَبَلَدِ قُصِدَ فِي ثَوْبٍ ، وَوَجَبَ خَامٌ ، وَبِشَرْطٍ مَقْصُورٌ . بلُغَةٍ عَرَفَاهَا وَعَدْلَيْن .

وَصِحَّتُهُ : فِي كُلِّ مُنْضَبِطٍ وَإِنِ ٱلْحَتَلَطَ ؛ كَعَتَّابِيِّ (١) ، وَخَرٌ ، وَشُهْدٍ ، وَجُبْنِ ، وَأَقِطِ ، وَخَلِّ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ ، لاَ مَخِيضٍ بِهِ مَاءٌ ، وَرُؤُوسٍ حَيَوَانٍ عَبَوَانٍ . وَأَقِطٍ ، وَخَلِّ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ ، لاَ مَخِيضٍ بِهِ مَاءٌ ، وَرُؤُوسٍ حَيَوَانٍ . وَكَالًا مَا يَكُولُ مَا يَكُولُ مَا يُعَالِمُ اللهِ مَا يُعَالِمُ اللهِ مَا يُعَالِمُ اللهِ مَا يُعَالِمُ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ مِنْ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ مَا يَعْلِمُ اللهِ اللهِ مَا يُعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

وَأَكَارِعَ ، وَلاَ عَزِيزِ وُجُودٍ ؛ كَلاَلِيءَ كِبَارٍ ، وَأَمَةٍ وَوَلَدِهَا . وَشُرِطَ : تَعْيِينُ مَكَانِ أَدَاءِ مُؤَجَّلٍ لَهُ مَؤُونَةٌ ، أَوْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ مَكَانُ عَقْدٍ . وَ يَا اذَ هَ مُونَ أَوْمَا إِذَ مَنْ مِنْ مَا يَا مَا يَا الْهَالِمِينَ مِنْ الْهَالِمُ اللّهِ عَلْمِهِ اللّه

وَجَازَ شَوْطُ أَرْدَىٰ لاَ بِعَيْبٍ ، وَجَيِّدٍ لاَ أَجْوَدَ وَرَدِيٍّ ، وَوَجَبَ قَبُولُ أَجْوَدَ ، لاَ أَرْدَىٰ ، وَلاَ بِغَيْرِ مَحِلُّ وَمَحَلٌّ وَثَمَّ غَرَضٌ ، وَلاَ أَدَاءُ ثَقِيلٍ بِبَلَدٍ آخَرَ .

### خَصَّالِقُ آخِ الْقَاضَ

[فِي ٱلْقَرْضِ]

رِي رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

كَـ( أَقْرَضْتُكَ ) ، ( أَسْلَفْتُكَ ) ، ( خُذْهُ بِمِثْلِهِ ) ، ( مَلَّكُتُكَهُ عَلَىٰ أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ ) ، وَقَبُولٍ .

وَمُلِكَ بِقَبْضٍ ، وَجَازَ رَدٌّ وَٱسْتِرْدَادٌ . وَوَجَبَ رَدُّ ٱلْمِثْلِ وَلَوْ صُورَةً . \_\_\_\_\_\_\_ (١) وهو ما ركب من القطن والحرير . وَأَدَاوُهُ كُمُسْلَم فِيهِ حَلَّ صِفَةً وَزَمَاناً وَمَكَاناً .

نَعَمْ ؛ لَهُ فِي غَيْبَةِ قِيمَةُ ذِي مَؤُونَةِ بِبَلَدِ ٱلْقَرْضِ يَوْمَ طَلَبٍ .

وَفَسَدَ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعَ مُقْرِضٍ ؛ كَأَنْ يَرْهَنَهُ بِدَيْنِ آخَرَ ، أَوْ يَرُدُّهُ بِبَلَدِ آخَرَ ، أَوْ بَعْدَ شَهْرِ فِيهِ خَوْفٌ وَهُوَ مَلِيٌّ ، وَكَذَا رَدُّ أَكْثَرَ ، أَوْ أَجْوَدَ ، فَإِنْ عَكَسَ أَوْ

شَرَطَ أَجَلاً أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ ثَانِياً وَلاَ غَرَضَ. . صَحَّ وَفَسَدَ ٱلشَّرْطُ .

وَجَازَ نَفْعٌ بِلاَ شَوْطٍ ، وَشَوْطُ رَهْنِ وَكَفِيلِ وَإِفْرَارِ عِنْدَ حَاكِم .



صِحَّةُ رَهْنِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ أَوِ ٱسْتِيجَابٍ مِنْ أَهْلِ بَيْعٍ ، لاَ وَلِيُّ وَمُكَاتَبٍ وَمَأَذُونِ إلاَّ مِنْ أَمِينِ آمِنِ إِنِ ٱشْتَرَىٰ مُسَاوِيَ ثَمَنِ وَرَهْنِ ، أَوْ بِشَرْطِهِ فِي

ٱشْتِرَاءِ عَقَارِ لِنَهْبٍ . وَمِنْ غَيْرِ ٱلْمَأْذُونِ لِنَفَقَةٍ ، وَإِصْلاَحِ ضَيْعَةٍ ، وَإِيفَاءِ حَقَّ ، إِنِ ٱرْتَقَبَ غَلاَءً

أَوْ غَلَّةُ أَوْ حُلُولَ دَيْنٍ . وَٱرْتَهَنَ وَلِيٍّ لِطِفْلِ بِمَا وَرِثَ ، وَكُلِّ بِدَيْنِ تَعَذَّرَ وَبِمَا أَقْرَضَ أَوْ بَاعَ مُؤَجَّلاً

واربهن وري يطفل بها ورت ، وكل بدين لعدر وبها المرض أو باع موجهر لنهب ، ووَجَبَ لِبَيْعِ غِبْطَةٍ .

وَصِحَّةُ عَفْدِهِ فِي عَيْنِ تُبَاعُ لَدَىٰ مَحِلِّهِ ، لاَ مُدَبَّرِ وَمُعَلَّقِ عِنْقِ بِصِفَةٍ قَدْرَاً وَقَدْراً وَلَوْ عَارِيَةً مِنْ عَارِفٍ بِالْمُرْتَهِنِ وَدَنِيهِ جِنْساً وَنَوْعاً وَقَدْراً وَصِفَةً ، وَهُوَ ضَمَانٌ فِي عَيْنِهِ ؛ فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ بِنَقْصٍ مِنْ مُرْتَهِنَيْنِ لاَ دَيْنٍ . .

بَطَلَ ، وَلَزِمَ بِقَبْضِ ٱلْمُرْتَهِنِ وَصَارَ بِهِ أَمَانَةً ، فَإِنْ حَلَّ أَجَلٌ . . أَمَرَ الْمُعِيرُ هَلذَا بِفَكُهِ وَهَلذَا بِطَلَبِ دَنْنِهِ أَوْ فَسْخِهِ ، وَإِنْ وَجَبَ بَيْعُهُ . . رُوجِعَ وَرَجَعَ بِمَا سعَ .

وَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ عَنْهُ ، أَوْ ضَمِنَ فِي رَقَبَتِهِ بِإِذْنِهِ .

وَيَرْهَنُ مَا يَفْسُدُ قَبْلَ مَحِلُ دَيْنٍ وَلاَ يَجِفُ إِنْ شَرَطَ بَيْعَهُ لِيَصِيرَ ثَمَنُهُ رَهْناً ؛ كَثَمَنِ رَهْنٍ خِيفَ تَلَفُهُ .

وَكَوْنُهُ بِدَيْنِ ثَابِتِ لاَزْمِ وَلَوْ فِي أَصْلِهِ ؛ كَتَمَنِ فِيهِ خِيَارٌ ، لاَ كَجُعْلٍ قَبْلَ وَيُزَادُ بِٱلدَّيْنِ رَهْنٌ ، لاَ عَكْسُهُ إِلاَّ بِفِدَاءِ وَإِنْفَاقِ بِشَرْطٍ . وَيُمْزَجُ رَهْنٌ بِبَيْعِ أَوْ قَرْضٍ إِنْ أُخِّرَ طَرَفَاهُ . وَلَغَا أَدَاءُ دَيْنِ ، لاَ عَقْدُ رَهْنِ ظُنَّ وُجُوبُهُمَا . وَيَخْتَصُّ ٱلرَّهْنُ بِٱلْمَلْفُوظِ بِهِ وَحَمْلٍ لاَ حَادِثٍ ، وَيزِيَادَةٍ لاَ مُنْفَصِلَةٍ ، وَنَحْوِ صُوفٍ ، وَغُصْن خِلاَفٍ ؛ كَثَمَرٍ . وَيَنْفَسِخُ قَبْلَ قَبْضِ بِتَصَرُّفِ يَمْنَعُ عَقْدَهُ ، لاَ مَوْتِ عَاقِدٍ ، وَهَرَبِ مَرْهُونِ ، وَجِنَايَتِهِ ، وَتَخَمُّر عَصِيرِ وَقُبْضَ خَلاًّ . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ رَهْنٌ وَهِبَةٌ بِقَبْضِ أَهْلِ بِإِذْنِ ؛ كَتَعَيُّنِ دَيْنِ ، وَحِصَلَ لِذِي يَدِ بِقَدْرِ سَيْرٍ إِلَيْهِ ؛ كَمُشْتَرٍ ، وَيُوَكُّلُ فِيهِ لاَ مَنْ لَهُ إِفْبَاضٌ وَرَقِيقَهُ إِلاَّ مُكَاتَباً . وَتُوضَعُ شَابَّةٌ عِنْدَ عَدْلِ لَهُ أَهْلٌ . وَإِنْ أُودِعَ مَنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ. . بَرِىءَ ، لاَ إِنْ رُهِنَ مِنْهُ وَقُورِضَ وَزُوِّجَ وَأُجَّرَ وَوُكُلَ فِيهِ ، أَوْ أُبْرِىءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ . وَٱمْتَنَعَ بِلُزُومِهِ بَيْعٌ ، وَهِبَةٌ ، وَرَهْنٌ ، وَكِتَابَةٌ ، وَوَطْءٌ ، وَسَفَرٌ بِهِ كَزَوْج بِأُمَةٍ ، وَٱنْتِفَاعٌ يَضُرُّ ، وَقَطْعٌ يَضُرُّ غَالِباً . ، وَلاَ فَصْدٌ وَحَجْمٌ وَخِتَانٌ وَكَذَا إِجَارَةٌ تُجَاوِزُ ٱلْمَحِلَّ وَتَزْوِيجٌ لاَ مِنْهُ وَنَفَذَ عِنْقُ مُوسِرٍ وَإِيلاَدُهُ بِقِيمَةِ يَوْم فِعْلِهِ ، لاَ مُعْسِرٍ إِلاَّ إِنْ عَلَّقَ بِمُصَادِفٍ ﴿

فَكُهِ ، أَوْ بِهِ ، أَوْ عَادَتِ ٱلْمُسْتَوْلَدَةُ ، وَضَمِنَ مُغْسِرٌ إِنْ مَاتَتْ بِهِ ؛ كَوَاطِىءِ ﴿ أَمَةِ غَيْرِ بشُبْهَةٍ لاَ حِلُّ وَزِناً . وَنَفَذَ كُلٌّ بِإِذْنِ مُوْتَهِنِ ، لاَ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ حَقِّهِ ، أَوْ رَهْنِ ٱلتَّمَنِ . وَرَجَعَ قَبْلَهُ ، وَقَبْلَ قَبْضِ هِبَةٍ وَرَهْنِ .

وَحَلَفَ مَنْ جَحَدَ رُجُوعاً ، وَقَبْضاً أَوْ بَيْعاً فَبْلَهُ ، وَرَهْنا ، وَقَبْضاً وَهُوَ فِى يَدِهِ ، وَإِذْنَا فِيهِ أَوْ عَنْ جِهَتِهِ ، وَقَدْرَ مَرْهُونِ ، وَمَرْهُونِ بِهِ ؛ كَهِبَةٍ ، وَمُرْتَهِنّ كَذَّبَ بِإِيلاَدِ مُعْسِرٍ ، وَبِحَقُّ سَابِقِ لِغَيْرِ أَفَرَّ بِهِ ٱلرَّاهِنُ ؛ فَيَغْرَمُ ، لاَ إِنْ رَدَّهَا ٱلْمُرْتَهِنُ فَنَكَلَ ٱلْمُقَرُّ لَهُ ، وَلِمُقِرِّ تَحْلِيفٌ .

وَلِلْمُوْتَهِنِ ٱلْنِدُ ، وَهِيَ أَمَانَةً ؛ فَإِنْ جَعَلَهُ مَبِيعاً أَوْ عَارِيَةً بَعْدَ شَهْرٍ. . ضَمِنَ بَعْدَهُ ، وَفَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ أَمَانَةٌ وَضَمَاناً غَالِباً . وَنُزِعَ وَقْتَ ٱنْتِفَاعِ تَعَذَّرَ مَعَهَا ، وَأَشْهَدَ مُتَّهُمٌّ .

وَلَهُ طَلَبُ بَيْعِهِ أَوْ دَنينِهِ إِنْ حَلَّ ، وَقُدُّمَ بِنْمَنِهِ ، وَيُجْبَرُ ؛ فَإِنْ أَصَرَّ. . بَاعَ

وَلاَ تَصَرُّفَ لِمُزْتَهِنِ ، وَوَطْؤُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ زِناً ، وَيِظَنَّ حِلٌّ شُبْهَةٌ تُوجِبُ

مَهْراً وَقِيمَةَ وَلَدٍ . فَإِنْ فَسَقَ مَنِ ٱلتَّمَنَّاهُ أَوِ ٱزْدَادَ. . فَلِكُلُّ طَلَبُ عَزْلِهِ ، فَإِنْ رَدَّ لِأَحَدِهِمَا ضَمِنَ ، وَهُوَ وَكِيلٌ لِلرَّاهِنِ ، وَيَبِيعُ بِإِذْنِهِمَا ٱلأَوَّلِ .

وَعَلَىٰ رَاهِنِهِ مُؤَنَّهُ .

وَ وَمَنْ بَدَلُهُ إِنْ أَتَٰلِفَ رَهْنٌ ، لاَ إِنْ كَذَّبَ بِهِ ٱلْمُرْتَهِنُ ، فَإِنْ كَذَّبَ ٱلرَّاهِنُ وَقَضَىٰ . . رُدًّ لِلْمُقِرُ .

وَيَنْفَكُ بِفَسْخِ مُرْتَهِنِ ، وَفَرَاغِ ذِمَّةِ ، وَبَيْعِ ، وَتَلَفِ ، وَقَتْلِ بِحَقَّ ، وَلِلسَّيِّدِ فِصَاصٌ وَعَفْوٌ ، لاَ أَرْشٌ إِلاَّ لِمُوجِبٍ ؛ كَأَنْ فَتَلَ عَبْدُهُ عَبْدَهُ وَقَدْ رُهِنَا بِكَنْيَٰنِ لِاثْنَیْنِ ، أَوْ زَادَتْ قِیمَةُ ٱلْقَاتِلِ وَأَفَادَ لِمِنْنَیْنِ لِاثْنَیْنِ ، أَوْ زَادَتْ قِیمَةُ ٱلْقَاتِلِ وَأَفَادَ

ٱلنَّقْلُ ، أَوْ لَمْ تَزِدْ وَرُهِنَ بِأَقَلَّ . وَإِنَّمَا يَنْفَكُ بَعْضٌ بِتَعَدُّدِ غَرِيمٍ ، وَمَدْيُونِ ، وَوَارِثِ تَرِكَةٍ غَيْرِ مَرْهُونَةٍ ، وَبِتَعَدُّدِ عَفْدِ وَمُعِيرٍ بِقَصْدٍ .

وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ. . لَمْ يَبِعْ إِلاَّ بِحُضُورِهِ . فَانْ قَالَ : ( بعْهُ لـ ) ، أَوْ ( لَكَ ) ، أَوْ : ( بعْهُ وَٱسْتَوْفِ ٱلثَّمَةِ لَكَ )

فَإِنْ قَالَ : ( بِغَهُ لِي ) ، أَوْ ( لَكَ ) ، أَوْ : ( بِغَهُ وَٱسْتَوْفِ ٱلثَّمَنَ لَكَ ) ، أَوْ ( لِي ثُمَّ لَكَ ). . فَسَدَ مَا لِلْمُرْتَهِنِ .

وَإِنِ ٱدَّعَى ٱرْتِهَانَ عَبْدِهِمَا بِمِثَةٍ فَصَدَّقَهُ وَاحِدٌ. . فَنَصِيبُهُ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى ٱلْمُكَذِّبِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ كُلُّ حِصَّتَهُ وَشَهِدَ عَلَى ٱلآخَرِ. . وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى ٱلْمُكَذِّبِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ كُلُّ حِصَّتَهُ وَشَهِدَ عَلَى ٱلآخَرِ. .

ع بَنَ . قُبِلَتْ ، وَإِنِ اتَّعَيَا أَنَّهُ رَهَنَهُمَا عَبْدَهُ فَصَدَّقَ وَاحِداً. . ثَبَتَ لَهُ النَّصْفُ ، وَشَهِدَ لِلْمُكَذَّبِ حَيْثُ لاَ شَرِكَةَ .



الْمُفْلِسُ مَنْ زَادَ دَيْنُهُ الْحَالُّ عَلَىٰ مَالِهِ ، يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِطَلَبِهِ ، أَوْ غَرِيمٍ ، أَوْ لِنَحْوِ طِفْلٍ ؛ مِنْ تَصَرُّفِ يُفَوِّتُ مَالَهُ حَيّاً ، وَصَحَّ فِي ذِمَّةٍ وَلَوْ حَالاً بِغَبْنِ . وَيَرُدُّ بِخِيَادٍ لاَ بِعَنْبِ إِلاَّ لِغِبْطَةٍ ، وَلاَ يَغْفُو عَنْ أَرْشِهِ .

وَنَفَذَ إِفْرَارُهُ ، لَا بِدَيْنِ عَقْدٍ لاَحِقٍ فِي حَقٌّ غَرِيمٍ .

وَلاَ يَخْلِفُ غَرِيمٌ إِنْ نَكَلَ مُفْلِسٌ وَوَارِثٌ ، وَلاَ يَدَّعِي ، وَلاَ يَقْبَلُ وَصِيَّةً . وَبَاعَ ٱلْقَاضِي مَا ثَبَتَ لَهُ سَرِيعاً بِحُضُورِهِ كَمُمْنَتِعٍ عَنْ حَقَّ ، وَلَهُ إِكْرَاهُ نُمْنَيْع .

وَقَسَّطَهُ فِيمَنْ حَلَّ دَيْنُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَصْرُهُمْ ، وَرُجِعَ بِحِصَّةِ دَيْنِ ظَهَرَ ، وَبِكُلُّ إِنِ ٱسْتُحِقَّ مَبِيعُ ٱلْقَاضِي .

وَأَنْفَقَ مُدَّةَ حَجْرٍ عَلَيْهِ وَمَمُونِهِ ، وَكَسَاهُمْ ـ لاَ زَوْجَةٍ حَدَثَتْ ـ بِعُرْفٍ مِنْ غَيْرِ مَرْهُونِ ، لاَ وَلَهُ كَسْبٌ لاَئِقٌ .

وَإِنْ فُكَّ . لَمْ يُتْرَكْ إِلاَّ قُوتُ يَوْمٍ ، وَسُكْنَاهُ ، وَدَسْتُ ثَوْبِ لاَثِقِ . وَتُوَجَّرُ أُمُّ وَلَدِهِ وَوَقْفَ عَلَيْهِ ، لاَ نَفْسُهُ إِلاَّ فِيمَا تَعَدَّىٰ . وَفَكُهُ بِٱلْقَاضِي .

وَحُبِسَ \_ لاَ لِوَلَدِهِ \_ مَدْيُونٌ عُهِدَ لَهُ مَالٌ حَتَّىٰ يُشْهِدَ بِإِعْسَارِهِ مَعَ يَمِينٍ طُلِبَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ. . حُلُفَ ، وَلِعِنَادٍ ضُرِبَ . وَوُكُلَ بِغَرِيبٍ مَنْ يَبْحَثُ لِيَظُنَّ إِغْسَارَهُ فَيَشْهَدَ .

وَلِغَرِيمٍ مُفْلِسِ رُجُوعٌ فَوْراً إِلَىٰ مَتَاعِهِ ، أَوْ بَعْضِهِ لِلْبَاقِي فِي دَيْنِ مُعَاوَضَةِ مَخْضَةِ ، لاَ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ ، حَالٌ وَقْتَ رُجُوعٍ ، إِنْ لَمْ يُضْمَنْ بِإِذْنِ ، وَإِنْ فَدُمْ بِهِ ، لاَ إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ لاَزِمٌ ، أَوْ تَخَلَّلَ مِلْكُ غَيْرٍ ؛ بِـ ( فَسَخْتُ

ٱلْبَيْعَ) ، ( رَفَعْتُهُ ) ، وَنَحْوِهِ ، لاَ بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ ، بِزَائِدٍ ، لاَ حَادِثِ ٱنْفُصَلَ أَوْ أَبُرَ ، وَسَلَّمَ فِيمَةَ وَلَدِ ٱلأَمَةِ أَوْ بِيعَا وَأَخَذَ حِصَّتَهَا .

وَيَرْجِعُ وَإِنْ زُوِّجَتْ ، وَتَفَرَّخَ ، وَخُلِطَ ٱلزَّيْتُ لاَ بِأَجْوَدَ أَوْ غَيْرِ جِنْسٍ ، بِلاَ أَرْشٍ .

رَ عَرْ بِي نَعَمْ ؛ يُضَارِبُ بِنَقْصِ عَيْبٍ يُغْرَمُ لِلْمُفْلِسِ وَبِحِصَّةِ تَالِفٍ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ ؛ كَزَيْتِ أُغْلِيَ ، وَاعْتُبِرَ لِلنَّسْبَةِ أَقَلُّ قِيمَتَكِهِ بِعَقْدٍ وَقَبْضِ ، وَأَكْثَرُهُمَا لِبَاقِ .

وَإِنْ بَاعَ عَيْنَيْن . . فَلَهُ رُجُوعٌ فِي إِحْدَاهُمَا .

فَإِنْ بَنَىٰ وَغَرَسَ وَلَمْ يَرْضَ ٱلْمُفْلِسُ وَغُرَمَاؤُهُ ٱلْقَلْعَ.

بِأَرْشٍ ، وَإِنْ رَضِيَ بَعْضٌ . . فَالأَصْلَحُ . وَبَلَّغَ مُؤَجِّرٌ وَبَائِعٌ رَجَعَا مَأْمَناً ، وَكَذَا حَصَاداً بِرِضَا كُلُّ ، لاَ بَعْضِ إِلاَّ إِنْ

. تَمَلُّكَ بِقِيمَةٍ أَوْ قَلَعَ

ضَاعَ بِقَطْعِهِ ؛ بِأَجْرٍ لِمُؤَجِّرٍ وَقُدِّمَ بِهِ ؛ كَمَصَالِحِ ٱلْحَجْرِ . وَإِنْ صَبَغَ ثَوْباً أَوْ عَمِلَ بِهِ مُحْتَرَماً ؛ كَقِصَارَةٍ . . شَارَكَ بِمَا زَادَ ، وَهِيَ رَهْنٌ بِأُجْرَةٍ قَصَّارٍ فَسَخَ ، وَلِكُلُّ قَصَّارٍ حَبْسُ ٱلثَّوْبِ عِنْدَ عَدْلٍ لِأَجْرِهِ ، وَسَقَطَ

رس به برور حدور سط ، روس سدور بهای بِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ . « « «



حَجْرُ جُنُونِ إِلَىٰ إِفَاقَةٍ ، وَصِباً إِلَىٰ بُلُوغٍ بِخَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ إِمْنَاءِ أَوْ حَيْضٍ لِيَسْعٍ أَوْ حَبَلٍ ، وَدَلِيلُهُ فِي كَافِرٍ : خُشُونَةٌ عَانَةٍ ، وَصُدُّقَ بِيَمِينِهِ ـ لاَ لإِسْقَاطِ جِزْيَةٍ ـ أَنَّهُ آسْتَعْجَلَهُ .

ثُمَّ يَصِحُ إِسْلاَمٌ ، وَتَصَرُّفٌ لاَ فِي مَالِ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَتَذْبِيرِ وَصُلْحٍ عَنْ قِصَاصٍ ، وَلاَ إِفْرَارٌ بِدِ إِلَىٰ صَلاَحِه دِيناً وَدُنْيًا .

وَمُيْرَ نَدْبًا عَنْ أَهْلِهِ مُمَيْرٌ أَسْلَمَ .

وَتَصَرَّفَ أَبُّ ، ثُمَّ جَدُّ ، ثُمَّ وَصِيٌّ ، ثُمَّ قَاضٍ ؛ بِغِبْطَةٍ وَلَوْ فِي شُفْعَةٍ ، لاَ قِصَاصٍ وَعِنْتِ وَطَلاَقٍ . لاَ قِصَاصٍ وَعِنْتِ وَطَلاَقٍ .

وَيَجِبُ حِفْظٌ وَتَنْمِيَةٌ قَدْرَ ٱلْمُؤَنِ ، وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ بِغِبْطَةٍ ، وَقَدَّمَ نَفْسَهُ ، وَإِنْ تَبَرَّمَ. . ٱسْتَأْجَرَ .

وَلِفَقِيرِ غَيْرِ قَاضٍ شُغِلَ بِهِ عَنْ كَسْبٍ. . أَكُلٌ بِمَعْرُوفٍ لاَ يُجَاوِزُ أَجْرَهُ . وَيَحْجُرُ قَاضٍ ، وَيَلِي بِتَكِذِيرٍ طَارٍ فِي غَيْرِ خَيْرٍ ، وَنَفِيسِ طَعَامٍ ، لاَ

وَٱنْعَزَلَ كُلٌّ بِهِ ، وَبِجُنُونِ وَعَادَ ، لاَ قَاضٍ وَوَصِيٌّ بِلاَ تَجْدِيدٍ .



ٱلصَّلْحُ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْمُدَّعَىٰ بَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ ، وَعَلَىٰ بَعْضِهِ هِبَهٌ أَوْ إِبْرَاءٌ . فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ تَعْجِيلٌ أَوْ جَوْدَةٌ . . بَطَلَ ، أَوْ ضِدُّهُمَا . . فَغَيْرُ ٱلْحَطُّ .

وَلَغَا بِلاَ خُصُومَةٍ ، وَمَعَ إِنْكَارِ إِلاَّ مَعَ وَكِيلِ قَالَ : ( أَقَرَّ ) ، فَإِنْ قَالَ : ( هُوَ مُبْطِلٌ ) وَصَالَحَ لَهُ . . صَحَّ عَنْ دَيْنِ لاَ عَبْنِ ، أَوْ لِنَفْسِهِ . . فَكَاشْتِرَاهِ

مَغْصُوبِ أَوْ دَيْنِ . وَحَرُمَ فِي شَارِعِ غَرْسٌ ، وَبِنَاءُ دَكَّةٍ ، أَوْ مُضِرِّ بِمَارٍ مُنْتَصِباً ، أَوْ بِمَخْمِلٍ

وحرَّم فِي شَارِعٍ عَرْسٌ ، وبِناء دنهِ ، او مَضِرٌ بِمَارُ مُنتَصِبًا ، ا بِكَنِيسَتِه بِمُتَّسِعٍ .

وَغَيْرُ ٱلنَّافِذِ لِكُلِّ إِلَىٰ بَابِهِ ، فَلاَ يُؤَخِّرُهُ وَثُمَّ غَيْرٌ .

وَأَخْدَثَ كَوَّةً ، لاَ جَنَاحاً بِمَمَرُهِمْ ، وَلاَ يَزِيدُ بَاباً وَلَوْ فِي دَارِهِ مِنْ أُخْرَىٰ رَإِنْ سَمَرَهُ .

وَلاَ يَشْتَعُعُ بِحَاجِزٍ مُشْتَرَكِ إِلاَّ بِإِذْنِ إِلَى ٱلرُّجُوعِ .

فَإِنْ خَرِبَ. . لَمْ يُجْبَرِ ٱلمُهْمِلُ ، وَلِلآخَرِ إِعَادَتُهُ بِخَالِصِهِ ؛ كَسُفْلٍ لَهُ عَلَيْهِ عُلْوٌ ، وَمَنْعُهُ تَمَلُّكاً ، وَٱنْتِفَاعاً لاَ سُكْنَىٰ .

فَإِنْ أَقَرَّ شَرِيكٌ وَصَالَحَ. . شَفَعَ مُنْكِرٌ خَصَّصَ . وَالْنِدُ فِي جِدَارٍ وَسَقْفٍ بَيْنَ مِلْكَنْهِمَا لَهُمَا ، أَوْ لِمُخْتَصَّ بِتَدَاخُلِ لَبِنِ

171

وَ وَهُو وَجُهُ ، وَنِي دَائِمَ لِرَاكِبٍ لاَ قَائِدٍ ، وَأُسُّ لِرَبُّ جِدَادٍ ، وَعَرْصَةِ كَالِهِ مَا فَائِدٍ ، وَأُسُّ لِرَبُّ جِدَادٍ ، وَعَرْصَةِ كَالَّهِ لِرَبُّ مِنْفُلٍ ، وَإِلَى الْمَرْقَىٰ مُشْتَرَكٌ .



صِحَّةُ حَوَالَةِ : بِإِيجَابِ مُحِيلِ بِدَيْنِ عَلَىٰ دَيْنِ يُعْتَاضُ عَنْهُمَا ، لاَ عَلَىٰ نَجْمِ كِتَابَةٍ ، وَقَبُولِ مُحْتَالِ ، بِتَسَاوِ فِي ٱلدَّيْنَيْنِ عَلِمَاهُ قَدْراً وَصِفَةً ؛ كَحُلُولٍ وَصِحَةٍ ، فَتَصِحُّ بِنَجْم كِتَابَةٍ .

وَيَتَحَوَّلُ ٱلْحَقُّ عَلَى ٱلْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ فَلاَ يُرَدُّ بِفَلَسٍ وَإِنْ قَارَنَ ، وَلاَ بِجَحْدِ .

وَبَطَلَتْ بِرَدُ ٱلْمَبِيعِ - وَلَوْ بِإِقَالَةٍ - إِنْ أَحَالَ مُشْتَرِ لاَ بَائِعٌ .

وَلَغَتْ إِنِ ٱسْتُحِقَّ ، وَإِلاًّ. . حَلَفَ مُحْتَالٌ جَحَدَ .



صَعَّ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعِ ضَمَانٌ وَلَوْ عَنْ مَيْتِ مُهْلِسٍ وَضَامِنِ ، وَيِشَرُطِ تَأْجِيلِ وَحُلُولٍ وَلَا يَجِلُ ، بِدَيْنِ ثَابِتٍ لاَ نَهَقَةِ غَدِ ، لاَزِمٍ وَلَوْ فِي أَصْلِهِ ، مَعْلُومٍ ، وَحُلُولٍ وَلاَ يَجِلُ ، بِدَيْنِ ثَابِتٍ لاَ نَهَقَةِ غَدِ ، لاَزِمٍ وَلَوْ فِي أَصْلِهِ ، مَعْلُومٍ ، أَوْ إِبلِ دِيَةٍ ، عَرَفَ رَبَّهُ ، كَالْإِبْرَاءِ ؛ فَمِنْ وَاحِدٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ يَسْعَةٌ كَالْإِفْرَادِ .

وَضَمَانُ دَرَكِ ، وَدَرَكِ رَدَاءَةٍ ، أَوْ نَقْصِ صَنْجَةٍ ، وَعَيْبٍ ، وَفَسَادٍ ، بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنٍ ، وَمُطْلَقُهُ لِمَا ٱسْتُحِقَّ . وَكَفَالَةٌ بِبَدَنِ مَنْ لِآدَمِيٍّ حُضُورُهُ وَلَوْ مَيْتاً ـ وَلاَ يُنْبَشُ ـ وَكَفِيلاً وَمُنْكِراً ،

ُ وَكَفَالَةَ بِبَدْنِ مَنْ لِادْمِيُ حَضُورَهُ وَلَوْ مَيْتًا \_ وَلَا يُنْبَشَ \_ وَكَفِيلًا وَمُنكِراً لاَ مُكَاتَبًا لِنَجْمِ ، أَوْ بِجُزْءِ حَيِّ لاَ يَنْقَىٰ دُونَهُ ، إِنْ رَضِيَ . وَبِعَيْن مَضْمُونَةٍ .

وَبَرِىءَ بِإِحْضَارٍ وَلَوْ لِوَارِثٍ ، وَبِحُضُورِهِ عَنْهُ بِلاَ حَاثِلِ حَيْثُ شُرِطَ ، وَإِلاَّ . فَحَيْثُ كُفِلَ . وَإِلاَّ . فَحَيْثُ كُفِلَ .

فَإِنْ مَاتَ أَوْ هَرَبَ أَوْ تَسَتَّرَ. . فَلاَ غُرْمَ ، وَفَسَدَتْ إِنْ شُرِطَ . وَإِنْ ظَهَرَ بِبَلَدِ. . أُمْهِلَ مُدَّةَ ذَهَابِ وَعَوْدٍ ، ثُمَّ حُبِسَ .

رُو سَهْرَبِبَهِ ، الْمَعْنَ الْمَعْنَ ، ( الْتَزَمْتُ ) ، ( تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَىٰ
بِصِيغَةِ الْتِزَامِ ؛ كَـ( ضَمِنْتُ ) ، ( الْتَزَمْتُ ) ، ( تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَىٰ
فُلاَنِ ) ، وَ( كَفَلْتُ بِبَدَنِهِ ) ، وَ( أَنَا بِالْمَالِ ) ، أَوْ ( بِإِخْضَارِهِ ) ، أَوْ ( بِبَدَنِهِ
فُلْ كَفِيْلٌ ) ، أَوْ ( زَعِيمٌ ) ، وَنَحْوُهُ ، لاَ ( أُودِّي ) ، أَوْ ( أُخْضِرُ ) .

وَبَطَلَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ ، وَخِيَارٍ لاَ لِمَضْمُونِ لَهُ ، وَتَغْلِيقِ ، وَتَأْقِيتِ ؛ ﴿ كَالْإِبْرَاءِ ، لاَ تَأْجِيلِ إِخْضَارٍ عُلِمَ .

وَطُولِبًا ، وَإِنْ أَبْرَأَ أَصِيلاً . . بَرِىءَ كَفِيلٌ ، لاَ عَكْسُهُ .

وَحَلَّ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا بِمَوْتِهِ لاَ فَلَسِهِ ؛ فَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنٍ. . أَمَرَ ٱلْغَرِيمَ بِطَلَبِ حَقِّهِ مِنَ ٱلتَّرِكَةِ أَوْ إِبْرَائِهِ ، وَٱلأَصِيلَ بِٱلتَّسْلِيمِ إِنْ طُولِبَ لاَ إِلَيْهِ ، وَلاَ يُخبَسُ سَتَّهُ .

وَرَجَعَ مُؤَدَّ بِإِذْنِ ، وَضَامِنٌ بِهِ ، وَكَذَا بِغَيْرِهِ إِنْ أَدَّىٰ بِهِ وَشَرَطَ ؛ بِالأَقَلِّ مِنْ دَيْنِ ، وَقِيمَةِ مُصَالَحٍ بِهِ لاَ مَبِيعٍ ؛ إِنْ أَدَّىٰ بِحُضُورِهِ ، أَوْ صَدَّقَهُ ٱلْغَرِيمُ ، أَوْ أَشْهَدَ وَلَوْ رَجُلاً مَسْتُوراً ، وَحَلَفَ مُنْكِرُ إِشْهَادٍ .

وَإِنْ ضَمِنَ مَرِيضٌ تِسْعِينَ وَخَلَّفَ مِثْلَهَا عَمَّنْ خَلَّفَ نِصْفَهَا.. أَخَذَ مِنْ وَرَثَتِهِ سِتِّينَ وَرَجَعُوا بِثْلَاثِينَ ، وَمِنْ وَرَثَةِ ٱلأَصِيلِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ عَمَّنْ خَلَّفَ ثُلَّتُهَا.. أَخَذَ مِنْ وَرَثَتِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ وَتَنَاصَفُوا تَرِكَةَ ٱلأَصِيلِ ، وَإِنْ

أَخَذَ تَرِكَةَ ٱلأَصِيلِ. . أَخَذَ ثُلُثَ تَرِكَةِ ٱلضَّامِنِ .



إِنَّمَا تَصِحُّ شِرْكَةُ أَهْلِ تَوْكِيلِ وَتَوَكُّلِ ، فِي مُشْتَرَكِ لاَ يَتَمَيَّزُ وَإِنْ تَفَاضَلَ أَوْ جُهِلَ لاَ وَقْتَ قِسْمَةٍ ، بِإِذْنِ التَّصَرُّفِ لاَ مُجَرَّدِ ( ٱشْتَرَكْنَا ) .

وَكُلُّ وَكِيلٌ ، وَرِبْحُهُ وَخُسْرُهُ بِحِصَّةِ قِيمَةِ مَالِهِ ؛ فَإِنْ شُرِطَ تَفَاوُتْ. . فَسَدَتْ ؛ فَلِكُلُّ أَجْرُ عَمَلِهِ لِلآخَرِ ، لاَ فِي زَائِدٍ بِلاَ طَمَع .

سندت ؛ فيكل الجر عميةِ يبرحرِ ، لا قِي رايدٍ بِبر ع وَصُدُقَ فِي ٱشْتِرَاءِ لِنَفْسِهِ وَخُسْرِ ، لاَ قِسْمَةٍ .

وَيِفَسْخِ أَحَدِهِمَا ٱنْعَزَلا ، وَيِعَزْلِهِ ٱلْمُعْزُولُ .

وَلِبَائِعِ مَالٍ بِبَعْضِ رِبْعٍ أَجْرُ مِثْلٍ .



صِحَّةُ وَكَالَةٍ : فِي قَابِلِ نِيَابَةٍ مِنْ عَقْدٍ ، وَفَسْخٍ مُتَرَاخٍ ، وَقَبْضِ حَقًّ ، وَعَقَابٍ ، وَيَقْتَصُّ لِغَائِبٍ ، وَفِي تَمَلُّكِ مُبَاحٍ وَخُصُومَةٍ ، لاَ إِثْبَاتِ حَدُّ للهِ تَعَالَىٰ إِلاَّ ضِمْناً ، وَلاَ فِي مَعَاصٍ ، وَإِقْرَارٍ وَيَصِيرُ بِهِ مُقِرًا ، وَلاَ شَهَادَةٍ ، وَيَمِينِ ؛ كَلِعَانٍ وَإِيلاًء وَظِهَارٍ ، وَنَذْرٍ ، وَتَغْلِيقٍ .

مَعْلُومٍ عِلْماً يَقِلُّ بِهِ غَرَرٌ ؛ كَنَوْعٍ بِصِنْفِ آختِيجَ لِاشْتِرَاءِ عَبْدِ لِغَنْرِ تِجَارَةٍ ، وَكَـ( بِمَا بَاعَ بِهِ فُلاَنٌ ) ، وَفِيمَا لَهُ مِنْ خُصُومَةٍ ، وَتَطْلِيقٍ ، وَبَيْعٍ ، وَعِنْقٍ ، لاَ ( فِي كُلُّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ) ، وَعِلْم مُوَكُلٍ إِنْرَاءً وَوَكِيلٍ عَقْدٍ .

مِنْ مُتَمَكِّنِ مِنْهُ مُطْلَقاً ، وَمِنْ أَغْمَىٰ فِي نَحْوِ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ ؛ فَيَسْتَنِيبُ وَلِيًّ مَلَكَ إِنْكَاحاً ، لاَ قَاضٍ وَوَكِيلٌ فِيمَا تَوَلَّيَا ، إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْ قَرِينَةٍ ؛ كَقَدْرِ

> ٱلْمَعْجُوزِ عَنْهُ . وَبَطَلَتْ فِيمَا سَيَمْلِكُهُ .

لِمُتَمَكِّنِ مِنْ مِثْلِهِ فِي ٱلْجُمْلَةِ لِنَفْسِهِ ؛ كَفَاسِقٍ ، وَعَبْدٍ ، وَسَفِيهٍ فِي قَبُولِ

نِكَاحٍ ، وَمُحْدِمٍ ، لاَ لِعَقْدِهِ فِيهِ ، وَصُدُّقَ مُمَيُّرٌ فِي هَدِيَّةٍ وَإِذْنِ فِي دُخُولِ . بِإِيجَابٍ ، وَفَسَدَ بِتَعْلِيقِهَا ـ لاَ بِتَعْلِيقِ ٱلتَّصَرُّفِ ـ جُعْلٌ لاَ تَصَرُّفٌ وَقْتَهُ ، وَيُدَارُ عَزْلٌ كَمَا أُدِيرَتْ ، وَكَفَىٰ تَكْرِيرٌ ، لاَ فِي ( كُلَّمَا ) .

وَبَاعَ إِنْ أَطْلَقَ بِثَمَنِ مِثْلِ وَمَا سُمِحَ بِهِ ، حَالاً ، مِنْ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، لاَ مِنْ

ُ نَفْسِهِ وَنَحْوِ طِفْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ ؛ فَإِنْ زِيدَ قَبْلَ لُزُومٍ. . فَسَخَ ، وَإِلاًّ. . ٱنْفَسَخَ . وَلَهُ شَرْطُ خِيَارٍ لَهُ وَلِمُوَكِّلِهِ فَقَطْ ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ.. وَجَبَ وَلَوْ لِأَجْنَبِيُّ . وَلَهُ قَبْضُ حَالٌّ ثُمَّ إِقْبَاضٌ ، فَإِنْ قَالَ : ﴿ أَجُّلْ ﴾. . فَٱلْغُرْفُ .

وَٱنْعَقَدَ لِمُوَكِّلِ مَعِيبٌ جُهِلَ ، وَلِكُلُّ رَدٌّ ، لاَ لِرَاضٍ ، وَلاَ لِوَكِيلِ إِنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوِ ٱشْتَرَىٰ مَا عَيَّنَ بِعَيْنِ مَالِهِ .

وَتَعَيَّنَ بِتَغْيِينِهِ سُوقٌ \_ لاَ إِنْ قَدَّرَ ٱلثَّمَنَ \_ وَمُشْتَرٍ ، وَقَدْرٌ ، وَزَمَانٌ ، وَجِنْسٌ ، وَيُبْدِلُ لِمَصْلَحَةِ إِنْ لَمْ يُنْهَ بِقَدْرٍ إِلاَّ إِنْ عُيِّنَ مُشْتَرٍ ، وَبِأَجَلِ وَحُلُولٍ ، وَبِشَاةٍ بِدِينَارِ شَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ .

وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ لاَ يَسْتَوْفِي ؛ كَعَكْسِهِ ، وَلاَ يُقِرُّ وَٱنْعَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ أَبْرَأَ أَوْ صَالَحَ. . لَغَا ؛ كَشَهَادَتِهِ لَهُ فِيهَا ، إِلاَّ إِنْ عُزِلَ قَبْلَ خَوْضٍ .

فَإِنْ قَالَ : ( أَعْفُ عَنِ ٱلْقَوَدِ بِخَمْرٍ ) فَعَفَا بِهِ لاَ بِغَيْرِهِ. . صَحَّ بِٱلدُّيَّةِ .

وَلَغَا تَوْكِيلٌ فِي تَصَرُّف فَاسِدٍ ، وَيَيْعٌ جُرَّدَ لِمُوَكِّلِهِ ، وَبِمُخَالَفَةٍ بَيْعٌ ، وَكَذَا ٱشْتِرَاءٌ بِعَيْنِ لاَ فِي ذِمَّةٍ ، بَلْ يَقَعُ لَهُ وَإِنْ سَمَّىٰ مُوَكِّلَهُ .

وَتَعَلَّقَ حُكْمُ عَقْدٍ بِوَكِيلِهِ وَطُولِبًا بِٱلدَّيْنِ ؛ كَعَامِلٍ وَرَبِّ مَالٍ . وَيَنْعَزَلُ بِعَزْلِ وَاحِدٍ وَجَحْدِهِ بِلاَ عُذْرٍ ، وَبزَوَالِ أَهْلِيَتِهِ ؛ كَإِغْمَائِهِ ، وَزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ ، لاَ بِتَعَدُّ وَضَمِنَ بِهِ لاَ بَعْدَ بَيْعٍ وَإِفْبَاضٍ وَلاَ ٱلتَّمَنَ ، وَعَادَ إِنْ عَادَ بِفَسْخ .

وَحَلَفَ نَافِي إِذْنِ وَصِفَتِهِ وَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ ، وَقَبْضِ ثَمَنِ مَبِيعِ مَا سُلِّمَ أَوْ

وَإِن ٱشْتَرَىٰ لَهُ جَارِيَةً فَحَلَفَ لَقَدْ خَالَفَهُ وَٱلْبَائِمُ مُقرٌّ بِٱلْمَالِ لِمُوكِّلُهِ. . فَلاَ شِرَاءَ ، أَوْ مُنْكِرٌ . . وَقَعَتْ لِلْوَكِيلِ إِنْ كَذَبَ وَعَقَدَ فِي ٱلذُّمَّةِ ، وَإِلَّا. . وَقَعَتْ لَهُ ظَاهِراً ، وَلَهُ بَيْعُهَا لِيَسْتَوْفِيَ إِنْ لَمْ يَبَعْهُ ٱلْمُوَكِّلُ وَلَوْ بـ( إِنْ كُنْتُ

أَذِنْتُ. . فَقَدْ بِعْتُكَهَا ) ، أَوِ ٱلْبَائِعُ إِنْ كَذَبَ وَٱلشَّرَاءُ بِٱلْعَيْنِ . وَلِغَيْرِ مُصَدِّقِ فِي أَدَاءِ حَبْسٌ لإِشْهَادٍ ، وَلإِثْبَاتِ وَكِيلٍ ، لاَ وَارثِ وَمُحْتَالِ إِنْ صَدَّقَ .

وَضَمِنَ مُؤْتَمَنٌ وَمَدْيُونٌ أَدَّيَا بِإِذْنِ مَالِكِ غَائِب بِلاَ إِشْهَادٍ ، لاَ إِنْ صَدَّقَ .

وَإِنْ جَحَدَ وَكِيلٌ قَبْضَ ثَمَن وَثَبَتَ. . ضَمِنَ ، لاَ إِنْ أَثْبُتَ بِتَلَفِ قَبْلَ جَحْدِ

أَوْ بِرَدٍّ ، وَصُدِّقَ فِي تَلَفِ بَعْدَهُ لِيَضْمَنَ .



يُؤَاخَذُ مُكَلَّفٌ أَفَرَّ عَنْ رِضاً ؛ كَـ( عَلَيَّ ) ، ( فِي ذِمَّتِي ) ، ( عِنْدِي ) ، ( مَعِي ) ، وَبِقَوْلِهِ لِشَرِيكِهِ ٱلْغَنِيُّ : ( أَعْتَقْتَ ) ، وَ( نَعَمْ ) لِجَوَابِ ( ٱشْتَرِ عَبْدِي هَـٰذَا ﴾ ، وَ( بِعْنِي مَا تَدَّعِيهِ ﴾ لاَ ( صَالِخنِي ) ، وَلِجَوَّابِ ( أَلَيْسَ لِي ﴾

أَوْ ( لِي عَلَيْكَ ) : ( بَلَيْ ) ، وَ( نَعَمْ ) ، وَ( صَدَفْتَ ) ، وَ( أَجَلْ ) ، وَ( أَبْرَأْتَنِي ) ، وَ( فَضَيْتُهُ ) ، وَ( أَمْهِلْنِي ) ، وَ( أَنَا مُقِرٌّ بِهِ ) بِلاَ ٱسْتِهْزَاءِ ، لاَ ( مُقِرٌّ ) ، وَ( أَقِرُّ بِهِ ) ، وَلاَ ( زِنْهُ ) ، وَ( خُذْهُ ) .

لِأَهْلِ لَمْ يُكَذِّبُ ، مُعَيَّنِ تَعْيِيناً يُتَوَقَّعُ مَعَهُ طَلَبٌ ؛ كَحَمْلِ ، وَمَسْجِدِ بِإِمْكَانٍ ، وَعَبْدٍ وَيَقَعُ لِمَالِكِهِ ؛ كَـ (لَهُ بِسَبَ ِ دَابَّتِهِ ) .

وَٱشْتِرَاءُ عَبْدِ قَالَ : ﴿ أَعْتَقْتَهُ ﴾. . فِدَاءٌ فِي حَقَّهِ ؛ فَلاَ يُخَيَّرُ وَوُقِفَ وَلاَؤُهُ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَيْثُ لاَ وَارِثَ . وَنَفَذَ مِنْ مَالِكِ بِمَا لَهُ إِنْشَاؤُهُ ، وَمِنْ مَرِيضٍ ، وَيِهِبَةٍ بِإِقْبَاضٍ فِي صِحَّةٍ

لِوَارِثٍ ، وَٱمْرَأَةٍ بِنِكَاحٍ ، وَمُغْلِسٍ وَأَعْمَىٰ بِبَيْعٍ ، وَمَجْهُولٍ بِرِقٌ ، وَوَارِثِ بِدَيْنِ ، وَمِنْ عَنْدِ ـ لاَ عَلَىٰ سَيِّدِهِ ـ بِمُوجِبِ مَالٍ ، إِلاَّ لِتِجَارَةٍ وَقْتَهَا . وَإِقْرَارُ مَرَضِهِ وَوَارِثِهِ كَصِحَّتِهِ ، وَقُدُّمَ بِعَيْنِ .

وَحُبسَ لِتَفْسِيرِ مُبْهَم ، لاَ نَحْوِ ( لِكُلِّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِلآخَرِ ) إِذْ { لِكُلِّ أَلْفَانِ ، أَوْ ( وَثُلُثُ مَا لِلاَخَرِ ) فَلِكُلُّ أَلْفٌ وَنِصْفُهُ ، أَوْ ( إِلاَّ نِصْفَ

وَ اللَّهُ مَا لِلاَخَرِ ) فَلِكُلُّ أَلْفٌ إِلاَّ ثُلْنَهُ ، أَوْ ( إِلاَّ ثُلُثَ مَا لِلاَخَرِ ) فَلِكُلُّ أَلْفٌ إِلاَّ وَلَا يَلاَخَرِ ) فَلِكُلُّ أَلْفٌ إِلاَّ وَلَافٍ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدِ أَلْفٌ إِلاَّ وَرُبُعُهُ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدِ أَلْفٌ إِلاَّ

يضف مَا لِعَمْرُو ، وَلِعَمْرُو أَلْفٌ إِلاَّ نَلُكَ مَا لِزَيْدٍ ) فَلِزَيْدِ ثَلَاثَةً أَخْمَاسِ أَلْفٍ ، وَلِعَمْرُو أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدِ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَمْرُو ، وَلِعَمْرُو أَلْفٌ وَثُلُكُ مَا لِزَيْدِ ) فَلِزَيْدِ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ، وَلِعَمْرُو أَلْفٌ وَثَلَاثَةً

آخْمَاسِهِ ، أَوْ قَالَ : ( لِزَيْدِ أَلْفٌ إِلاَّ ثُمُنَ مَا لِعَمْرِو ، وَلِعَمْرِو أَلْفَانِ إِلاَّ نِصْفَ مَا لِزَيْدِ ) فَلِزَيْدِ ثَمَانِ مِثَةِ ، وَلِعَمْرِو أَلْفٌ وَسِثُ مِثَةٍ . وَقُبِلَ فِي ( شَيْءٍ ) وَ( كَذَا ) تَفْسِيرٌ بِحَبَّةٍ ، وَنَجِسٍ يُفْتَنَىٰ ، وَبِنَجِسٍ فِي

وَسِمِنْ مِي رَسْمِي بِي رَوْرِ عَنْهُ ) تَسْمِير بِحَبْرِ ، وَعَبِسْ يَعْمَى ، وَبِعْجِسْ مِي (غَصَبْتُهُ ) ، لاَ رَدُّ سَلاَمٍ وَعِيَادَةٍ .

وَفِي ( مَالٍ ) ، وَ( مَالٍ عَظِيمٍ ) ، أَوْ ( كَثِيرٍ ) ، أَوْ ( أَكْثَرَ مِنْ مَالِ زَيْدٍ ). . بِمُتَمَوَّلٍ وَأَمَّ وَلَدٍ ، لاَ نَجِسٍ ، أَوْ ( مِثْلِ مَالِ زَيْدٍ ) فَبِمِثْلِهِ .

وَفِي ( دِرْهَمَ م ) ، وَ( دُرَيْهِم ) ، وَ( دِرْهَم صَفِيرٍ ) ، وَ( دِينَـارٍ ). . بِإِسْلاَمِيُّ ، وَكَذَا بِنَاقِصٍ وَمَغْشُوشٍ إِنْ وَصَلَ أَوْ غَلَبَ ، لاَ بِفُلُوسٍ .

وَ( أَلْفٌ فِي ٱلْعَبْدِ ) بِأَرْشِ، وَرَهْنِ، وَوَصِيَّةٍ، وَقَرْضٍ، وَشِرَاءِ عُشْرِهِ بِهِ .
 وَ( عَلَيَّ ) بِمُوَجَّلِ إِنْ وَصَلَ ، وَبِوَدِيعَةٍ وَٱلْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِ وَرَدُّ بَعْدَهُ ،
 وَفِي ( هُوَ لَكَ عَارِيَةٌ ) ، وَقَوْلُ مُنْكِرِ قَبْضِ مَبِيعِ أَقَرَّ بِثَمَنِهِ ، أَوْ فَهْمِ مَا لُقُنَ

وَأَمْكَنَ ، لاَ ( فِي ذِمَّتِي ) بِوَدِيعَةٍ . وَقُبِلَ فِيهِ ــ كَطَلاَقِ وَعِنْقِ وَنَذْرٍ ــ ٱسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ فَصَدَهُ مُقِرَّاً وَلَوْ مِنْ نَفْيٍ وَغَيْرِ جِنْسٍ ، لاَ مُسْتَغْرِقِ ــ وَلَوْ بِتَفْسِيرِهِ ــ بِلاَ إِخْرَاجٍ ، وَلاَ يُجْمَعُ مُفَرَّقٌ لَهُ . ﴿ وَصُدُّقَ مُسْتَثْنِي عَبْدِ أَنَّهُ الْحَيُّ . وَصُدُّقَ مُسْتَثْنِي عَبْدِ أَنَّهُ الْحَيُّ . وَلَذِمَ ( لَكَ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِ أَبِي ) ، وَ( هَـٰذَا لَكَ وَكَانَ مِلْكِي إِلَى الآنَ )

وَلِرْمَ ( لَكَ اللَّهُ عَلَيْ مِيرَاتِ آبِي ) ، وَ( هَمَدَا لَكَ وَكَانَ مِلْكِي إِلَى الْوَنَ ) . خِلاَفَ الشَّهَادَةِ ، وَ( عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ ) ، أَوْ ( لاَ يَلْزَمُ ) ، أَوْ ( بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ) ، أَوْ ( فِي ٱلْكِيسِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، أَوْ ( الأَلْفُ ٱلَّذِي فِي الْكِيسِ ) فَمَا

وُجِدَ مِنْهُ ، لاَ مَا جُعِلَ ظَرْفا أَوْ مَظْرُوفاً ؛ كَـ(خَاتَمٍ فِيهِ فَصِّ ) وَعَكْسِهِ ، وَتَبِعَ خَاتَما فَصُّ ، لاَ أُنْثَىٰ حَمْلٌ . وَلَغَا ( مَالِي لَكَ ) ، أَوْ ( لَكَ فِيهِ ) ، أَوْ ( فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ ) ،

وَبِتَغْلِيقِ وَإِنْ أُخُرَ . وَ( عَلَيَّ أَلْفٌ أَلْفٌ ) ، أَوْ ( فَأَلْفٌ ) ، أَوْ ( بَلْ ) ، أَوْ ( مَعَ ) ، أَوْ ( مَعَهُ ) ، أَوْ ( فَوْقَهُ ) ، أَوْ ( تَخْتَهُ أَلْفٌ ). . أَلْفٌ .

وَ( دَرَاهِمُ ) ، وَ( أَلُوفٌ ) ، وَكَذَا ( أَلْفٌ وَأَلْفٌ وَأَلْفٌ ). . ثَلاَثَةٌ إِنْ لَمْ يُؤَكِّدِ ٱلثَّانِيَ . يُؤَكِّدِ ٱلثَّانِيَ . وَ( دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارَانِ ). . ٱلْكُلُّ .

وَ( دِرْهَمٌ فِي أَلْفٍ ) . . دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ يُرِدْهُمَا وَٱلْحِسَابَ أَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ ؛ كَطَلاَقِ . وَ( كَـٰذَا دِرْهَـمٌ ) . . دِرْهَـمٌ ، فَـاإِنْ كَـرَّرَ ( كَـٰذَا ) بِـوَاوِ أَوْ بِثُـمٌ وَنَصَـبَ دِرْهَماً . . تَكَرَّرَ ، وَإِلاَّ . فَلاَ . وَالْأَلْفُ مُبْهَمٌ فِي ( أَلْفٍ وَدِرْهَم ) ، لاَ ( أَلْفٍ وَأَحَدَ عَشَرَ ) ، أَوْ ( أَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَماً ) ، وَلاَ ٱلنَّصْفُ فِي ( دِرْهَم وَنِصْفٍ ) .

وَإِنْ أَفَرًّ لِزَيْدِ ثُمَّ لِعَمْرِهِ. . غَرِمَ لِعَمْرِهِ ، أَوْ قَالَ : ( غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدِ وَهُوَ لِعَمْرِهِ ). . بَرِىءَ بِقَبْضِ زَيْدٍ ، لاَ وَهُوَ مُلْتَقِطٌ .

وَٱتَّحَدَ بِتَارِيخَيْنِ ، وَلُغَتَيْنِ ، وَقَدْرَيْنِ ــ لاَ بِسَبَبَيْنِ وَوَصْفَيْنِ ، وَلاَ إِنْشَاءِ ــ وَلَوْ بِكُلُّ شَاهِدٌ .

## [فِي ٱلإِقْرَارِ بِٱلنَّسَبِ]

فظننك

## ي الإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

يَثْبُتُ بِإِقْرَارِ ذَكَرٍ مُكَلَّفٍ نَسَبُ مَجْهُولِ لَمْ يَرِقَ ، مُمْكِنٌ ، بِشَرْطِ تَصْدِيقِ لاَ غَنْهُ وَانْ جَحَدَ مَعْدَ كَمَال ، وَعَدَم انْكَار مَنْت .

أَهْلِ لاَ غَيْرِ وَإِنْ جَحَدَ بَعْدَ كَمَالٍ ، وَعَدَمِ إِنْكَارِ مَيْتٍ .

بِإِيلاَدِ إِنْ قَالَ : ( عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي ) . وَبِأَحَدِ وَلَدَيْ أَمَتَنَهِ. . عَيَّنَ ، ثُمَّ وَارِثٌ ، ثُمَّ قَاثِفٌ ، ثُمَّ قُرْعَةٌ لِمُجَرَّدِ

وَبِاحَدِ وَلَدَيْ امْتَيْهِ. . عَيْن ، تُمْ وَارِث ، تُمْ فَائِف ، تُمْ فَزَعه لِمُجَرّ حُرِّيَّةٍ لَهُ وَلِأُمُّهِ ، لاَ نَسَبٍ .

وَبِأَحَدِ أَوْلاَدِ أَمَتِهِ.. لَحِقَهُ مَنْ عَيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَدَّعِ ٱسْتِبْرَاءً ، وَالأَصْغَرُ نَسِيتٌ ، وَيُقَارِعُ مَعَهُمْ .

وَٱلأَصْغَرُ نَسِيبٌ ، وَيُقَارِعُ مَعَهُمْ . وَيَلْحَقُ بِمَيْتِ بِإِقْرَارِ وَارِثِ حَايِزٍ وَإِنْ سَبَقَ جَحْدٌ ، فَإِنْ أَفَرَّ بِمَجْهُولِ وَأَهَرًا

بِنَالِثِ فَأَنْكُرَ ٱلثَّانِي. . سَقَطَ ، أَوْ بِمَنْ يَحْجُبُهُ . . لَمْ يَرِثْ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضٌ . . لَزِمَهُ بَاطِنَا بِحِصَّتِهِ . \* \* \*



صَعَّ مِنْ ذِي تَبَرُّع إِعَارَةُ أَهْلِ لِقَبُولِهِ غَيْرِ سَفِيهِ عَيْناً ؛ لِانْتِفَاعِ مَمْلُوكِ ، حَلَّ ، وَقُصِدَ ، إِنْ بَقِيَتْ مَعَهُ ، وَاتَّحَدَ أَوْ بَيَّنَ جِنْسَهُ ؛ كَـ( ٱزْرَعْ ) ، أَوْ عَمَّ ؛ كَـ( ٱنْتَفِعْ مَا شِفْتَ ) .

لاَ مُسْتَعَارَةً ، وَنَقْداً لِغَيْرِ تَزْيِينٍ ، وَصَيْداً لِمُخْرِمٍ ، وَأَمَةً غَيْرَ شَوْهَاءَ لِأَجْنَبِيِّ .

وَكُرِهَ إِعَارَةُ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ، وَوَالِدٍ لِخِدْمَةِ وَلَدٍ .

بِلَفْظِ دَلَّ وَلَوْ مُعَلَّقاً ، ومِنْ طَرَفٍ ، أَوْ بِأَكُلِ آَمْتِيدَ مِنْ إِنَاءِ هَدِيَّةِ تَطَوَّعٍ . وَ وَ( أَعَرْتُكَ لِتُعِيرَنِي ) إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ .

وَلَزِمَ مَنْ أُعِيرَ ـ وَلَوْ شِهِ ، لاَ لِشُغْلِ مُعِيرٍ ـ مُؤَنُ رَدٌّ وَقِيمَةٌ يَوْمِ تَلَفٍ ، لاَ بِٱسْتِعْمَالِ ، وَلاَ بِإِعَارَةِ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ فَقَطْ .

ر بِاسْتِعْمَانٍ ، وَدَ بِإِقْدُورِ عَالِمِ سَنْتُ فَعْدٍ مَا لَمْ يُنْهُ ، وَبِٱلْغِرَاسِ وَٱلْبِنَاءِ وَبَدُّلَ بِٱلْمَأْذُونِ مِثْلَهُ ضَرَراً مِنْ نَوْعِهِ مَا لَمْ يُنْهُ ، وَبِٱلْغِرَاسِ وَٱلْبِنَاءِ زِرَاعَةً ، لاَ أَحَدَهُمَا بِٱلآخَرَيْنِ .

وَرَجَعَ مَتَىٰ شَاءَ وَلَوْ فِي وَضْعِ جِذْعٍ ، لاَ قَبْرِ قَبْلَ بِلَىّ ، وَكَفَنِ ، وَقَلَعَهُ بِأَرْشِ أَوْ بَقَّاهُ بِأَجْرٍ ، وَبَقِيَ زَرْعٌ لَمْ يُعْتَذُ قَطْعُهُ بِأَجْرٍ ، وَقُلِعَ مَجَّاناً زَرْعٌ عُيُنَتْ ﴿ مُدَّتُهُ فَأَخَرَ ، وَبَذْرٌ حَمَلَهُ سَيْلٌ ، وَغَرْسٌ وَبِنَاءٌ إِنْ شُرِطَ أَوْ رَضِيَ ، وَإِلاّ . . قَلَعَ بِأَرْشِ ، أَوْ تَمَلَّكَ بِقِيمَةٍ ؛ فَإِنْ أَبَىٰ.. أُهْمِلاً ، وَدَخَلَ مِلْكَهُ ، وَمُسْتَعِيرٌ لِسَفْي أَوْ مَرَمَّةٍ بِأَجْرِ لِمَا عَطَّلَ .

وَلِكُلُّ بَيْعٌ مِمَّنْ شَاءً .

وَإِنْ قَالَ : ( أَعَرْتَنِي ) فَقَالَ : ( أَجَّرْتُكَ ) وَثُمَّ أُجْرَةٌ ، أَوْ عَكْسَهُ ، أَوْ :

( أَجَّرْتَنِي ) ، أَوْ : ( أَعَرْتَنِي ) ، فَقَالَ : ( غَصَبْتَ ). . حَلَفَ ٱلْمَالِكُ نَفْياً ،

وَكَذَا إِثْبَاتاً إِنِ آدَّعَى ٱلأُجْرَةَ ، وَسَقَطَ ٱلْمُسَمَّىٰ .

وَمَنْ قَلَعَ بِلاَ شَرْطٍ. . سَوَّى ٱلْحُفَرَ .



ٱلْغَصْبُ ٱسْتِيلاًءٌ عَلَىٰ حَقٌّ غَيْرٍ ظُلْماً .

وَضَمِنَ بِهِ الْمُكَاتَبَ ، وَالْمَالَ ، وَجِنَايَةٌ تَعَلَّقَتْ بِرَقَبَتِهِ ؛ كَأَنْ رَكِبَ أَوْ نَقَلَ أَوْ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْشِهِ ، وَفِي عَقَارٍ بِٱسْتِيلاَءِ مَنْ أَزْعَجَ أَوْ دَخَلَ ، وَنِصْفاً وَفِيهِ غَيْرٌ لاَ أَفْوَىٰ .

وَرَدًّ مَا نَقَلَ ؛ فَمَا ضُبِطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنِ وَأُسْلِمَ فِيهِ إِنْ تَلِفَ. . ضُمِنَ بِمِثْلٍ ؛ كَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ مَا لَمْ يُغَيَّرْ بِأَغْبَطَ .

فَإِنْ طُولِبَ بِهِ بِبَلَدِ آخَرَ وَلَهُ مَؤُونَةٌ.. فَقِيمَتُهُ حَيْثُ تَلِفَ ؛ كَمَاءِ فِي مَفَازَةٍ .

وَإِنْ فُقِدَ مِثْلٌ ، أَوْ وُجِدَ بِغَبْنِ ، أَوْ ضَاعَ مَغْصُوبٌ ، أَوْ نُقِلَ إِلَىٰ بَلَدِ.. فَأَقْضَىٰ قِيَمِهِ ؛ مِنْ غَصْبٍ إِلَىٰ فَقْدٍ ، أَوْ طَلَبٍ لِلآخَرَيْنِ ، وَٱسْتَرَدَّ لِرَدِّ الْمَغْصُوبِ لِلاَ خَرِيْنِ ، وَٱسْتَرَدَّ لِرَدِّ الْمَغْصُوبِ لاَ مِثْلِهِ بِلاَ حَبْسِ .

وَإِنْ نُقُلَ فَتَلِفَ وَعُدِمَ ٱلْمِثْلُ . . فَأَقْصَىٰ قِيمَةِ ٱلْبَلَدَيْنِ .

وَمَا لاَ يُضْبَطُ ؛ كَرَصْفٍ ـ وَإِنْ عَادَ لاَ بِتَذَكَّرٍ ـ وَحُلِيٍّ . . بِأَفْصَىٰ قِبَمِه؛ مِنْ غَصْبٍ إِلَىٰ تَلَفِ بِنَقْدِ بَلَدِهِ ، وَعَبْدِ قُطِعَ . . بِالأَكْثَرِ ؛ مِنْ مُقَدَّرٍ وَنَقْصِ قِيمَةٍ . فَإِنْ جَنَىٰ وَمَاتَ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ فَأُخِذَتْ لِلْجِنَايَةِ . . ضَمِنَ مَا أُخِذَ .

177

وَضَمِنَ فَرْدَ خُفٍّ بِنَقْصِ كُلُّ ، وَغَيْرَ عَاقِلِ فَتَحَ عَنْهُ إِنْ خَرَجَ حَالاً ، وَزِقًّا

الم المنتفعة المنتفاطر أو ربيع ـ لا عارضة ـ أو بإذابَةِ شَمْسٍ ، وَبِنَارٍ مُوقِدُهَا . فَتَحَهُ فَسَقَطَ بِتَقَاطُرٍ أَوْ ربيع ـ لاَ عَارِضَةِ ـ أَوْ بِإِذَابَةِ شَمْسٍ ، وَبِنَارٍ مُوقِدُهَا . فَإِنْ فَتَحَ حِززًا ، أَوْ دَلَّ سَارِقاً ، أَوْ حَبَسَ ذَا مَالٍ . . لَمْ يَضْمَنْ .

وَضَمِنَ ـ وَإِنْ أَذَىٰ قِيمَةَ فُرْقَةٍ ـ أَرْشَا وَمَنْفَعَةً مَعَ صَيْدِ عَبْدِ ، لاَ مَنْفَعَةَ كَلْبٍ ، وَلاَ حُرُّ وَبُضْعٍ بِلاَ ٱسْتِيفَاءِ . وَبِإِغْلاَءِ نَقْصَ زَيْتٍ ، لاَ عَيْنِ عَصِيرِ فَقَطْ .

وَضَمِنَ زِيَادَةً تَجِلُ وَلَوْ بِفِعْلِهِ ؟ كَتِبْرٍ صَاغَهُ وَسِمَنٍ أَفَادَ ، لاَ نَقْصَ رُخْصٍ ، وَنَحْوَ آلَةِ لَهْوِ بِكَسْرٍ مَانِعٍ ، إِلاَّ مَا زِيدَ عَبَئاً .

ُنْحْصِ ، وَنَحْوَ آلَةِ لَهْوِ بِكَسْرِ مَانِعٍ ، إِلاَّ مَا زِيدَ عَبَتَا . وَرَدَّ ـ وَلَوْ خِرَقا ـ بِأَرْشِ ، وَخَمْرَ ذِمْقٍ كُتِمَتْ أَوْ مُحْتَرَمَةً بِلاَ ضَمَانٍ .

وَحَرُمَ دُونَ غَرَضٍ رَدُّ تُرَابٍ بِلاَ إِذْنِ ، وَطَمُّ بِنْرِ بَعْدَ رِضاً ، وَكُلُّفَ تَسْوِيَةً ، لاَ إِعَادَةَ جِدَارٍ . وَلَهُ نَزْعُ سَاجَةٍ('' مِنْ بِنَاءٍ قَبْلَ تَعَفُّنِ ، أَوْ سَفِينَةٍ لاَ بِلُجَّةٍ وَلَوْ فَارِغَةً ؛

كَخَيْطٍ مِنْ جُرْحٍ مُخْتَرَمٍ إِنْ آمِنَ أَوْ مَاتَ ـ وَلَوْ آدَمِيّاً ـ أَوِ آزَنَدً ، وَكَسْرُ ظَرْفِ لِتَخْلِيصٍ بِأَرْشٍ ، لاَ لِمَالِكِ فَعَلَ . وَأَخَذَ مُسْتَحِيلَ بَذْرٍ وَبَيْضٍ وَعَصِيرٍ بِأَرْشٍ ، وَخَمْرٍ وَجِلْدٍ إِنْ لَمْ يُغْرِضْ .

وَإِنْ صَبَغَ النَّوْبَ وَلَوْ بِمَغْصُوبِ.. فَالنَّفْصُ عَلَى الصَّبْغِ ، وَالزَّائِدُ بَيْنَهُمَا ، وَكُلِّفَ قَلْعَ مُتَحَصَّلٍ كَبِنَاءِ وَنَبَاتٍ ، وَإِنْ بَذَلَهُ أَوْ نَقَصَ ، وَلاَ يُتَمَلَّكُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بُقِّيَ.. كُلِّفَ بَيْعَهُ مَعَ النَّوْبِ ، لاَ عَكْسَهُ . وَخَلْطُ مَا لاَ يَتَمَيَّزُ وَجِنَايَةً تَسْرِي ؛ كَجَعْلِهِ هَرِيسَةً.. إِهْلاَكُ .

﴿ (١) السَّاجِ : ضرب عظيم من الشجر ينبت بالهند .

<sup>1/1/</sup> 

وَكُلُفَ تَمْيِيزَ شَعِيرٍ مِنْ بُرُّ . وَضَمِنَ آخِذٌ مِنْ غَاصِبٍ ، لاَ يِنِكَاحٍ ، وَرَجَعَ إِنْ جَهِلَ ، لاَ بِمَا ضَمِنَهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ فَوَّتَهُ ؛ كَمُشْتَرٍ ؛ لاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةٍ وَأَرْشٍ وَمَهْرٍ ، بَلْ بِقِيمَةِ

وَلَدٍ حُرُّ وَأَرْشِ بِنَاثِهِ . فَإِنْ غَرَّ الْمَالِكَ ؛ فَأَكَلَ ، أَوْ تَزَوَّجَ فَأَوْلَدَ ، أَوْ قَتَلَ قِصَاصاً لاَ دَفْعاً ، أَوِ

فَإِنْ غَرَّ ٱلْمَالِكَ ؛ فَأَكُلَ ، أَوْ تَزَوَّجَ فَأُولَدَ ، أَوْ قَتَلَ قِصَاصاً لا دَفَعاً ، أَوِ آتَهَبَهُ ، أَوْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ. . بَرِىءَ ، لاَ بِإِيجَارٍ ، وَإِيدَاع ، وَرَهْنِ .



ٱلشَّفْعَةُ فِي أَرْضِ بِتَابِعٍ ـ لاَ تَابِعٍ دُونَ أَرْضٍ ـ مُنْقَسِمٍ قَهْراً ؛ كَمَمَرٌ مِنْهُ بُدٌّ ، لِشَرِيكِ وَلَوْ وَارِثَ مَرِيضٍ حَابَىٰ وَأَبَا ، لاَ نَحْوَ وَصِيٍّ فِيمَا بَاعَ لِطِفْلِ إِنْ تَمَلَّكَ قَبْلُ ، بِمُعَاوَضَةٍ ، لاَ عِوضِ نَجْمٍ مُكَاتَبٍ رَقَّ ، وَمُوصَى بِهِ لِمَنْ خَدَمَ وَلَدَهُ .

وَأَخَذَ كُلُّ شَرِيكِ وَلَوْ مُشْتَرِياً بِقَدْرِ مِلْكِهِ .

وَلاَ يُفَرَّقُ شِفْصُ عَقْدِ ، فَتَسْقُطُ بِعَفْوِ عَنْ بَعْضِ ؛ فَإِنْ عَفَا وَاحِدٌ. أَخَذَ الآخَرُ الْكُلَّ كَحَاضِرِ لَمْ يَصْبِرْ ، ثُمَّ مَنْ حَضَرَ. أَخَذَ بِحِصَّتِهِ أَوْ شَارَكَ ـ وَلَوْ وَاحِدًا ـ بِلاَ رَيْعٍ ، وَٱلْعُهْدَةُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ .

وَمَلَكَهُ وَإِنْ تَهَدَّمَ بِنَحْوِ ( تَمَلَّكُتُ ) ( أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ ) إِنْ رَضِيَ ذِمَّتُهُ وَلاَ رِبا ، أَوْ فَضِي لَهُ ، أَوْ سَلَّمَ كَالنَّمَنِ أَوْ قِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ يَوْمَ عَقْدِ ؛ كَبُضْعِ وَدَمٍ وَمُنْعَةِ وَنَجْمٍ ، أَوْ حِصَّتُهُ بِلاَ خِيَارٍ إِنْ بِيعَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ تَلِفَ جُزْءٌ يُفْرَدُ .

وَلَوْ سَلَّمَ مُسْتَحَقًّا أَوْ زَيْفًا. . أَبْدَلَ ، وَإِنْ تَمَلَّكَ بِهِ . . جَدَّدَ .

وَيَلْحَقُ حَطٌّ بِزَمَنِ خِيَارٍ ، أَوْ بِعَيْبٍ .

وَلَوْ شَفَعَ وَٱلثَّمَنُ عَرْضٌ فَرُدَّ بِعَيْبٍ. . فَٱلشَّفْصُ كَتَالِفٍ ؛ فَعَلَى ٱلْمُشْتَرِي لِيمَتُهُ فَقَطْ .

وَنَقَضَ تَصَرُّفَهُ ، أَوْ شَفَعَ بِثَانِي بَيْعٍ .

وَمَنَعَ رَدَّهُ بِخِيَارٍ خَصَّهُ ، وَبِعَيْبٍ ، وَرُجُوعَ بَاثِعٍ بِفَلَسٍ وَعَيْبٍ ، وَزَوْجٍ وَسَقَطَتْ بِجَهْلِ ثَمَن ، وَلَغَتْ دَعْوَىٰ عِلْمِهِ بِلاَ تَقْدِير ، وَصُدُّقَ مُشْتَر فِي جَهْلِ شَرِكَةٍ وَثَمَنِ وَفِي قَدْرِهِ وَنَفْي شِرَاءٍ ، فَإِنْ أَقَرَّ الْبَاثِعُ.. أَخَذَ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ ، لاَ إِنْ قَالَ : ( قَبَضْتُ ) . وَبِخَبَرِ ثِقَةٍ بَادَرَ بِالطَّلَبِ كَالْعَادَةِ أَوْ نَاثِبُهُ بَعْدَ أَكُلِ وَصَلاَةٍ حَضَرًا ، ثُمَّ أَشْهَدَ ، وَعُذِرَ إِنْ سَلَّمَ وَدَعَا بِبَرَكَةٍ وَبَحَثَ عَنْ ثَمَن ، لاَ فِي ( ٱشْتَرَيْتَ

وَسَقَطَتْ بِتَرْكِ مَقْدُورٍ ؛ كَتَوْكِيلِ وَلَوْ بِأَجْرٍ ، لاَ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ ، وَتَأْجِيلِ ، وَكَذِب بِزِيَادَةٍ وَنَوْع وَمُشْتَرٍ وَقَدْرِ مَبِيع لِغَرَضٍ ، وَبِإِزَالَةِ مِلْكِهِ ، لاَ بَعْضِ إِنْ جَهلَ ، وَلاَ إِنْ صَالَحَ عَنْهَا ، أَوْ قَاسَمَ بِجَهْلِ ، وَبُقِّيَ زَرْعُهُ بِلاَ أَجْرِ ، وَكَعَارِيَةٍ بِنَاؤُهُ .



ٱلْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ بِإِيجَابٍ ؛ كَـ( قَارَضْتُ ) ، ( ضَارَبْتُ ) ، ( عَامَلْتُ ) ، وَقَبُولٍ ، فِي خَالِصِ نَقْدِ مَغْلُومِ ٱلْقَدْرِ عُيِّنَ ثَمَّ ، فِي تِجَارَةٍ بِيَدِ ٱلْعَامِلِ .

وَبَطَلَ بِتَوْقِيتِ غَيْرِ ٱشْتِرَاءِ ، وَفِي نَادِرٍ ، وَحِرْفَةٍ ، وَمَعَ شَخْصٍ ، وَبِعَمَلِ مَالِكِ لاَ عَبْدِهِ نَبَعاً .

عَلَىٰ أَنَّ ٱلرَّبْحَ بَيْنَهُمَا مُقَدَّرٌ بِجُزْءِ ؛ كَثَمَرٍ بِمُسَاقَاةٍ ، فَإِنْ شَرَطَ لِلْمَامِلِ ٱلنَّصْفَ وَسَكَتَ. . جَازَ ، لاَ عَكْسُهُ .

وَلَهُ فِي فَاسِدِ أَجْرُ مِثْلٍ ، لاَ إِنْ شُرِطَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ .

وَهُوَ كَوَكِيلِهِ ، لَكِنْ يَأْخُذُ الْعَرْضَ وَالْمَعِيبَ ، وَلاَ يَشْتَرِي بَعْضَهُ وَزَوْجَهُ كَالْمَأْذُونِ وَلَوْ بِـ( اَشْتَرِ ) .

> وَإِنْ أَذِنَ لَـهُ فَقَـارَضَ وَلَـمْ يَنْسَلِـخْ أَوْ لِيُشَـارِكَـهُ.. -كَغَاصِبٍ-لَهُ رِبْحُ مَا عُقِدَ بِذِمَّةٍ ، وَلِعَامِلِهِ أَجْرُهُ .

وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِمَعِيبٍ.. فَالأَصْلَحُ .

وَإِنْ سَافَرَ أَوْ رَكِبَ بَحْراً بِلاَ إِذْنِ. . ضَمِنَهُ وَثَمَنَهُ وَإِنْ عَادَ ، وَصَعَّ بَيْهُهُ بِقِيمَتِهِ ، لاَ دُونَ بَلَدِهِ ، وَلَهُ مَا شُرِطَ . وَعَلَى الْعَامِل نَفَقَتُهُ ، وَنَشْرٌ ، وَطَيّْ ، وَحَمْلُ خَفِيفٍ ، أَوْ أَجْرُهَا .

وَعَلَى ٱلْمَالِكِ أَجْرُ حَمْلِ ثَقِيلٍ ، وَكَيْلٍ وَوَزْنِ لَمْ يُبَاشِرْهُ .

وَمَلَكَ بِقِسْمَةِ ٱلرُّبْحَ ، لاَ رَيْعاً عَيْنِيّاً ، وَبِفَسْخٍ قَرَّ مَعَهَا ، أَوْ نُضُوضٍ ، أَوْ { بِإِتْلاَفِ مَالِكِ ، وَيُورَثُ بِظُهُورٍ . وَيُجْبَرُ بِهِ نَقْصٌ وَتَالِفٌ ، لاَ قَبْلَ تَصَرُّفٍ .

وَإِنْ فُسِخَ.. وَجَبَ رَدُّ رَأْسِ ٱلْمَالِ إِلَىٰ مِثْلِهِ ، وَلَهُ ٱلْبَيْعُ مِنْ رَاغِبٍ ، لاَ وَثَمَّ رِبْعٌ بَذَلَهُ ٱلْمَالِكُ .

> وَيَكُفِي وَارِثًا : ( قَرَّرْتُكَ ) وَنَحُوهُ فِي نَقْدٍ . فَانْ ذَّعَ َ مِنْ عَنِي مُكَانِ مَا مُثَانِ نِهُ فَنْ فَتَعَ اعَانِي ... فَاكُارُ ثَلَاقُ مِنْهَ

فَإِنْ قَرَرَ بِمِنْةِ رِبْحُهَا مِنْتَانِ نِصْفَيْنِ فَتَضَاعَفَ. . فَلِكُلِّ ثَلَاثُ مِنْةٍ . مَقَانُ حِرَّةُ ٱلْوَامِلِ فِيمَا رَدِّ رُحِاً وَخُسْراً ؛ ٱلأَصْلُ مِنْةً ، وَرَبِحَ عِشْدِينَ ،

وَقَرَّتْ حِصَّةُ ٱلْعَامِلِ فِيمَا رَدَّ رِبْحاً وَخُسْراً ؛ ٱلأَصْلُ مِنْةُ ، وَرَبِحَ عِشْرِينَ ،

فَرَدَّ عِشْرِينَ ؛ فَسُدُسُهَا رِبْعٌ ، ثُمَّ خَسِرَ عِشْرِينَ ؛ فَلِلْعَامِلِ دِرْهَمٌ وَثُلُثَاهُ ، وَإِنْ خَسِرَ عِشْرِينَ ، فَرَدَّ عِشْرِينَ ، ثُمَّ رَبِعَ عِشْرِينَ . فَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ رَأْسُ

مَّالِ ، وَخَمْسَةٌ رِبْعٌ لَهُمَا . مَاْلِ ، وَخَمْسَةٌ رِبْعٌ لَهُمَا . وَصُدُقَ عَامِلٌ فِي تَلَفٍ ، وَرَدُ ، وَرِبْحٍ ، وَخُسْرٍ ، وَنَهْيٍ ، وَنِيَّةٍ شِرَاءٍ ،

وَقَدْرِ أَصْلٍ ؛ فَإِنْ قَارَضَ رَجُلَيْنِ وَقَالَ : الأَصْلُ أَلْفَانِ وَٱلْحَاصِلُ ٱلْفَانِ ، فَصَدَّقَ وَاحِدٌ ، وَقَالَ ٱلآخَرُ : أَلْفٌ . فَلَهُ رُبُعُهُ ، أَوْ وَٱلْحَاصِلُ ثَلَاثَةٌ . فَلَهُ خَسْنُ مِثْةِ ، وَلِلْمُصَدِّقِ ثُلُثُهَا .

تَسَسَّ بِعْرِ ، رَيْسَسَسْقِ مِنْهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِرِبْحِ ثُمَّ قَالَ : (كَذَّبْتُ ) ، أَوْ (غَلِطْتُ ). . لَمْ يُقْبَلْ ، وَبَعْدَهُ لَوْ قَالَ : (خَسِرْتُ ) وَأَمْكَنَ. . قُبِلَ .



إِنَّمَا تَصِحُ ٱلْمُسَاقَاةُ فِي نَخْلِ وَعِنَبِ، مَغْرُوسٍ، مُمَيَّنِ مَرْثِيٍّ، وَلَوْ أَثْمَرَ لاَ بِصَلاَحٍ، وَفِي غَيْرٍ، وَمُزَارَعَةٌ تَبَعاً ـ لاَ مُخَابَرَةٌ ـ فِيمَا تَخَلَّلَ إِنِ ٱتَّحَدَ نَفْعٌ وَعَامِلٌ وَعَقْدٌ .

مُؤَقَّتَةً بِمُعَيِّنِ يُثْمِرُ فِيهِ غَالِباً وَلَوْ آخِرَهُ .

وَمَعَ شَرِيكِ ، وَبِشَرْطِ إِعَانَةِ عَبْدِهِ بِطُعْمٍ ، لاَ هُوَ ، وَلاَ أَجِيرٍ عَلَيْهِ . بِنَحْوِ ( سَاقَيْتُ ) ، ( عَامَلْتُ ) ، لاَ بِـ( أَجَّرْتُ ) ، وَقَبُولِ بِلاَ تَفْصِيلِ

عَمَلٍ ؛ ٱكْتِفَاءً بِعُرْفٍ عَرَفَاهُ .

وَعَرَفَا شَجَراً تَنَوَّعَ إِنْ شُرِطَ تَفَاوُتٌ .

وَلَزِمَتْ ، وَمَلَكَ حِصَّتَهُ بِٱلظُّهُورِ ، وَعَلَيْهِ مَا يَتَكَرَّرُ ؛ كَسَفْيٍ ، وَيَحْتَاجُهُ ثَمَرٌ ؛ كَحِفْظٍ وَجَدَادٍ وَتَرْفِيعٍ ٱغْتِيدَ .

فَإِنْ هَرَبَ. . ٱسْتَأْجَرَ بِمَالِهِ قَاضٍ ، ثُمَّ ٱفْتَرَضَ ، ثُمَّ ٱلْمَالِكُ ، أَوْ عَمِلَ لِيَرْجِعَ وَأَشْهَدَ ، وَإِلاَّ . فَمُتَبَرِّعٌ كَأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ فَسَخَ ـ لاَ إِنْ ٱثْمَرَ ـ وَلَوْ وُجِدَ مُتَبَرِّعٌ ، وَسَلَّمَ أَجْرَ عَمَلِهِ كَأَنِ ٱسْتُحِقَّ شَجَرُهُ .

وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ بِذِمَّةٍ . . تَمَّمَ وَارِثٌ ، وَيُجْبَرُ إِنْ خَلَّفَ تَرِكَةً . وَٱلْمَامِلُ أَمِينٌ ؛ فَإِنْ خَانَ . . أُلْزِمَ أُجْرَةَ مُشْرِفٍ ، فَإِنْ لَمْ يُفِذ . . فَعَامِلٌ .



صِحَّةُ إِجَارَةٍ بِإِيجَابٍ ؛ كَـ( أَجَّرْتُ ) ، ( أَكْرَيْتُ ) ، ( أَلْزَمْتُ ذِمَّتكَ ) ( مَلَّكْتُكَ مَنْفَعَتُهُ ) ، ( آجَرْتُكَهَا ) ، لاَ ( بِعْثُ ) ، وَقَبُولٍ .

بِأَجْرِ لَهُ حُكْمُ ثُمَنِ فِي عَيْنِيَّةٍ ؛ كَـ( ٱسْتَأْجَرْتُكَ ) ، وَحُكْمُ رَأْسِ مَالِ سَلَم فِي إِجَارَةِ ذِمَّةٍ ، وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ ، وَبَطَلَتْ بِعِمَارَةٍ ، وَبِجُزْءٍ مِمَّا عَمِلَ فِيهِ .

فِي مَحْضِ مَنْفَعَةٍ ، مُتَقَوِّمَةٍ ، مَقْدُورَةِ ٱلتَّسْلِيمِ شَرْعاً ، مَعْلُومَةٍ ، تَقَعُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَفِي امْرَأَةٍ لِرَضَاعِ ، وَبِنْرٍ لِاسْتِقَاءِ ، لاَ كَلِمَةٍ بِلاَ تَعَبِ ، وَلاَ

تَزْيِينِ بِطَمَامٍ وَدَرَاهِمَ لاَ بِعُرىً ، ۚ وَنَفْعِ كَلْبٍ ، وَلاَ أَرْضِ زَرْعٍ بِلاَ مَاءٍ غَالِبٍ ؛ فَإِنْ نَفَاهُ. . فَلَهُ غَيْرُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ ، وَبِـ( ٱنْتَقِعْ مَا شِثْتَ ) كُلٌّ .

وَلاَ لِمُسْتَقْبَلِ فِي عَيْنِيَّةٍ إِلاَّ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ ، أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ ، أَوْ فِي حَجِّ وَقْتَ وَبَطَلَتْ فِي حُرَّةٍ مُزَوَّجَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجٍ أَوْ مِنْهُ وَلَوْ لِوَلَدِهَا ، وَفِي قَلْعٍ سِنَّ

إِنْ حَرُمَ ، وَفِي قُرَبٍ ؛ كَإِمَامَةٍ ، وَقَضَاءٍ ، وَتَدْرِيسٍ عَامٌ . وَصَحَّتْ لِصَرْفِ زَكَاةٍ ، وَتَجْهِيزِ مَيْتٍ ، وَأَذَانِ ، وَتَعْلِيم قُرْآنِ ، وَلِلإِمَامِ أَسْتِئْجَارُ ذِمِّيِّ لِجِهَادٍ .

وَلَيْعَيِّنْ قَدْرَ ٱلْمَنْفَعَةِ بِزَمَنٍ تَبْقَىٰ فِيهِ أَوْ بِمَحَلِّ ٱلْعَمَلِ لاَ بِهِمَا ، وَٱلرَّضِيعَ ﴿

وَمَوْضِمَهُ ، وَطُولَ بِنَاءٍ وَعَرْضَهُ وَمَوْضِعَهُ بِٱرْتِفَاعٍ وَكَيْفِيَّةٍ فِي سَقْفٍ لِبِنَاءِ ، وَمَا قُدَّرَ بِعَمَلٍ .

وَدَائِةٌ بِرُوْيَةٍ ، وَلِذِمَّةٍ بِجِنْسٍ وَنَوْعٍ وَذُكُورَةٍ وَضِدُهَا لِنَحْوِ زُجَاجٍ ، مَعَ سَيْرٍ وَسُرَى وَضِدُّهِ لِرَاكِبٍ ، لاَ غَيْرِهِمَا ، وَلِكُلُّ مَحَطٌّ ٱخْتَلَفَ .

وَٱلْمَحْمُولُ ـ كَزَادٍ ـ قَدْراً وَجِنْساً ، أَوْ رَآهُ ، أَوِ اَمْتَحَنَهُ بِيَدِهِ ، وَزِيدَ فِي مِثَةٍ مِنْ بُرًّ ـ لاَ مِمَّا شِنْتَ ـ ظَرْفٌ ، فَيُعْرَفُ إِنِ ٱخْتَلَفَ .

وَلِحَرْثِ وَحَفْرِ شِدَّةٌ وَلِينٌ ، وَلِاسْتِقَاءِ مَوْضِعُ بِنْرٍ وَعُمْقُهَا وَدَلْوٌ وَعَدَدٌ أَوْ مُدَّةٌ ، وَالآلَةُ عَلَيْهِ فِي ٱسْتِقَاءِ ٱلْتَزَمَةُ .

وَعَلَىٰ مُكْرِ تَفْرِيغُ دَارٍ ، وَبِثْرِ حُشَّ ، وَبَالُوعَةِ ٱبْتِدَاءً فَقَطْ ، وَمِفْتَاحٌ ، وَجَدَّدُهُ ، بِلاَ إِكْرَاهٍ ؛ كَعِمَارَةٍ ، وَنَزْعٍ مِنْ غَاصِبٍ ، وَعَلَيْهِ إِكَافٌ ، وَحِزَامٌ ،

وَنْفَرٌ ، وَبُرَةٌ ، وَخِطَامٌ . وَفِي إِجَارَةِ ذِمَّةِ إِعَانَةُ رَاكِبٍ ضَعِيفٍ ، وَرَفْعُ حِمْلٍ وَمَحْمِلٍ ، وَحَطًّ ،

وَعَلَىٰ مُسْتَأْجِرٍ مَحْمِلٌ وَتَابِعُهُ ، وَفِي سَرْجٍ وَخَيْطٍ وَحِبْرِ وَصِبْغٍ وَذَرُورٍ . . الْعُرْفُ ، وَإِلاَّ . . بُيُّنَ ، وَلاَ يَتَلاَزَمُ رَضَاعٌ وَحَضَانَةٌ ، فَإِنْ أَجَّرَ لَهُمَا وَانْقَطَعَ اللهُونُ ، وَإِلاَّ . . بُرُّتَ اللهُمَا وَانْقَطَعَ اللهُ عَلَىٰ اللهُمَا وَانْقَطَعَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وَبُدُّلَ بِزَادٍ ، وَمُسْتَوْفٍ ، وَمُسْتَوْفَى بِهِ ، وَكَذَا مِنْهُ فِي ذِمَّةٍ بِتَلَفٍ وَعَيْبٍ .

وَنُزِعَ لِنَوْمِ لَيْلٍ قَمِيصٌ ، وَنَهَارٍ وَلِخَلْوَةٍ فَوْقَانِيٌّ ، وَيَرْتَدِي بِهِمَا وَلاَ يَتَّزِرُ . وَكَوَدِيعِ أَجِيرٌ وَحَمَّامِيٌّ ، وَكَذَا مُسْتَأْجِرٌ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّتِهِ أَوْ إِمْكَانِ ٱسْتِيفَاءِ ، وَتَقَرَّرَ بِهِ أَجْرٌ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ وَلَوْ مِنْ حُرٌّ وَمَا فِي ذِمَّةٍ .

وَضَمِنَ تَلَفَا إِنِ ٱنْهَدَمَ عَلَيْهِ بِحَبْسِ وَقْتَ سَيْرٍ ، أَوْ تَعَدَّىٰ ؛ كَأَنْ حَمَلَ بُرَّٱ عَنْ شَعِيرٍ ، وَكَذَا عَكْسُهُ ، لاَ كَيْلاً ، وَأَجْرَ مِثْلِ لِزَائِدٍ ، وَمُلَّةٍ غَرْسِ بَدَلَ زَرْعِ ، وَكَذَا ذُرَةٌ بَدَلَ بُرِّ ، أَوْ قُسُّطَ مُسَمَّى بِأَرْشِ أَرْضٍ ، لاَ تَلَفَهَا بِجَاثِحَةٍ ،

وَإِنْ حَمَلَ هُوَ أَوْ مُكْدِ غَرَّهُ زَائِداً وَٱنْفَرَدَ فَتَلِفَتْ. . ضَمِنَ ، أَوْ بِهِ مَعَ رَبُّهَا. . ضَمِنَ بِقِسْطٍ ؛ كَجَلَّادٍ زَادَ .

وَلاَ أَجْرَ دُونَ شَرْطِهِ ؛ كَتَحَمُّم بِإِذْنِ ، وَإِنْ خَاطَ قَبَاءً فَقَالَ : ﴿ أَمَرْتُ بِقَمِيصِ ﴾. . حَلَفَ وَوَجَبَ أَرْشٌ وَلاَ أُجْرَةَ .

وَتَنْفَسِخُ بِقِسْطٍ فِي عَنِيْتَةٍ بِتَلَفِ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ وَلَوْ أَجِيرَ حَجٌّ إِنْ أَحْرَمَ ، وَبِحَيْلُولَةٍ إِنْ قَدَّرَ بِمُدَّةٍ ، لاَ بِمَوْتِ عَاقِدٍ إِلاَّ بَطْنَ وَقْفٍ ، وَلاَ إِنْ بَلَغَ أَجِيرٌ بِٱحْتِلاَمِ أَوْ عَتَقَ وَلاَ خِيَارَ ، وَلاَ رُجُوعَ لِلْمَبْدِ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ ٱلْمَالِ .

وَخُيْرَ بِنَقْصِ ، وَٱنْقِطَاعِ شِرْبِ ، وَغَصْبِ ، وَإِبَاقِ ، لاَ إِنْ تَدَارَكَ فَوْراً ، وَلاَ بِحَبْسِ مُكْرٍ لَمْ يُقَدِّرْ بِمُدَّةٍ ، وَلاَ مَرَضِ مُكْتَرٍ ، وَفَسَادِ زَرْعِهِ .

وَلاَ يُخَاصِمُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُرْنَهِنٌ غَاصِباً ؛ كَمُسْتَعِيرٍ وَوَدِيعٍ .



صِحَّةُ جِعَالَةٍ : بِٱلْتِزَامِ - وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيُّ - جُعْلاً مَعْلُوماً قُبِضَ أَمْ لاَ ، فِي عَمَلِ جُهِلَ لِعُسْرِ أَوْ عُلِمَ بِلاَ تَوْقِيتِ .

وَوَجَبَ لِسَامِعٍ وَمُعَيَّنِ بِفَرَاغٍ .

وَهِيَ جَائِزَةٌ تُغَيِّرُ ؟ فَإِنْ فَسَخَ أَوْ نَقَصَ أَوْ زَادَ. . فَأَجْرُ مِثْلِ لِمَا عَمِلَ قَبْلُ ، أَو فِي جُعْلٍ فَاسِدِ يُقْصَدُ . أَوْ فِي جُعْلٍ فَاسِدِ يُقْصَدُ .

وَيُنْفَصُ لِنَقْصِ عَمَلٍ ؛ كَأَنْ رَدَّ مِنْ أَقْرَبَ ، أَوْ أُعِينَ مُعَيَّنٌ لاَ لَهُ ، أَوْ مَاتَ مُلْتَزِمٌ ، أَوْ مَنْ عُلِّمَ .

وَحَلَفَ مُنْكِرُ مُوجِبِهِ .

**泰 泰** 



يَمْلِكُ مُسْلِمٌ مَوَاتَ إِسْلاَمٍ لَمْ يُعْمَرْ فِيهِ \_ وَإِنْ أُعْلِمَ وَأُقْطِعَ \_ بِمَعْدِنِ مَجْهُولٍ ، وَكُلِّ مَوَاتَ كُفْرٍ ، لاَ مُسْلِمٌ إِنْ حُمِيَ .

بِتَحْوِيطٍ وَنَصْبِ بَابٍ لِزَرِيبَةٍ ، مَعَ تَسْقِيفِ بَعْضٍ لِمَسْكَنٍ ، أَوْ غَرْسٍ لِبَاغٍ ، وَبِنَحْوِ زَبْرٍ وَتَسْوِيَةٍ وَحَرْثٍ لِمَزْرَعَةٍ ، وَتَهْبِئَةِ مَاءٍ ٱحْتِيجَ لَهُمَا .

وَلاَ تُحْيَا مَوَاقِفُ حَجَّ ، وَحَرِيمُ مَعْمُورٍ ؛ كَنَادٍ وَمُرْتَكَضِ وَمُنَاخٍ لِقَرْيَةٍ ، وَمَكَانِ دُولاَبِ وَمُتَرَدِّدِ بَهِيمَةٍ لِبِنْرٍ ، وَمَمَرًّ وَمَطْرَحٍ تُرَابٍ وَثَلْجٍ وَمَاءِ مِيزَابٍ لِدَادٍ ، وَمَا يَنْقُصُ حَفْرُهُ مَاءَ قَنَاةٍ .

وَلَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مِلْكِهِ حَدَّاداً لاَ يَضُرُّ بِجِدَارٍ ، وَدَبَّاعاً .

وَيَتَحَجَّرُ مَا يُطِيقُ إِخْبَاءَهُ بِإِغْلاَمٍ ، أَوْ إِفْطَاعِ إِمَامٍ ، أَوِ ٱسْتِيلاَءِ عَلَىٰ مَا حَمَاهُ كُفَّارٌ ، وَقُدَّمَ بِهِ ، فَإِنْ أَهْمَلَ وَأَطَالَ . . نُوزِعَ ، وَلاَ يُبَاعُ مُتَحَجَّرٌ .

وَحَمَىٰ وَالِ لِنَحْوِ نَعَمِ الصَّدَقَةِ ، وَنَقَضَ لِمَصْلَحَةِ ، وَلاَ يَنْقُضُ النَّقِيعَ . وَجَازَ فِي شَارِعٍ جُلُوسٌ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ إِنِ اتَّسَعَ ، وَسَابِقٌ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ مَسْجِدٍ لِتَعْلِيمِ قُرْآنِ وَعِلْمٍ . . أَحَقُّ وَإِنْ طَالَ مَا لَمْ يَتُولُكُ أَوْ يَغِبْ غَيْبَةً تَقْطَعُ الْأَقَهُ ، وَلِصَلاَةٍ فِيهَا وَإِلَىٰ دِبَاطٍ . . مَا لَمْ يَتُولُكُ أَوْ يُطِلْ غَيْبَةً ، وَإِلَىٰ مَعْدِنِ

﴿ إِنَّا مُبَاحٍ . . بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مَا لَمْ يُطِلْ .

عَنْ مِنْ مَنْ الْأَعْلَىٰ \_ لاَ حَادِثٌ ضَيَّقَ \_ مِنْ مَاءِ مُبَاحٍ كَالْعَادَةِ ، وَحَرُمَ مَنْعُهُ ، وَمُلِكَ بِإِيعَاءِ ، وَإِنْ جَاءَا مَعاً وَضَاقَ . . أُقْرِعَ . وَمُلِكَ بِإِيعَاءِ ، وَإِنْ جَاءَا مَعاً وَضَاقَ . . أُقْرِعَ . وَقُدُمْ بِبِنْرِ حَفَرَهَا رِفْقاً حَتَّىٰ يَرْتَجِلَ .

وَسَجَبَ بَذْلُ فَضْلِ بِثْرِ لِمُسْتَقِ ، وَحَاجَةِ مَاشِيّةٍ وَثَمَّ مَرْعَى ، لاَ لِزَرْعٍ . وَشِرْكَةُ نَهْرٍ بِحَسَبِ عَمَلٍ .



صِحْةُ وَقُفِ أَهْلِ تَبَرُّعِ بِـ ( وَقَفْتُ ) ، ( حَبَّسْتُ ) ، ( سَبَّلْتُ ) ، ( مَجَّسْتُ ) ، ( سَبَّلْتُ ) ، ( تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً ) أَوْ ( مَوْقُوفَةً ) أَوْ ( لاَ تُبَاعُ ) أَوْ ( لاَ تُوهَبُ ) ، رَا أَوْدُ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

وَ (جَعَلْتُهُ مَسْجِداً) ، وَبِكِنَايَةٍ ؛ كَـ (حَرَّمْتُ) ، ( أَبَّدْتُ) ، أَوْ ( تَصَدَّفْتُ ) إِنْ عَمَّ ، وَإِلاَّ . . فَنَوْعُ هِبَةٍ . إِنْ عَمَّ ، وَإِلاَّ . . فَنَوْعُ هِبَةٍ .

فِي مِلْكِ مُعَيَّنِ يُنْقَلُ وَيُفِيدُ وَهُوَ بَاقِ وَلَوْ مُوَجَّراً ، وَمُدَبَّراً ، وَمُعْتَقَا بِصِفَةِ وَبَطَلَ بِوُجُودِهَا ، لاَ نَفْسَهُ ، وَمُكَاتَباً ، وَأُمَّ وَلَدٍ .

عَلَىٰ أَهْلِ تَمَلُّكِهِ ، لاَ نَفْسِهِ ، وَبَهِيمَةِ ، وَحَمْلٍ ، وَمُزْتَدُّ ، وَحَزِبِيُّ ، وَٱلْعَبْدِ نَفْسَهُ ، وَمُطْلَقا لِمَالِكِهِ ، وَلاَ بِشَرْطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيَنْتَهَعَ إِلاَّ بِأَجْرِ نَظَرٍ .

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى ٱلْفُقَرَاءِ فَٱفْتَقَرَ. . أَخَذَ . وَشُرِطَ قَبُولُ مُعَيَّنٍ ، وَصَارَ لِمَنْ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَرُدً .

وَسَرِطَ قَبُونَ مَعَيْنِ ، وَصَارَ لِمَنْ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَرْدَ . وَبَطَلَلَ فِي جِهَةِ مَعْصِيَةٍ ، وَمُعَلِّقاً ، وَمُوقَّناً ، وَبِشَرْطِ خِيَارٍ ، وَرُجُوعٍ ، وَمُنْقَطِعِ ٱبْتِدَاءٍ ؛ فَيُصْرَفُ مُدَّةَ ٱنْقِطَاعِ غَيْرِهِ لِلأَقْرَبِ إِلَى ٱلْوَاقِفِ ؛ كَأَنْ جُهِلَ

أَهْلُهُ ، وَلَغَا مَجْهُولٌ تَوَسَّطَ . وَ( عَلَىٰ هَـٰذَيْن ثُمَّ ٱلْفُقَرَاءِ ) حَقُّ مَيْتِ لِبَاقِ .

يُّ بَعْضٍ ، فَإِنْ سَكَتَ أَوْ فَسَقَ نَاظِرٌ . فَلِلْحَاكِمِ . وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ . وَلَّىٰ وَعَزَلَ . وَشَرْطُهُ : عَذَلٌ كَافٍ ؛ فَيَعْمُرُ ، وَيُؤَجِّرُ ، وَيَشْتَغِلُّ ، وَيَصْرِفُ ، وَلَهُ مَا شُرِطَ . وَ( ٱلْوَاوُ ) لِلشَّرْكَةِ وَإِنْ زَادَ ( مَا تَنَاسَلُوا ) ، وَمَعَ ( ٱلأَعْلَىٰ فَٱلأَعْلَىٰ ) ، وَ( ٱلأَفْرَبِ فَالأَفْرَبِ ) ، وَ( ٱلأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ) ، وَ( بَطْنا بَعْدَ بَطْنِ ) . . لِلتَّرْتِيبِ ؛ كَرْ ثُمَّ ) . وَ( عَقِبٌ ) ، وَ( نَسْلٌ ) حَافِداً وَحَمْلاً ، وَ( ٱلْوَلَدُ )

آبْنَا وَبِنْتَا وَخُنْثَىٰ ، وَإِلاَّ . فَحَافِداً ، لاَ حَمْلاً وَمَنْفِيّاً ، وَ( ٱلْبَنَاتُ وَٱلْبَنُونَ ) خُنْفَىٰ ، لاَ أَحَدُهُمَا ، وَ( ٱلْمَوَالِي ) مُعْتِقاً وَعَتِيقاً . وَ( عَلَىٰ فُقَرَاءِ أَوْلاَدِي ) وَ( أَرَامِلِ بَنَاتِي ) . . أَخَذُوا وَمُنِعُوا بِوُجُودِ ٱلشَّرْطِ وَعَدَمِهِ .

وَتَشْتَرِكُ جُمَلٌ عُطِفَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ بِـ( وَاوٍ ) : فِي وَصْفِ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ ، وَٱسْتِثْنَاءِ إِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ كَلاَمٌ طَوِيلٌ . وَٱلْوَقْفُ لاَزِمٌ يَمْنَعُ تَصَرُّفا نَافَاهُ ، وَٱلْمَسْجِدُ حُرٌّ ، وَٱلْوَقْفُ مِلْكٌ للهِ ، نَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ ، ثُمَّ بَيْتِ ٱلْمَالِ إِنْ لَمْ تُشْرَطْ .

وَلِمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ـ لاَ لِنَفْع خَاصٌّ ـ رَبْعٌ ؛ كَوَلَدٍ حَادِثٍ وَمَهْرٍ ، لاَ وَطْءٌ ،

000

وَإِنِ ٱنْدَرَسَ شَرْطُ وَاقِفٍ. . سُوِّيَ . وَيُشْتَرَىٰ بِبَدَلِ عَبْدٍ مِثْلُهُ ، ثُمَّ شِقْصٌ ، وَيُوقَفُ . وَيُنْتَفَعُ بِجَافٌ شَجَرِهِ ، وَبِيعَ لِمَصْلَحَةِ مَسْجِدٍ حَصِيرٌ بَلِيَ وَدَارُهُ ، وَبِإِشْرَافٍ إِنْ وُقِفَتْ ؛ كَجِذْعِهِ ، لاَ هُوَ .



ٱلْهِبَةُ : تَمْلِيكُ مَا يُبَاعُ وَحَبَّتَيْ بُرٌ ـ لاَ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ ـ بِلاَ عِوَضٍ ، بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ .

وَإِنْ وَقَتَ بِعُمْرِ مُتَّهِبٍ لاَ غَيْرِهِ ؛ كَـ( وَهَبْتُ لَكَ عُمْرَكَ ) ، أَوْ ( أَعْمَرْتُكَ إِيَّاهُ ) ، أَوْ ( أَرْقَبْتُكُهُ ). . صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ عَوْدَهُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ إِلَىٰ وَارِثِهِ ، وَلاَ يَهُودُ .

لاً ( بِعْتُ بِلاَ ثَمَن ) ، وَلاَ بِتَعْلِيقِ ، وَهِبَةُ دَيْن لِمَدِين إِبْرَاءٌ .

وَإِنَّمَا تُمْلَكُ هِبَةٌ بِقَبْضِ وَلَوْ وَارِثاً مِنْ مِثْلِهِ .

وَكَفَىٰ فِي هَدِيَّةٍ ـ وَهِيَ مَا يُنْقَلُ إِكْرَاماً ـ بَذْلٌ وَقَبْضٌ ؛ كَصَدَقَةٍ للهِ ، وَلاَ ثَوَابَ وَلَوْ لِأَعْلَىٰ .

وَلِأَصْلِ وَهَبَ لِفَرْعِ رُجُوعٌ بِزَائِدِ ٱتَّصَلَ وَإِنْ غَرَسَ ، وَدَبَّرَ ، وَأَجَّرَ ، وَأَجَّرَ ، وَزَوَّجَ ، وَرَوَّجَ ، أَوْ نَبَتَ ، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ وَزَوَّجَ ، أَوْ نَبَتَ ، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَـثٌ ، أَوْ كَاتَبَهُ وَلَـمْ يَنْفَكُ ، أَوْ زَالَ مِلْكُهُ وَإِنْ عَـادَ بِـ( رَجَعْتُ ) ، حَـثٌ ، وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ أَسْقَطَ ٱلرُّجُوعَ ، لاَ بِتَصَرُّفٍ وَوَطْءٍ .



لِحُرَّ وَمُبَعَّضِ وَمُكَاتَبٍ لَقْطُ ضَائِعٍ ـ لاَ مُمَيِّزٍ بِأَمْنٍ ، وَنُدِبَ إِنْ وَثِقَ بِدِينِهِ ـ لِحِفْظِ ، وَبِسُقُوطٍ وَغَفْلَةٍ فِيمَا لَمْ تَحُزْهُ يَدٌّ وَثَمَّ مُسْلِمُونَ ؛ كَدَفِينٍ إِسْلاَمِيًّ لِتَمَلُّكِ ، أَوِ ٱخْتِصَاصِ بِنَحْوِ كَلْبِ .

لاَ بِالْحَرَمِ ، وَأَمَةٍ تَحِلُّ لَهُ ، وَمُمْتَنِعِ مِنْ صِغَارِ سِبَاعٍ بِمَفَازَةٍ آمِنَةٍ ، وَمَا قَارَنَ لَقْطَهُ قَصْدُ خِيَانَةٍ .

بَعْدَ تَعْرِيفِ مَا يُقْصَدُ ، وَوَجَبَ وَإِنْ حَفِظَ وَأَكَلَ ، وَنُدِبَ بِأَوْصَافِ كَإِشْهَادِ بِهَا ؛ فَقَلِيلٌ بِقَدْرِهِ ، وَكَثِيرٌ سَنَةً وَإِنْ تَفَرَّقَتْ .

وَيُعَوِّفُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَرَّةً ، ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ ، فِي بَلَدِهِ ، أَوْ بَلَدِ وَنَحْوِهِ إِنْ وَجَدَهُ بِصَحْرَاءَ ، وَمُؤَنَّهُ عَلَىٰ مُتَمَلِّكِ .

وَبَاعَ حَيَوَاناً ، وَمَا يَفْسُدُ بِحَاكِمٍ وُجِدَ ، أَوْ تَمَلَّكَ وَأَكَلَ ، لاَ حَيَوَاناً بِبَلَدِ ، وَلِغِبْطَةٍ بَاعَ مَا يَجِفُ . بِبَلَدِ ، وَلِغِبْطَةٍ بَاعَ مَا يَجِفُ . وَهُوَ وَثَمَنُهُ قَبْلَ تَمَلُّكِ أَمَانَةٌ ، وَإِنْ طَرَأَ قَصْدُ خِيَانَةٍ .

وَعَرَّفَ فَاسِقٌ لَقَطَ بِمُشْرِفِ ، وَنَزَعَ مِنْهُ قَاضٍ ، وَمِنْ صَبِيٍّ وَلِيٌّ وَعَرَّفَ ، وَتَمَلَّكَ حَيْثُ يَفْتُرِضُ لَهُ . وَتَمَلِّكَ حَيْثُ يَفْتُرِضُ لَهُ . وَجِهِمَا وَلِيٌّ قَصَّرَ ، وَعَبْدٌ لَقَطَ بِلاَ إِذْنِ فِي وَضَمِنَ صَبِيٍّ بِإِثْلاَفِ لاَ تَلَفٍ ، وَبِهِمَا وَلِيٌّ قَصَّرَ ، وَعَبْدٌ لَقَطَ بِلاَ إِذْنِ فِي

رَقَبَتِهِ مَعَ سَيِّدٍ عَلِمَ وَأَهْمَلَ ، أَوْ قَرَّرَ مَعَهُ وَهُوَ خَائِنٌ ، وَٱلأَخْذُ مِنْهُ لَقُطٌّ

وَرَدَّ بِحَاكِمٍ ، وَجَوَازاً بِتَصْدِيقِ وَاصِفٍ وَإِنْ لَمْ يَبْرَأَ ، وَإِنْ تَملَّكَ. . فَبِزَوَائِدَ ـ لاَ مُنْفَصِلَةٍ ـ وَأَرْشِ عَيْبِ بَعْدُ ؛ كَبَدَلٍ إِنْ تَلِفَ ، وَقُوَّمَ يَوْمَ تَمَلُّكِ .

# فظننك

#### [فِي ٱللَّقِيطِ]

لِحُرُّ عَدْلِ رَشِيدٍ لَقُطُ مَنْبُوذٍ بإِشْهَادٍ وَإِنْ مَيَّزَ ، وَتَرْبِيَتُهُ ، وَفُرضًا ، وَلِعَبْدِ بإِذْنِ لاَ مُكَاتَبِ إِلاَّ نِيَابَةً ، وَلِكَافِرِ لَقْطُ كَافِرِ .

وَقُدُمَ سَابِقٌ ، ثُمَّ مُقِيمٌ بقَرْيَةٍ ، ثُمَّ بَلَدِيٌّ ، وَبِبَادِيَةٍ ـ لاَ مَهْلَكَةٍ ـ ٱسْتَوَيَا ، ثُمَّ غَنِيٌّ ، وَمَعْلُومُ عَدَالَةٍ ، ثُمَّ أُقْرِعَ ، وَنُقِلَ إِلَىٰ مِثْلِ ، وَمِنْ بَدْوِ لِقَرْيَةٍ ،

وَمِنْهُمَا لِبَلَدٍ ، وَلاَ عَكْسَ . وَٱسْتَقَلَّ بِحِفْظِ مَالِهِ ؛ كَدَارٍ حَوَتْهُ ، وَمَا عَلَيْهِ ، وَتَخْتَهُ ، لاَ دَفِيناً وَقَرِيبًا ، وَأَنْفَقَ مِنْهُ بِقَاضٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ ، ثُمَّ هِيَ عَلَىٰ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، ثُمَّ أَغْيِيَاءِ

بَلَدِهِ إِقْرَاضٌ .

وَلَقِيطٌ جُوِّزَ مِنْ مُسْلِم مُسْلِمٌ ؛ كَطِفْلِ أَحَدُ أُصُولِهِ أَوْ مَنْ سَبَاهُ وَحْدَهُ مُسْلِمٌ ، وَإِنْ كَفَرَ. . فَأَصْلِيُّ إِنْ أَمْكَنَ ، لاَ هَـٰذَانِ ، وَلَحِقَ بِذِمِّيُّ ٱدْعَاهُ ، لاً فِي كُفْرِ حَتَّىٰ يَثْبُتَ .

وَهُوَ حُرٌّ يُقْتَصُ بِهِ مِنْ حُرٌّ مُسْلِمٍ ، لاَ إِنْ بَلَغَ وَسَكَتَ ، بَلْ دِيَةٌ ،

وَحُدَّ قَاذِفُهُ ، وَيَثِتُ ٱلْمَالِ عَاقِلَتُهُ وَوَارِثُهُ .

وَإِنِ ٱسْتَلْحَقَاهُ وَأَمْكَنَ وَلاَ بَيِّئَةً . . فَقَائِفٌ ذَكَرٌ عَدْلٌ مُجَرَّبٌ بِعَرْضِ أَصْنَافِ فِي كُلُّ صِنْفٍ وَلَدٌ لِبَعْضِ ؛ كَأَنْ وَطِنَا ، وَبِتَخَلُّلِ حَيْضَةٍ لَغَا ٱلأَوَّلُ ، لاَ فِرَاشُ زَوْجٍ ، فَإِنْ ٱلْحَقَّهُ بِزَيْدِ ثُمَّ بِعَمْرِو. . لَمْ يَنْتَقِلْ ، ثُمَّ مَنْ مَالَ إِلَيْهِ بَالِغا ، وَإِنْ قَالَ كُلُّ : لَقَطْتُهُ . . فَٱلْيَدُ .

وَرَقَّ مَجْهُولٌ بِدَعْوَىٰ ذِي يَدِ لَمْ يَلْتَقِطْ ، لاَ وَهُوَ بَالِغٌ حِينَئِذِ وَجَحَدَ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ بَيِّنَتْ سَبَبَهُ ؛ كَأَبْنِ أَمَتِهِ ، أَوْ بإِقْرَار ، لاَ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ فِي تَصَرُّفِ سَابِق ؛ فَيُبَقِّىٰ نِكَاحُهَا بِٱلأَقَلِّ مِنْ مُسَمِّى وَمَهْرِ مِثْل ، فَإِنْ غُرٍّ. خُيْرَ ، وَٱلْوَلَدُ قَبْلَهُ حُرٌّ ، وَتَغْتَدُ وَتُسَلَّمُ كَحُرَّة ، وَلِمَوْتِ كَأَمَةٍ ، وَفُسخَ نِكَاحُهُ بِيصْف ٱلْمُسَمَّىٰ ، وَبِكُلِّهِ إِنْ دَخَلَ ، وَتُؤَدَّىٰ دُيُونَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَكَسْبِهِ .

وَلَغَا إِنْ تَقَدَّمَهُ إِفْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ بِرِقٍّ لِغَيْرِ وَإِنْ كَذَّبَ .



يُقَدَّمُ فِي تَرِكَةٍ حَقَّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ ، لاَ لِحَجْرٍ ؛ كَمَرْهُونِ وَجَانٍ وَذِي مَبِيعٍ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِساً ، ثُمَّ تَجْهِيزُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ دَيْنُهُ ، وَهِي كَالْمَرْهُونِ بِهِ ؛ فَيَلْغُو تَصَرُّفٌ لاَ لِدَيْنِ حَدَثَ بِنَحْوِ تَرَدُّ فِي بِنْرٍ وَرَدُّ بِعَيْبٍ ، بَلْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَارِثْ. . فُسِخَ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ ٱلْبَاقِي لِوَارِثِهِ .

فَيْضُفُّ : لِزَوْجٍ ، وَبِنْتِ ، وَبِنْتِ ٱبْنِ ، وَأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِأَبِ .

وَٱلثُّلُثَانِ : لِكَثِيرِهِنَّ .

وَعَصَّبَ كُلًّا أَخُّ سَاوَنُهُ ، وَٱلْأُخْرَيَيْنِ ٱلْأُولَيَانِ أَوْ جَدٌّ .

نَعَمْ ؛ فِي ٱلأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لِلْوَاحِدَةِ وَلَهُ وَقُسَّمَ أَثْلَاثًا .

وَعَصَّبَ بِنْتَ ٱبْنِ لاَ فَرْضَ لَهَا ٱبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .

وَرُبُعٌ : لِزَوْجٍ مَعَ فَرْعٍ ، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ دُونَهُ ، وَمَعَهُ ثُمُنَّ .

وَثُلُثٌ : لِأُمْ ، وَلِوَلَدَيْ أُمْ فَأَكْثَرَ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ عَصَبَةٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ زَوْجٍ ذَأَهْ حَدَّة .

وَثُلُثُ بَاقٍ : لِأُمُّ مَعَ أَحَدِ زَوْجَيْنِ وَأَبٍ .

وَسُدُسٌ : لِقُرْبَىٰ بَنَاتِ آبْنِ أَذْلَتْ بِذَكَرٍ مَعَ بِنْتِ أَوْ أَفْرَبَ مِنْهَا ، وَلِأُخْتِ ﴿ لِأَبِ فَأَكْثَرَ مَعَ أُخْتِ لِأَبْوَيْنِ ، وَلِجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ لَمْ تُذْلِ بِذَكْرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ ، وَلاَ ﴿

أَتُمَيَّزُ ذَاتُ جِهَتَيْنِ ، وَلِوَلَدِ أُمَّ ، وَمَعَ فَرْعِ : لِأَبِ ، وَجَدٌّ لَمْ يُدْلِ بِأُنْنَىٰ ، وَلِأُمُّ ؛ كَمَعَ أُخُوَّةٍ بِكَثْرَةٍ . وَبَاقِ أَوْ كُلُّ : لِعَصَبَةٍ ، وَهِيَ : أَبْنٌ ، ثُمَّ أَبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ ، ثُمَّ أَبُّ ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلاَ ، وَوَلَدُهُ ، وَيُعَادُّ بِغَيْرِ وَارِثٍ . وَلِلْجَدِّ : ٱلْخَيْرُ مِنْ ثُلُثِ وَقِسْمَةٍ ، وَحَيْثُ فَرْضٌ : فَمِنْ ثُلُثِ بَاقِ وَسُدُس وَقِسْمَةٍ ؛ فَلاُّخْتِ عَادَّتْ إِلَى ٱلنَّصْفِ ، وَٱلْبَاقِي لِوَلَدِ ٱلأَبِ ، وَلِأَكْثَرَ إِلَى

ثُمَّ أَخٌ لِأَبْوَيْنِ ، ثُمَّ لِأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا ، ثُمَّ عَمٌّ لِأَبْوَيْنِ ، ثُمَّ لِأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا ، ثُمَّ عَمُّ أَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُ ، ثُمَّ عَمُّ جَدٌّ ، ثُمَّ بَنُوهُ ، وَهَكَذَا .

ثُمَّ مُعْنِقٌ وَلَوْ عَاوَضَهُ ، ثُمَّ ذُكُورُ عَصَبَتِهِ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ ٱلْمَيْتُ عَلَىٰ دِينِ

ٱلْعَتِيقِ ، وَيُؤخَّرُ هُنَا جَدٌّ عَنْ أَخِ وَٱبْنِهِ . ثُمَّ مُغْتِقُهُ ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ ، أَوْ مُغْتِقُ أَصْلِ لِمَنْ رَقَّ أَحَدُ آبَائِهِ دُونَهُ ، وَٱلأَوْلَىٰ بِهِ ـ فَيَجُرُّهُ لاَ لِنَفْسِهِ ـ: مُعْتِقُ أَبِ ، ثُمَّ أَبِ فَأَبِ ، ثُمَّ ذِي قُرْبِ ، ثُمَّ ذُكُورَةٍ لَمْ تَتَمَحُّضْ بِجِهَةِ أَبِ ، ثُمَّ أَنُوثَةٍ ، ثُمَّ بِجِهَةٍ أُمَّ كَذَلِكَ .

فَلِبنْتِ ٱنْفَرَدَتْ مِنْ أَبِ أَعْتَقَتُهُ هِيَ وَٱبْنٌ : مَا سِوَى ٱلثُّمُنِ ، وَمِنْ عَتِيقِهِ كَمِنَ ٱلأَخِ : نِصْفٌ وَرُبُعٌ . وَمِنْ أُخْتِ أَغْتَقَتْ مَعَهَا ٱلأُمَّ ، وَٱلأُمُّ وَأَجْنَبِيُّ ٱلأَبَ: ٱلثُّلُنَانِ وَثُلُثٌ

ثُمَّ بَيْتُ ٱلْمَالِ ، ثُمَّ يُرَدُّ بِٱلنُّسْبَةِ فِي ذَوِي فَرْضٍ لاَ بِزَوْجِيَّةٍ ، ثُمَّ ذُو رَحِمٍ

وَوَرِثُوهُ ، وَسَوَّ بَيْنَ فُرُوعِ وَلَدِ ٱلأَسْبَقُ إِلَىٰ وَارِثٍ ، ثُمَّ ٱفْرِضِ ٱلْوَارِثَ وَرِثَ وَوَرِثُوهُ ، وَسَوَّ بَيْنَ فُرُوعِ وَلَدِ ٱلأُمِّ ، وَخُؤُولَةٌ كَأْمُومَةٍ ، وَعُمُومَةٌ كَأْبُوّةٍ . وَيُخجَبُ كُلُّ خَيْرَ وَلَدِ أُمِّ بِمَنْ يُدْلِي بِهِ ، وَجَدَّاتٌ بِأُمِّ ، وَبُعْدَىٰ لِأَبِ بِقُرْبَىٰ لِأُمْ ، وَبِنْتُ ٱبْنِ بِهِ وَبِيِنْتَيْنِ لاَ إِنْ عُصَّبَتْ ، وَوَلَدُ أَصْلٍ بِأَبٍ وَٱبْنِ

وَٱلْنِهِ ، وَوَلَدُ أَبِ بِعَصَبَهِ لِأَبَوَيْنِ ، وَأُخْتُ لِأَبِ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ لاَ إِنْ عُصَّبَتْ ، وَوَلَدُ أُمْ بِجَدُّ وَفَرْعٍ . وَلاَدَهُ مُ مُرَادِ وَالدَّالَةُ أَمْ يَجَدُّ وَفَرْعٍ .

وَلاَ يَحْجُبُ غَيْرُ وَارِثِ إِلاَّ أَخَوَانِ مَعَ أَبَوَيْنِ ، وَوَلَدَا أُمُّ أَوْ أَحَدُهُمَا وَآخَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبِ مَعَ أُمُّ وَجَدٌّ ، وَٱلْمُعَادَّةُ ؛ فَلاَّمُ أُمُّ مَعَ أَبٍ وَأُمُّهِ سُدُسٌ ؛ كَجَدُ حَجَبَ وَلَدَ أُمُّ وَسَاوَاهُ وَلَدُ أَبِ .

وَتَرِثُ عَصَبَةٌ بِفَرْضٍ أَيْضاً ؛ كَأَبْنِ عَمَّ أَخٍ لِأُمَّ ، وَلاَ يُقَدَّمُ بِهَا عَلَى ٱبْنِ عَمَّ إِلاَّ فِي وَلاَءٍ .

وَلاَ يَرِثُ بِفَرْضَيْنِ ، بَلْ بِمَا يَخْجُبُ ، أَوْ لاَ يُخْجَبُ ، أَوْ حَجْبُهُ أَقَلُ ، وَإِنْ خُجِبَ. . فَبِٱلآخَرِ . وَالْ يَرِثُ قَاتِلٌ ، وَمُخَالِفٌ فِي إِسْلاَم وَعَهْدٍ ، وَحُرُّ بَعْضِ وَيُورَثُ مِلْكُهُ ،

وَلاَ مُرْتَذَّ وَلاَ يُورَثُ ؛ كَزِنْدِيقٍ ، وَرَقِيقِ وَإِنْ كُوتِبَ ، وَلاَ يَرِثُ مَنْفِيُّ وَوَلَدُ زِناَ إِلاَّ مِنْ أَمَّ وَآخِ مِنْهَا ، وَمَنْ جُهِلَ تَأْخُرُ مَوْتِهِ . وَقُسِمَ مَالُ مَفْقُودٍ ثَبَتَ مَوْتُهُ أَوْ حُكِمَ بِهِ ظَنَا ، وَإِلاَّ . . وُقِفَ ؛ كَنَصِيبِهِ ، وَنَصِيبِ أَسِيرٍ ، وَمُحْتَاجِ لِقَائِفٍ ، وَحَمْلٍ وَلاَ ضَبْطَ لِعَدَدِهِ ، وَتُسِمَ ـ كَمَعَ

199

{ خُنْثَىٰ ـ بأَسْوَإِ ٱلأَحْوَالِ .

وَانْ زَادَتْ أَجْزَاءُ ٱلْفُرُوضِ.. أُعِيلَتْ؛ فَإِلَىٰ سَبْعَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَيَسْعَةٍ وَيَسْعَة وَعَشَرَةٍ.. تَعُولُ سِتَةٌ، وَإِلَىٰ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ.. ٱثْنَا عَشَرَ، وَإِلَىٰ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.. أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ .



تَصِحُ وَصِيَّةُ حُرُّ مُكَلَّفٍ لِجِهَةِ حِلِّ وَلِمَوْجُودٍ ، وَشُرِطَ : تَغْيِينُهُ ، لاَ فِي : (أَعْطُوا) ، يَمْلِكُ عِنْدَ مَوْتِ مُوصٍ ؛ كَعَبْدٍ عَتَقَ ، وَإِلاَّ. . فَلِمَالِكِهِ ؛ كَدَائِةٍ زَيْدٍ إِنْ قَصَدَ عَلْفَهَا ، فَتُعْلَفُ وَإِنْ بِيعَتْ .

وَلِمَسْجِدِ ، وَحَرْبِيِّ ، وَمُرْتَدُ ، وَقَاتِلِ ، وَلِوَارِثِ بِإِجَازَةِ بَعْدَ مَوْتِ كَزَائِدِ لَدَاهُ عَنْ ثُلُثِ ، وَلَوْ بِعَيْنِ ؛ كَحِصَّتِهِ ، وَبِقَدْرِهَا لَغْوٌ ، وَلِوَارِثِ مَرِيضٍ ٱبْتِيَاعٌ منهُ نَسْمَة .

بِمَقْصُودٍ يُنْقَلُ ـ لاَ قِصَاصٍ وَحَدٌ قَذْفٍ ـ وَإِنْ أَبْهِمَ ؛ كَأَحَدِ ذَيْنِ ، وَبِحَمْلِ أَوْ مِلْكِ يَخدُثُ ، وَمَنْفَعَةٍ ، وَمُحَرَّمٍ صَلَحَ بِٱسْمِهِ لِمُبَاحٍ .

وَكَذَا زِبْلٌ ، وَخَمْرٌ مُخْتَرَمَةٌ ، وَكَلْبٌ نَافِعٌ إِنْ كَانَتْ لَهُ ، وَنَفَذَ فِيهَا إِنْ مَلَكَ مُتَمَوَّلاً لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ ، وَإِلاَّ.. فَفِي ثُلْثِهَا ، وَفِي مُخْتَلِفٍ بِفَرْضِ فِيمَةٍ .

وَمَا فَوَّتُهُ مُعَلِّقاً بِمَوْتِ أَوْ فِي مَرَضِهِ مِنْ مِلْكِ مَجَّاناً أَوْ يَلِد. . فَمِنَ ٱلثُّلُثِ ، وَضَمِنَ مَا زَادَ مُتَّهَبُ أَتَلُفَ ، وَنَفَذَ إِنْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ .

فَمِنْ ثُلَّئِهِ تَدْبِيرٌ ، وَكِتَابَةٌ ، وَإِعَارَةٌ ، وَإِفْبَاضُ هِبَةٍ ، وَعِنْقُ مُكَفِّرٍ خُيِّرَ إِنْ أَوْصَىٰ بِهِ وَوَفَىٰ ، وَإِلاَّ. . عُدِلَ عَنْهُ ، وَٱلأَقَلُّ مِنْ نُجُومٍ وَقِيمَةٍ فِي مُكَاتَبٍ فِي رصِحَةٍ أُبْرِىءَ بِمَرَضٍ ، وَثَمَنُ مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِٱبْتِيَاعٍ لاَ بِغَيْرِ عِوْضٍ ، وَقِيمَةُ ﴿ ﴿ سِرَايَةٍ ، وَمُحَابَاةٍ لاَ فِي قِرَاضٍ ، وَلاَ أَجْرِ عَنْنِهِ ، وَهِيَ فِي ٱلنُكَاحِ تَبَرُّعٌ عَلَىٰ وَارِثٍ ، وَحَيْثُ لاَ إِرْثَ. . فَهِيَ مِنْهُ لاَ مِنْهَا مِنَ ٱلنُّلُثِ ، وَقِيمَةُ مُؤَجَّلٍ وَلَوْ بِغِبْطَةٍ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَجِلً .

بِفِبْطَةِ إِنْ مَاتَ وَلَمْ يَحِلَّ . وَقُدُّمَ مَا رُتُبَ بِتَنْجِيزِ أَوْ شَرْطٍ ، وَإِلاَّ . . فُسُطَ ، لاَ عِنْقٌ ، بَلْ يُفْرَعُ وَلَوْ لِئَلاَئَةٍ أَعْنَقَ بَعْضَ كُلُّ لاَ بَعْدَهُ ، فَلَوْ مَاتَ وَاحِدٌ وَخَرَجَتْ لَهُ . . عَنَقَ وَرَقًا ، أَوْ لِحَيِّ . . فُثُلُثَاهُ ، وَكُلُّهُ إِنْ ضَمِنَ ٱلْوَارِثُ ٱلْمَنِتَ ، وَإِنْ عَلَقَ عِنْقَ سَالِمٍ

بِغَانِمٍ. . قُدِّمَ غَانِمٌ . وَمُكِّنَ مِمَّا مُكِّنَ ٱلْوَارِثُ ضِعْفَهُ .

وممن مِنه ممن الوارِف صِنعه . وَمُنِعَ غَيْرَ ثُلَّيْهِ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ ؛ كَقُولَنْجٍ ، وَذَاتِ جَنْبٍ ، وَرُعَافِ دَامَ ، وَإِسْهَالِ تَوَاتَرَ ، وَأَوَّلِ فَالِجِ ، وَٱلْتِحَامِ قِتَالٍ ، وَأَسْرِ كَافِرٍ فَتَّالٍ ،

وَتَفْدِيم لِقِصَاصِ وَرَجْمٍ ، وَظُهُورِ طَاعُونِ ، وَلَٰتَرُجَ بَحْرٍ ، وَطَلْتِ ، وَبَقَاءِ مَشِيمَةٍ ، وَحُمَّىٰ وِرْدٍ وَغِبُّ وَإِطْبَاقٍ ، لاَ رِبْعٍ ('' ، وَسِلُّ ، وَجَرَبٍ ، وَوَجَعِ ضِرْسٍ ، وَحُمَّىٰ يَوْمَيْنِ ، وَإِنْ خَفِيَ . . فَبَيْنَةٌ عَارِفَةٌ .

وَنَفَذَ تَصَرُّفُ مَنْ عَاشَ مِنْ مَخُوفٍ ، لاَ مَنْ مَاتَ بِضِدَّهِ إِلاَّ مِنْ غَيْرِهِ . بِـ( أَوْصَيْتُ ) ، أَوْ بِـ( بَعْدَ مَوْتِي ) فِي كَــ( أَعْطُوهُ ) وَ( جَعَلْتُهُ لَهُ ) ،

وَبِكِنَايَةٍ ؛ كَـ( عَيَّنْتُ ) وَكِتَابَةٍ ، وَقَبُولِ مُعَيِّنِ مَحْصُورِ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ ؛

لاَ عِنْقاً ، وَمَالِكِ دَائِةٍ ، وَبَانَ بِهِ الْمِلْكُ مِنَ الْمَوْتِ . وَلاَ يَرِثُ مَنْ أُوصِيَ بِهِ لِأَبِيهِ فَقَبِلَ وَارِثُهُ ، وَمَنْ شَهِدَ بِنَسَبِهِ عَتِيقُ عَمِّهِ مِنَ التَّركَةِ ، وَمَنْ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ أَبِيهِ .

وَبِـ (طَبْلٍ) لِلْمُبَاحِ ، وَ(عُودٍ) لِلَهْوِ ، أَوْ (مِنْ عِيدَانِي) وَخَلَتْ عَنْهُ فَأَحَدُهَا ، وَ(قَوْسٍ) لِغَيْرِ بُنْدُقِ وَنَدْفٍ ، وَفِي (مِمًّا مَعِي) لاَ يُشْتَرَىٰ ، وَدَخَلَ بُنْدُقٌ ثُمَّ نَدْفٌ ٱنْفَرَدَا .

وَتَنَاوَلَ ( دَابَةٌ ) : فَرَساً وَبَغْلاً وَحِمَاراً ، وَ( ثَوْرٌ ) ، وَ( جَمَلٌ ) ، وَ( حِمَـارٌ ) ، وَ( كَلْـبٌ ) : ذَكَـراً ، وَ( شَـاةٌ ) ، وَ( بَعِيـرٌ ) : غَيْـرَ عَنَـاقٍ وَفَصِيلٍ ، وَ( رَقِيقٌ ) : ٱلْكُلُّ .

وَ( فَقِيرٌ ) : مِسْكِيناً ، وَعَكْسُهُ ، وَلَهُمَا يُنَصَّفُ ؛ كَـ( لِحَمْلِهَا ) وَأَتَتْ بِحَيِّئِنِ ، وَإِلاَّ . فَلِلْحَيُّ ، وَ( إِنْ كَـانَ حَمْلُكِ ٱبْنـاً ) . . فَـلاِتُحَـادِهِ ، أَوْ ( ذَكَراً ) أَوْ ( غُلاَماً ) . . فَلاِتُحَادِ ٱلْجِنْسِ ، أَوْ ( فِي بَطْنِكِ ) . . فَلاِبْنٍ ؛ فَإِنْ تَعَدَّدَ . . تَخَيْرَ وَارثٌ .

وَ( بِأَحَدِ أَرِقَائِي ) وَتَلِفُوا . بَطَلَتْ ، لاَ بِتَعَدُّ بَعْدَ مَوْتِ ، وَتَعَيَّنَ بَاقٍ قَبْلَهُ ، وَمَنْ عَيَّنَ وَارِثٌ بَعْدَهُ .

وَبِـ ( أَغْنِقْ رِقَاباً ) . . فَنَلاَئَةً ، وَنُقُصَ لِعَجْزٍ ، وَلاَ يُبَعِّضُ ، بِخِلاَفِ ( أَغْنِقْ ) . وَالْجِيرَانُ : أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَالْقُرَّاهُ : خُفَّاظُ الْقُرْآنِ ، وَالْجُلَمَاءُ : مُحَدِّثٌ وَمُفَسِّرٌ وَفَقِيةٌ ، وَسَبِيلُ اللهِ : غُزَاةُ الزَّكَاةِ ، وَالرُّقَابُ : مَنْ كُوتِبَ .

وَ لِزَيْدِ وَلَهِ)، أَوْ (لِزَيْدِ ٱلْكَاتِبِ وَٱلْفُقْرَاءِ).. نَاصَفُوهُ ؛ كَلِزَيْدِ وَمَحْصُورِينَ ، أَوْ (لَهُ وَجِدَارٍ).. بَطَلَ وَمَحْصُورِينَ ، أَوْ (لَهُ وَلِلْفُقَرَاءِ).. تَعَيَّنَ لِمُتَمَوَّلِ ، أَوْ (لَهُ وَجِدَارٍ).. بَطَلَ نِصْفٌ ، أَوْ (وَجُدُر).. فَلَهُ مُتَمَوَّلُ .

وَأَقَارِبُ زَيْدٍ وَرَحِمُهُ : وَلَدُ أَقْرَبِ فَبِيلٍ مِنْ جِهَةِ أَبِ أَوْ أُمُّ ، لاَ أَبَوَاهُ وَوَلَدُ صُلْبِهِ ، وَكَذَا أَقَارِبُ نَفْسِهِ حَتَّىٰ وَارِثُهُ . وَأَقْرَبُ قَرِيبٍ : فَرْعٌ ، ثُمَّ أَصْلٌ ، ثُمَّ أُخُوَّةٌ ، ثُمَّ جُدُودَةٌ ، ثُمَّ عُمُومَةٌ

وَأَقْرَبُ قَرِيبٍ : فَرْعٌ ، ثُمَّ أَصْلٌ ، ثُمَّ أَخُوَّةٌ ، ثُمَّ جُدُودَةٌ ، ثُمَّ عُمُومَةُ وَخُوُولَةٌ ، وَقُدَّمَ الأَقْرَبُ وَذُو الأَبَوَيْنِ .

وَمَلَكَ كَسْبَا وَمَهْراً مُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ ، لاَ مَا نَدَرَ ، وَيُسَافِرُ بِهِ أَمَانَةَ ، وَمُلَكَ كَشْبًا وَمَهْراً مُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهِ ، لاَ مَا نَدَرَ ، وَيُسَافِرُ بِهِ أَمَانَةً ، وَكُذَا مِنْ غَيْرِهِ إِنْ وُقَتَتْ وَعُلِمَ ، أَوْ وُصًّيَ بِنِتَاجٍ .

وَيُفْتَصُّ ، وَيُؤخَذُ بِبَدَلِهِ مِثْلُهُ ، وَإِنْ جَنَىٰ فَبِيعَ. . بَطَلَتْ ، لاَ إِنْ فُدِيَ ، وَوَلَدُهَا كَهِيَ .

وَتُخْسَبُ مِنَ ٱلنَّلُثِ قِيمَةُ ٱلْعَيْنِ ، وَنَقْصُهَا إِنْ وُقِّتَتْ ، وَحَجٍّ مِنْ مِيقَاتٍ ، لاَ إِنْ عَيَّنَ ، وَمِنَ ٱلأَصْلِ فَرْضُهُ ، وَسَائِرُ ٱلْوَاجِبَاتِ ، فَإِنْ قَالَ : ( مِنَ ٱلنَّلُثِ ).. زَاحَمَتِ ٱلْوَصَايَا .

وَيُؤَدَّىٰ عَنْهُ حَجٌّ لاَزِمٌ وَكَفَّارَةٌ مَالِيَّةٌ ، لاَ أَجْنَبِيٌّ عِثْقَ تَخْيِيرٍ . وَنَفَعَ مَيْتَا دُعَاءٌ وَصَدَقَةٌ ، لاَ صَوْمُ تَطَوُّعٍ وَصَلاَةٌ .

وَ( بِحَظَّ ) ، وَ( نَصِيبٍ ) ، وَ( جُزْءٍ ) ، وَ( ثُلُثِ إِلَّا شَيْنَا ) : مُتَمَوَّلُ .

وَ( بِنَصِيبِ ٱبْنَيَّ ) : فُرِضَ ٱبْنَا زَائِداً ، وَبِضِعْفِهِ : ٱبْنَيْنِ ، وَضِعْفَيْهِ : { ثَلَاثَةً ، وَ( بِنَصِيبِ وَارِثِ ) : أَقَلُّهُمْ .

وَإِنْ مَاتَ مَرِيضٌ أَعْنَقَ ثَلاَثَةً هُمْ مَالُهُ ، وَكُلٌّ بِمِثَةٍ ، وَقَدْ كَسَبَ وَاحِدٌ مِثَةً وَخَرَجَتِ ٱلْقُرْعَةُ لَهُ . . تَبِعَهُ كَسْبُهُ ، أَوْ لِغَيْرِهِ . . عَتَقَ وَأُعِيدَتْ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ . . عَتَقَ ثُلَّتُهُ ، أَوْ لَهُ . . فَرُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ .

غَيْرٍ . . عَتَقَ ثَلَثَهُ ، أَوْ لَهُ . . فَرُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ . وَٱلْمُعَلَّقَةُ تَبْطُلُ بِمَا يَتَضَمَّنُ ٱلرَّجُوعَ ؛ كَــ( هُوَ لِوَارِثِي ) ، لاَ ( تَرِكَتِي ) ، يَتَوْدِ مِنْ يَرَدُ مِنْ مَرَدِ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ

وَكَبَيْعٍ ، وَرَهْنِ ، وَعَرْضٍ عَلَيْهِ ، وَإِذْنِ فِيهِ ، وَتَذْبِيرِ ، وَبِنَاءِ ، وَغَرْسٍ ، لاَ زَرْعٍ لِأَرْضٍ ، وَكَحَشْوِ بِقُطْنِ ، وَخَلْطِ بُرُّ بِبُرُّ ، وَمُشَاعِهِ بِأَجْوَدَ ، وَبِإِخْبَالٍ ، وَفِي مَنْفَعَةٍ بِإِجَارَةٍ مُدَّتَهَا .

ُ وَبِمُزِيلِ ٱسْمٍ ؛ كَهَدْمٍ ـ لَا بِغَيْرِ فِعْلِهِ ـ لِعَرْصَةٍ ، وَكَطَحْنِ ، وَعَجْنِ ، وَفَتُ خُبْزِ ، وَتَفْصِيل ثَوْبِ ، لاَ بِإِنكَارِ ، وَنَقْل ، وَتَجْفِيفِ رُطَبٍ ،

وَتَزْوِيجٍ ، وَوَطْءٍ ، وَبَيْعٍ مُوصٍ بِالنَّلُثِ مَالَهُ ّ. وَالْأَوْمِيَّةُ اوَمْهِ وَفُوْدَ ذَاد تَشْهِ النَّهِ عَلَيْهِ مَالَهُ أُومِيَ بِهِ إِذَالِهُ يُحُوعً ..

وَٱلْوَصِيَّةُ لِغَمْرِو بَعْدَ زَيْدٍ تَشْرِيكٌ ، وَبِمَا أُوصِيَ بِهِ لِزَيْدٍ رُجُوعٌ .

#### هُضَّكُمْكُنُ [فِي ٱلإِيصَاءِ]

صَعَّ إِيصَاءٌ ـ وَإِنْ عُلِّقَ وَوُقِّتَ أَوْ أَشَارَ بِهِ لِعَجْزٍ ـ مِنْ حُرِّ مُكَلِّفٍ ، لإيصَالِ وَصِيَّةٍ وَحَقَّ ، وَمِنْ وَلِيٍّ أَوْ وَصِيْهِ عَنْهُ بِإِذْنِ عَلَىٰ نَحْوِ طِفْلٍ ، لاَ وَجَدُّهُ حَيُّ ؛ فَتِلِي بِهِ ٱلْمَالَ فَقَطْ ، وَمُطْلَقُهُ لَغْوٌ . إِلَىٰ كَافٍ ، أَهْلِ شَهَادَةٍ عَلَيْهِ لَدَىٰ مَوْتِ مُوصِ وَلَوْ أَعْمَىٰ ، وَإِلَىٰ ذِمْيٌ مِنْ ذِمِّيُّ ، وَأُمُّ أَوْلَىٰ . وَإِلَى ٱثْنَيْنِ فَلِتَعَاوُدٍ ؛ فَيُعَوِّضُ بِمَنْ مَاتَ لاَ إِنْ نَهَىٰ ، وَكَذَا بِمَنْ رَدَّ ، لاَ إِنْ رَتَّبَ وَٱلْقَابِلُ غَيْرُ مَضْمُوم ، وَإِنِ ٱخْتَلَفَا فِي مَصْرِفٍ. . فَٱلْقَاضِي ، أَوْ

فِي حِفْظٍ. . قُسِمَ ، وَنَحْوُ ( كُلُّ وَصِيٌّ ) لِاسْتِقْلاَلٍ . وَصُدِّقَ فِي إِنْفَاقٍ ، وَنَفْي خِيَانَةٍ ، لاَ فِي مُدَّةٍ ، وَرَدُّ مَالٍ ، وَلاَ وَصِيٌّ فِي

بَيْع ، وَتَرْكِ شُفْعَةٍ بِغِبْطَةٍ .



ٱلإِيدَاءُ : تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ مَالٍ .

فَيَضْمَنُ بِسَفَرٍ لَمْ يُودَعْ فِيهِ .

وَمَوْتِ إِنْ تَيَسَّرَ رَدِّ لِمَالِكِ ، فَإِنْ تَعَسَّرَ. . فَقَاضٍ ، ثُمَّ عَدْلٌ ، أَوْ إِيصَاءٌ مُمَيِّزٌ مِنَ الْمَيْتِ إِلَيْهِمَا .

وَبِنَقْلٍ مِنْ حِرْزٍ لِدُونِهِ ، لاَ فِي دَارِهَا وَمِنْ مُعَيَّنٍ لِمِثْلِ أَوْ أَعْلَىٰ إِنْ لَمْ

يَهْلِكْ بِهِ ، وَبِكُلُّ إِنْ نَهَىٰ لاَ لِخَوْفِ . وَبِتَرْكِ عَلْفٍ ـ لاَ بِأَمْرِهِ وَأَثِمَ ـ وَنَشْرِ ثُمَّ لُبْسِ لِصُوفٍ .

وَبِتَرْكِ عَلْمُو ۗ بِهُمْرِهِ وَابِمُ - وَسَرِ مَمْ لَبَسِ لِصُوفٍ . وَبِأَخْذِ ـ لِاَ بِنِيَّتِهِ ـ لِانْتِفَاعِ ، فَإِنْ خَلَطَ بَدَلَهُ لاَ عَيْنَهُ وَٱشْتَبَهَ.. فَكُلاً ؛

كَبَاقِي مُتَصَّلِ أَتْلَفَهُ عَمْداً ، وَبِفَضَّ خَنْمٍ ، لاَ رُكُوبِ جَمُوحٍ . وَبِمُخَالَفَةٍ تَلِفَ بِهَا ؛ كَ ( لاَ تَرْقُدْ فَوْقَهُ ) فَرَقَدَ وَسُرِقَ بِصَحْرَاءَ مِنْ حَيْثُ

وَبِيْنَانُهُ قَبْلُ ، أَوِ ( ٱرْبِطْ فِي كُمُّكَ ) فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، أَوْ رَبَطَ دَاخِلاً فَضَاعَ ، أَوْ خَارِجاً فَطُرَّ ، لاَ بِٱلْعَكْسِ. . ضَمِنَ ، لاَ إِنْ غُصِبَ .

وَبِتَضْيِيعٍ ؛ كَأَنْ وَضَعَ بِدُونِ حِرْزِهَا ، أَوْ نَسِيَ ، أَوْ دَلَّ ظَالِماً ، أَوْ أَكْرَهَهُ فَسَلَّمَ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَ جَحْدٌ ، وَجَازَ حَلِفٌ وَيُكَفِّرُ .

وَبِتَأْخِيرِهِ بِلاَ عُذْرٍ إِعْلاَمَ قَابِضٍ أَذِنَ لَهُ ، وَذِي ثَوْبٍ وَقَعَ فِي دَارِهِ ، وَتَخْلِيَتُهُ إِنْ طَلَبَ .

وَبِجَحْدِ مَالِكٍ طَلَبَ ، وَتُقْبَلُ بِيِّنَةٌ بِرَدِّهِ ، لاَ يَمِينُهُ إِنْ جَحَدَ أَصْلَ إِيدَاعٍ . وَبِأَخْذِ مِنْ صَبِيٍّ وَسَفِيهِ لاَ حِسْبَةً ، وَهُمَا بِإِثْلاَفِ وَدِيعَةٍ ، لاَ مَبِيعِ رَشِيدٍ



يُخَمَّسُ فَيْءٌ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ وَغَلَّةٌ مَا وُقِفَ مِنْهُ لِمَصْلَحَةٍ ؛ فَخُمُسٌ لِلْمَصَالِحِ ، وَلِلْهَاشِمِيِّ وَٱلْمُطَّلِبِيِّ ذَكَرٌ كَأَنْنَيْنِ ، وَلِلْيَيْمِ بِفَقْرٍ ، وَلِلْفَقِيرِ وَٱلْمِسْكِينِ ، وَلِابْنِ ٱلسَّبِيلِ .

وَٱلْبَاقِي ـ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ـ: لِلْمُقَاتِلَةِ ؛ كُلُّ كِفَاتِتِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبِيدِ حَاجَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ ، فَإِنْ مَاتَ.. أُعْطُوا بَعْدَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ أُنْكَىٰ وَيَسْتَقِلَّ بَرَهِ

وَقِسْطُهُ لِمُدَّةٍ مِنْ مَالٍ جُمِعَ لِوَارِثِهِ .

وَوَضَعَ دِيوَاناً ، وَنَدْباً قَدَّمَ قُرَيْشاً الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ ، ثُمَّ الأَنْصَارَ ، ثُمَّ الْعَرَبَ الْأَسَنَّ ، ثُمَّ الأَسْبَقَ إِسْلاَماً وَهِجْرَةً ، وَنَصَبَ عُرَفَاءَ .

وَفَرَّقَ مَتَىٰ شَاءَ ، وَرَدَّ مَا فَضَلَ فِيهِمْ ، أَوْ فِيهِمْ وَفِي مَصْلَحَةِ حَرْبٍ .

وَمَا حَصَلَ بِإِيجَافِ. . فَلِمُسْلِمِ خَاطَرَ ـ لاَ رَامٍ مِنْ صَفَّ ـ سَلَبُ مَنْ أَسَرَ أَوْ أَزَالَ مَنَعَتَهُ مُحَارِباً ؛ مِنْ سِلاَحٍ ، وَزِينَةٍ ، وَنَفَقَةٍ ، وَمَرْكَبٍ ، وَجَنِيبَةٍ مِمَّا مَعَهُ وَعِدَّتِهَا ، لاَ حَقِيبَةٌ وَرَقَبَتُهُ ، وَلاَ بَدَلُهُ .

ثُمَّ قُسِمَ وَلَوْ عَقَاراً ؛ ٱلْخُمُسُ لِأَهْلِهِ ، وَٱلْبَاقِي لِمَنْ حَضَرَ لِحَرْبٍ وَلَوْ أَسِيراً عَادَ وَكَافِراً أَسْلَمَ ، لاَ مِنْ مُحْرَزٍ قَبْلَهُ ، وَإِنْ مَرِضَ وَتَحَيَّزَ إِلَىٰ فِئْةٍ قَرِيبَةٍ ﴿ أَوْ مَاتَ فَرَسُهُ ، لاَ هُوَ ، وَلاَ أَجِيرِ عَيْنِ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ إِلاَّ إِنْ قَاتَلُوا ، وَطُودَ مُخَذِّلٌ وَمُنِعَ ، وَٱلْجَيْشُ ٱلْغَازِي وَسَرَايَاهُ شُرَكَاءُ ؛ لِرَاجِلِ سَهُمٌّ ، وَذِي فَرَسِ - لا رَازِح وَإِنْ غَصَبَهُ لا مِمَّنْ حَضَرَ ـ ثَلاَثةً .

وَبِاجْتِهَادِ رَضَغَ ٱلإِمَامُ لِغَيْرِ فَرَس ، وَلِذِمِّيُّ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَسْتَأْجِرْهُ ، وَعَبْدٍ ، وَصَبِّي ، وَٱمْرَأَةٍ. . أَقَلَّ مِنْ سَهْم ، وَشَرَطَ لِمُخَاطِرِ أَجْراً مِنْ حَاصِل

ٱلْمَصَالِح ، وَكَذَا مِمَّا يَحْصُلُ إِنْ قُدِّرَ بِجُزْءِ . وَقُسمَتْ كِلاَبٌ عَدَداً ، وَإِلاًّ.. أُقْرعَ .



ٱلزَّكَاةُ : لِلْفَقِيرِ : مَنْ عَدِمَ مَا يَسُدُّ مَسَدَّاً ؛ مِنْ مَالٍ ، وَقَرِيبٍ ، وَزَوْجٍ ، وَكَسْبٍ لاَ مُزْرٍ وَمَانِعِ تَفَقُّهِ ، وَلِلْمِسْكِينِ : مَنْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ ؛ فَيُغْنَىٰ كُلُّ ، وَصُدُقَا ـ لاَ فِي تَلَفٍ وَوَلَدٍ ـ وَلاَ يَمِينَ .

وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِ : كَسَاعٍ فَقِيهِ بِهَا أَهْلِ لِلشَّهَادَاتِ ، وَكَاتِبِ ، لاَ إِمَامٍ وَقَاضٍ .

وَلِلْمُوَلَّفِ مَا رَأَى ٱلإِمَامُ ، وَهُوَ : ضَعِيفُ إِسْلاَمٍ ، أَوْ شَرِيفٌ يُرْجَىٰ إِسْلاَمُ ، أَوْ شَرِيفٌ يُرْجَىٰ إِسْلاَمُ نُظْرَائِهِ ، أَوْ مُثَاغِرُ ( ) لِكَافِرٍ وَمَانِعِ ذَكَاةٍ كَفَانَا بِمُؤْنَةِ أَقَلَّ ، وَصُدُّقَ الأَوْلُ . الأَوْلُ .

وَلِلرُّقَابِ: صَحِيحِ كِتَابَةٍ عَجَزَ ؛ فَيُعْطَىٰ أَوْ سَيِّدُهُ بِإِذْنِهِ دَيْنَهُ وَلَوْ بِتَصْدِيقِ خَصْمٍ أَوْ إِشَاعَةٍ ؛ كَغَادِمٍ ، وَقَبْلَ حُلُولٍ ، وَرَدًّ إِنْ رَقَّ أَوْ أُعْتِقَ ، وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ لاَ قَبْلَ عِنْقٍ .

وَلِغَارِمِ ٱذَّانَ لِإِصْلاَحِ وَإِنْ غَنِيَ ، أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ لَإِثْمٍ فَتَرَكَهُ أَوْ تَابَ ، إِنْ أَعْسَرَ وَحَلَّ ؛ كَضَامِنِ ، لاَ لِمُوسِرٍ يَغْرَمُ . وَلِسَبِيلِ ٱللهِ : غَازٍ تَطَوَّعَ وَلَوْ غَيْبَاً ؛ كِفَايَتِهِ حَتَّىٰ يَعُودَ مَعَ فَرَسٍ وَسِلاَحٍ وَلَوْ

عَارِيَةً .

<sup>﴿ (</sup>١) أي : مقيم بثغر من ثغورنا .

وَلِابْنِ ٱلسَّبيلِ : ذِي سَفَرٍ مُبَاحٍ ؛ كِفَايَتِهِ سَفَراً أَوْ إِلَىٰ مَالِهِ . وَلاَ يَأْخُذُ بِوَصْفَيْن ، وَلاَ مَعَ رِقُّ أَوْ كُفْرٍ .

وَحِصَّةُ مَنْ فُقدَ ثُمَّ لِمَنْ بَقيَ ، وَعَمَّهُمْ بِقَدْرِ ٱلْحَاجَةِ ، وَلِمَالِكِ ٱكْتِفَاءٌ بثَلاَثَةٍ مِنْ كُلُّ صِنْفٍ غَيْرِ مَحْصُورِ وَقْتَ وُجُوبٍ ، وَبِأَقَلُ مُتَمَوَّلِ لِأَحَدِهِمْ وَلَوْ

نُهُوماً ، وَلاَ يُفَضَّلُ صِنْفٌ . وَيُجْزِىءُ عَامِلٌ وَنَقُلُهُ ، لاَ مَالِكِ قَبْلَ فَقْدِ كُلِّ ، عَنْ مُسْتَحِقٌّ بِمَوْضِع مَالِ

أَوْ مُؤَدِّيّ عَنْهُ فِطْرَةٌ إِلَى ٱلأَبْعَدِ ، أَوْ إِلَىٰ مَسَافَةِ قَصْرِ فِي خِيَام ٱتَّصَلَتْ . وَجَازَ نَقْلُ نَذْر وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ . وَيَسمُ نَعَمَ صَدَقَةِ بـ (صَدَقَةٍ ) ، وَفَيْءٍ بـ (صَغَار ) .

وَتَطَوُّعُهَا سِرّاً ، وَبرَمَضَانَ وَإِلَىٰ قَريب وَجَارِ أَوْلَىٰ .

وَلاَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ .



خُصَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ : بِوُجُوبِ ضُحىٌ ، وَأُضْحِيَّةٍ ، وَوِثْرٍ ، وَسِوَاكٍ ، وَتَخْيِيرِ نِسَاءٍ ، وَطَلاَقِ كَارِهَةٍ ، وَمُشَاوَرَةٍ ، وَإِزَالَةِ مُنْكَرٍ ، وَمُصَابَرَةٍ عَدُقً كَثِيرٍ ، وَقَضَاءِ دَيْن مَيْتٍ مُعْسِرٍ .

وَحُرْمَةِ صَدَقَةِ ، وَعَلَىٰ قَرِيبَيْهِ وَمَوَالِيهِمَا وَاجِبُهَا ، وَنَزْعِ لأَمَتِهِ قَبْلَ فِتَالٍ ، وَخَائِنَةِ عَيْنِ ، وَبَذْلِ لِجَزَاءِ ، وَنِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ وَأَمَةٍ .

وَإِبَاحَةِ وِصَالِ ، وَصَفِيٍّ مَغْنَم ، وَخُمُسِ خُمُسِ .

بلاً إِذْنِ .

َ وَإِبِّ مِ وِصَّى ِ وَصَبِي مُنْسُمُ ، وَصَنَّىنِ صَنْسَى . وَأُكْرِمَ بِوُجُوبِ إِجَابَةِ مُصَلُّ ، وَنُزُولِ غَيْرٍ لَهُ عَنْ زَوْجَةٍ وَطَعَامٍ ، وَتَصَدُّقِ هـ ـ ـ ـ مُ وَرَدِّ رَبُمُ مَ سَهِ مِنْهَا لِهِ مُنْ مَرَالًا مُ وَرَدِّ مِنْ الْمُ مَنْ الْمُوالِمِينَ الْمُ

بِإِرْثِهِ ، وَحُرْمَةِ مَنْكُوحَتِهِ ، وَيِدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ حُجْرَةٍ ، وَبِٱسْمِهِ ، وَرَفْعِ صَوْتِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَخَكُمَ وَيَشْهَدَ وَيَقْبَلَهَا لِوَلَدِهِ وَلِنَفْسِهِ وَيَخْمِيَ لَهَا ، وَيُزَوِّجَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ حَصْرٍ ، وَمَهْرٍ ، وَوَلِيٍّ ، وَشُهُودٍ ، وَبِهِبَةٍ مِنْهَا ، وَفِي إِخْرَامٍ ، وَمَنْ شَاءَ

> فضاف موزور مورد

### [فِي مُقَدِّمَاتِ ٱلنُّكَاحِ وَمَقَاصِدِهِ]

نُدِبَ لِقَادِرِ تَاقَ أَوْ تَرَكَ ٱلتَّعَبُّدَ نِكَاحٌ ، وَبِكْرٌ وَلُودٌ نَسِيبَةٌ بَعِيدَةٌ أَوْلَىٰ ، وَخُطْبَةٌ لَهُ وَلِخِطْبَةٍ ، وَنَظَرُ غَيْرِ عَوْرَةٍ قَبْلَ تَرَاضٍ وَلَوْ تَغَفَّلاً ، وَإِلاً. . { اسْتَوْصَفَ ؛ كَهِيَ . وَحَرُمَ نَظَرٌ وَتَمَاسٌ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْفَىٰ وَلَوْ فِي مُبَانِ كَقُلاَمَةٍ ، لاَ لِحَاجَةٍ ﴿
وَشِدَّتِهَا لِفَرْجٍ ، وَلاَ بِصِغَرٍ ، وَحِلٌ ٱسْتِمْتَاعٍ بِكُرْهِ نَظَرٍ قُبُلٍ ، وَلاَ نَظَرٍ
مَمْشُوحٍ ، وَعَبْدِهَا ، وَمَحْرَمٍ مَا وَرَاءَ شُرَّةٍ وَرُكُبَةٍ ، وَكَمَحْرَمٍ مُمَاثِلٌ وَلَهُمَا
مَمْشُوحٍ ، وَعَبْدِهَا ، وَمَحْرَمٍ مَا وَرَاءَ شُرَّةٍ وَرُكُبَةٍ ، وَكَمَحْرَمٍ مُمَاثِلٌ وَلَهُمَا
مَانُونَ مَا رَاءً مُنْ اللّهُ وَلَهُمَا

مَشُهُ ، وَمُرَاهِقٌ كَبَالِغٍ ، وَجَازَ نَظَرُ أَمْرَدَ ، لاَ بِشَهْوَةٍ أَوْ خَوْفٍ ، وَآخْتِيطَ بِمُشْكِلٍ . وَحَرُمَ خِطْبَةُ مُعْتَدَّةٍ غَيْرٍ صَرِيحاً ، وَرَجْعِيَّةٍ تَعْرِيضاً ؛ كَجَوَابٍ ،

وحرم عِطب مسته عيرٍ صريف ، ورجيب للعريف ، تجوب ، وَمَخْطُوبَةٍ صَرَّحَتْ بِرِضاً أَوِ الْمُخْبِرُ أَوْ قَاضٍ لِمَخْنُونَةِ .

وَصِحَّتُهُ بِلَفْظِ تَزْوِيجٍ أَوْ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ، فِي إِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُعَيِّنِ لِلْمَنكُوحَةِ وَلَوِ ٱسْتِدْعَاءً ؛ كَـ(زَوْجُنِيهَا) وَإِنْ تَخَلَّلَ خُطْبَةٌ خَفِيفَةٌ إِنْ نُجُزَ وَأُطْلِقَ ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَفْهَمَهُ ـ لاَ إِذْنَهَا ـ أَهْلاَ شَهَادَاتٍ وَلَوْ مَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ

لاَ إِسْلاَمٍ وَحُرِّئَةٍ ، وَبَانَ بِتَبَيُّنِ جَرْحٍ عَامٌ فَسَادُهُ .
وَزَوَّجَ وَأَجْبَرَ أَمَةً لِاَ عَبْداً ـ سَيُّدٌ وَإِنْ فَسَقَ ، لاَ كَافِرٌ مُسْلِمَةً ، أَوْ وَلِيُّهُ إِنْ
أَجْبَرَ ، وَأَمَةَ بَالِغَةٍ وَلَوْ أُجْبِرَتْ وَسَفِيهِ وَلِيٍّ أَوْ هُوَ ؛ كُلٌّ بِصَرِيحٍ إِذْنٍ ، وَلاَ
مُحْرَهُ سَتُدٌ .

وَزَوَّجَ خُرَّةً وَلِيٌّ مَعَ مَالِكِ بَعْضِ وَلَوْ بِمَرَضِ عَتَقَتْ فِيهِ ؛ أَبٌ ثُمَّ أَبُوهُ ، وَيُخْبِرُ بِلاَ عَدَاوَةٍ ، لاَ ثَيِّبَ وَطْءِ عَاقِلَةً . وَلِمَصْلَحَةٍ زَوَّجَ أَصْلٌ فَقَطْ مَجْنُونَةً مُطْلَقاً ، وَصَغِيراً ـ لاَ مَجْنُوناً ـ وَلَوْ

بِأَرْبَعِ وَوَضِيعَةِ ، لاَ أَمَةٍ وَمَعِيبَةٍ .

 وَوَجَبَ بِحَاجَةٍ وَبُلُوغٍ تَزْوِيجُ مَجْنُونٍ بِوَاحِدَةٍ ، وَبِتَوَقَانِ مَجْنُونَةٍ أَوْ تَوَقَّعِ شِفَاءٍ ، فَإِنْ فُقِدَ. . فَعَلَ قَاضٍ ، وَشَاوَرَ قَرِيباً نَذْباً .

ثُمَّ عَصَبَةٌ لاَ فَرْعٌ بِلاَ سَبَبٍ ، ثُمَّ بِوَلاَءِ بِتَرْتِيبِ إِرْثِ ، ثُمَّ قَاضٍ ـ وَلَوْ لِذِمُّيَّةٍ ـ بِمَحَلُّ حُكْمِهِ ، بِإِذْنِ وَصَمْتِ بِكْرٍ ٱسْتُؤْذِنَتْ ، لاَ فِي دُونِ مَهْرِ مِثْلِ أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ بِتَوْلِيَتِهَا عَدْلاً .

ئىرِ ئىنِ سَائِرِ بَاسَمْ بِحَرْثِينِ وَزَوَّجَ وَلِيٍّ مُعْتَقَةَ مُشْكِلٍ أَوِ آمْرَأَةٍ حَيَّةٍ بِإِذْنِ مِنْهُ لاَ مِنْهَا .

وَوَجَبَ إِجَابَةُ بَالِغَةِ . وَكَمَعْدُوم ذُو فِسْقِ غَيْرُ سُلْطَانِ ، وَذُو رِقٌ ، وَصِباً ، وَجُنُونِ ، وَحَجْرِ

و و معتدوم دو قِسمي عير تسطاني ، ودو رِق ، وطِب ، وجنوني ، وحجر سَفَهِ ، وَدِينٍ مُخَالِفٍ ، لاَ ذُو عَمَى وَإِغْمَاءِ .

عَدِينَ عَدْدَ، أَوْ عَضَلَ لاَ مُجْيِرٌ عَيَّنَ آخَرَ ، أَوْ أَخْرَمَ ، أَوْ كَانَ ٱلزَّوْجَ

وَٱنْفَرَدَ. . فَقَاضٍ ، لاَ وَكِيلُ مُحْرِمٍ وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ .

وَصَرَّحَا بِزَوْجٍ وَكُّلَ .

وَلِحَاجَةٍ زَوَّجَ وَلِيٌّ سَفِيها ؛ فَإِنْ أَبَىٰ.. فَقَاضٍ وَاحِدَةً بِإِذْنِهِ ، أَوْ أَذِنَ لَهُ

بِلاَئِقِ ؛ فَيَنْكِحُ بِالْأَقَلُ مِنْ مَهْرِ وَمُعَيَّنِ ، وَلَغَا زَائِدٌ وَٱلأَقَلُّ ٱلْمَهْرُ ، وَإِلاَّ.. فَالْعَقْدُ ، وَسَرَّىٰ مِطْلاَقاً . وَلاَ مَهْرَ بِوَطْئِهِ رَشِيدَةً نَكَحَهَا بِلاَ إِذْنٍ ، وَلاَ لِمُعْتَقَةِ مَرِيضٍ نَكَحَهَا وَهِيَ

ثُلُثُهُ ؛ كَمُزَوَّجٍ عَبْدَهُ أَمَتَهُ . وَيُكَافِىءُ جَمِيلَةً وَمُوسِرَةً ، لاَ عَرَبِيَّةً ، وَقُرَشِيَّةً ، وَهَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَّلِبِيَّةً ، \

وَحُرَّةً ، وَعَفِيفَةً ، وَسَلِيمَةً مِنْ حِرَفٍ دَنِيَّةٍ ، وَعَيْبِ نِكَاحٍ لاَ عُنَّةٍ . . غَيْرٌ ، وَلاَ مَعِيبَةً مَعِيبٌ وَإِنْ فَضَلَ بِغَيْرٍ . وَيُزَوِّجُهَا بِهِ وَلِيٌّ ـ لاَ قَاضِ ـ بِرِضَا كُلُّ . وَقُدُمَ أَفْقَهُ ، فَأَوْرَعُ ، فَأَسَنُّ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ . وَصَحَّ مِنْ غَيْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَم ٱلسَّابِقُ. . بَطَلَ ، وَإِنِ ٱلْتَبَسَ. . وُقِفَ وَلاَ نَفَقَةَ ، وَبِمَوْتٍ. . وُقِفَ إِرْثُ زَوْجَةٍ مِنْ كُلِّ وَإِرْثُ زَوْجٍ مِنْهَا ، وَبِيزَاعِ إِنْ حَلَفَتْ بِجَهْلِ سَابِقِ. . بَطَلَ ، وَإِنْ أَقَرَّتْ. . حَلَفَتْ لِلثَّانِي ، وَإِلَّا. . حَلَفَ

وَحَرُمَ بِنَسَبٍ وَإِنْ نُفِيَ ، وَرَضَاع كُلُّ أَصْلِ وَفَصْلِ ، وَفُصُولُ أَوَّلِ أَصْلِ ،

وَأَوَّلُ فَصْلِ مِنْ كُلِّ أَصْلِ بَعْدَهُ ، وَزَوْجَةُ أَصْلِ وَفَصْلٍ ، وَأَصْلُ زَوْجَةٍ وَبِوَطْء فَصْلُهَا ، لاَ وَلَدُ زِناً فِي جَهَةِ أَبِ . وَكَزَوْجَةٍ مَوْطُوءَةٌ بِمِلْكِ فِي صِهْرٍ وَنَسَبٍ ، وَبِشُبْهَتِهِ فِيهِمَا وَفِي عِدَّةٍ ،

وَبِشُبْهَتِهَا فِي مَهْرٍ . وَحَرُمَ مَحْصُورٌ ٱشْتَبَهَ بِهِ مَحْرَمٌ ، وَجَمْعُ خَمْسٍ ، وَلِعَنْدِ ثَلَاثٍ ، وَبِعَقْدِ بَطَلَ ، لاَ وَبِهِ أُخْتَانِ بَلْ فِيهِمَا ، وَٱمْرَأَةٍ مَعَ أُخْتِ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ فِي نِكَاح

وَوَطْءِ مِلْكِ ، فَإِنْ بَانَتِ ٱلأُولَىٰ ، أَوْ مَلَكَهَا ، أَوْ حَرُمَتْ بِتَمْلِيكِ أَوْ تَزْوِيجِ أَوْ كِتَابَةٍ. . حَلَّتِ ٱلأُخْرَىٰ . وَمُطَلَّقَةٌ بِٱلنَّالِئَةِ وَمِنْ عَبْدِ بِٱلنَّانِيَةِ ـ وَإِنْ رَقَّ عِنْدَهَا ، لاَ إِنْ عَلَّقَهَا بِعِنْقِهِ .

حَتَّىٰ تَنْكِحَ وَيُولِجَ قَدْرَ حَشَفَةٍ بِٱنْتِشَارِ أَهْلٌ .

وَمَمْلُوكَةٌ نَكَحَ نَحْوَ أُخْتِهَا .

وَنِكَاحُ مَنْ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ بِهَا مِلْكٌ ، وَكَذَا لِفَرْعِهِ ٱبْتِدَاءً وَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنْ عَلَّقَ بِهِ عِنْفَهَا قَبْلَهُ .

وَأَمَةٌ لِحُرِّ إِلاَّ لِدَفْعِ عَنَتِ وَعَجْزِ عَنْ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَبِمُحَابَاةٍ ، لاَ رَثْقَاءَ ، وَبِبُعْدِ شَقَّ ، وَلاَ بِزِيَادَةٍ وَمُؤَجَّلٍ وَتَفْوِيضٍ ، ثُمَّ زَادَ ، لاَ إِمَاءً إِلاَّ بِمِلْكِ .

وَصَعَّ فِي حُرَّةٍ جُمِعَتْ وَأَمَةً بِمَهْرِ مِثْلٍ ؛ كَحِلُّ وَحَرَامٍ ، وَلِمُبَعَّضٍ وَرَقِيقٍ جَمْعُهُمَا .

وَلاَ تَحِلُّ لِمُسْلِمِ كَافِرَةٌ إِلاَّ حُرَّةً أَوْ سُرِيَّةً مِمَّنْ عُلِمَ نَهَوُّهُ أَصْلِهِ أَوْ تَنَصُّرُهُ قَبْلَ تَحْرِيفٍ وَنَسْخٍ ، وَفِي إِسْرَائِيلِيَّةٍ أَلاَّ يُعْلَمَ دُخُولُهُمْ بَعْدَ ٱلنَّسْخِ ، لاَ وَثَنِيُ أَبِ أَوْ أُمُّ ، وَقُرُرَ ، وَلاَ مُنْتَقِلَةً ؛ كَصَابِئَةٍ أَوْ سَامِرَةٍ خَالَفَتِ ٱلأَصُولَ ، وَتُهْدَرُ وَتُبَلَّئُهُ مَأْمَناً .

وَتَفْسَخُهُ رِدَّةٌ ، وَتَأَخُّرُ إِسْلاَمٍ وَاحِدٍ ، لاَ كِتَابِيَّةٍ ، وَوُقِفَ عَلَىٰ عِدَّةٍ إِنْ وَطِيءَ .

وَصَحَّ مِنْ كُفَّارٍ نِكَاحُنَا وَنِكَاحُهُمْ ، لاَ غَصْباً فِي ذِمْتِيْنِ ؛ فَيَنْبُثُ صِهْرٌ وَطَلاَقٌ وَمُسَمِّى وَمَهْرُ مِثْلٍ لاَ لِمُفَوِّضَةِ يَمْنَعُونَهَا ، وَقِسْطُ نَحْوِ خَمْرٍ مَا قُبِضَ .

وَقُرُرَ لاَ إِنِ ٱتَّصَلَ مَا أَفْسَدَهُ أَوْ مُؤَبِّدُ حُرْمَةٍ بِإِسْلاَمِ وَاحِدٍ كَمُؤَقَّتِ لَمْ ﴿ يُؤَبِّدُوهُ ، وَآخِتِمَاعُ إِسْلاَمِ حُرِّ وَأَمَةٍ كَالْعَقْدِ فِي شَرْطِ حِلِّهَا .

وَإِنْ أَبَانَ حُرَّةً وَأَمَةً أَوْ أُخْتَنِنِ بِالظَّلَاثِ قَبْلَ إِسْلاَمِهِمْ.. حَرُمَتَا دُونَ مُحَلِّلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَيْنَ ٱلإِسْلاَمَيْنِ. . حَرُمَتِ ٱلْحُرَّةُ وَمُخْتَارَةُ ٱلأُخْتَيْنِ . وَلَزِمَنَا خُكُمٌ بِطَلَبِ خَصْمٍ ، لاَ بَيْنَ مُعَاهَدَيْنِ ؛ فَنُقِرُّ نِكَاحاً يُقَرُّ لَوْ أَسْلَمُوا ، وَلاَ نَفَقَةَ فِيمَا نُفْسِدُهُ . وَٱخْتَارَ ـ وَلَوْ فِي إِحْرَام وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ لاَ رِدَّةٍ ـ أَرْبَعاً ، وَإِحْدَىٰ أُخْتَيْنِ ، وَإِمَاءِ إِنْ أَيِسَ مِنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ . وَتَعَيَّنَتْ بِنْتٌ قَبْلَ وَطْءِ أُمُّ ، وَحُرَّةٌ إِمَّا كِتَابِيَّةٌ أَوْ أَسْلَمَتْ فِي ٱلْعِدَّةِ وَإِن ٱرْتَدَّتْ أَوْ مَاتَتْ وَلَوْ قَبْلَ إِسْلاَمِ ٱلأَمَةِ . وَمُعْتَقَةٌ كَحُرَّةٍ لاَ بَعْدَ إِسْلاَمِهَا وَٱلزَّوْجِ . وَٱلْعَبْدُ ثِنْتَيَنِ ، وَكَحُرُ إِنْ عَتَقَ ، لاَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَثِنْتَيْنِ ، بَلْ تَعَيَّنَتَا لا إِنْ تَأَخَّرَتْ حُرَّةٌ . وَطَلاَقٌ وَفَسْخٌ بِنِيَّتِهِ وَإِنْ عُلَّقَا لاَ ٱلإِخْتِيَارُ.. ٱخْتِيَارٌ ، لاَ ظِهَارٌ وَإِيلاً ۗ وَلَهُ حَصْرُهُ فِي بَعْضٍ ، وَٱخْتِيَارُ مَنْ تَحِلُّ ، وَفَسْخٌ فِيمَنْ زَادَتْ ، وَبِيَأْسٍ مِنْ وَثَنِيَّةٍ حُبسَ لَهُ ثُمَّ عُزُرَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ. . آغْتَذَ كُلُّ ٱلأَفْصَىٰ ، وَوُقِفَ ـ لاَ وَبِهِنَّ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ ـ إِرْثُهُنَّ إِلَىٰ تَرَاضٍ وَلَوْ بِتَفَاوُتٍ ، لاَ عَلَىٰ مَالِ آخَرَ ؛ كَمُطَلَّقَةِ ٱلْتَبَسَتْ لاَ بِكِتَابِيَّةٍ ، وَلَهَا نَفَقَةٌ لاَ مُدَّةَ تَخَلُّفِهَا وَرِدَّتِهَا .

#### فظنك

## [فِي خِبَارِ ٱلنُّكَاحِ وَٱلإِعْفَافِ وَنِكَاحِ ٱلْمَبْدِ وَتَوَابِعِهَا]

ٱلْخِيَارُ فَوْراً لِجَاهِلِ بِبَرَصٍ وَجُذَامٍ وَجُنُونِ ، وَجَبٌّ وَلَوْ جَبَّنُهُ ، وَبِعُنَّةٍ مُكَلَّفٍ وَإِنْ طَرَأَ ، لاَ بَعْدَ وَطْءٍ فِيهِ ، وَرَتَقِ وَقَرَنِ ، وَإِنْ طَرَأَ ، لاَ بَعْدَ بُرْءٍ

وَلِوَلِيٍّ عَضْلٌ وَخِيَارٌ بِعَامٌ قَارَنَ .

وَلَهَا مَهْرٌ بِوَطْءٍ وَمُسَمَّى إِنْ حَدَثَ بَعْدَهُ ؛ كَٱلرِّدَّةِ .

وَبِخُلْفِ شَرْطٍ قُصِدَ ، لاَ حُرَّيَّتِهَا وَنَسَبٍ لِغَيْرٍ ، وَلاَ خُلْفِ ظَنَّ إِلاَّ حُرِيَّتُهُ(١) .

حُرِّيَّتُهُ ۗ ` . وَوَلَدُ مَنْ بَانَتْ أَمَةً حُرٌّ ، وَلِسَيِّدِهَا ـ وَلَوْ جَدَّهُ ـ قِيمَةُ يَوْمٍ خُرُوجٍ لاَ مَيْتاً ،

وُوَكُ مِنْ بُلِكَ اللهُ عَرْ ، وَلَزِمَتْ ذِمَّةَ عَبْدِ ؛ كَمَهْرِ مِثْلِ وَجَبَ بِوَطْءِ بِفَاسِدِ ، وَبَجِنَايَةِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، وَلَزِمَتْ ذِمَّةَ عَبْدِ ؛ كَمَهْرِ مِثْلِ وَجَبَ بِوَطْءِ بِفَاسِدِ ، لاَ بِمُهْرِ عَلَىٰ ذِمَّةِ غَارٌ ، وَإِنَّمَا يَغُرُّ عَاقِدٌ 
وَهُمَ . .

وَهِيَ . وَخُيْرَتْ بِعِنْقِ تَمَّ تَحْتَ ذِي رِقٍّ ، لاَ فِي صِغَرٍ وَجُنُونٍ حَتَّىٰ تَكُمُلَ ، وَلاَ إِنْ عَنَقَ ، وَلاَ قَبْلَ وَطْءٍ وَهِيَ ثُلُثُ مُعْتِقٍ مَرِيضٍ ، وَلَهَا فِي عِلَّةٍ رَجْعَةٍ

وَتَخَلُّفِ إِسْلاَمٍ فَسْخٌ وَتَأْخِيرٌ ، لاَ إِجَازَةٌ . وَجَهْلُ عِنْقٍ وَخِيَّارِهِ وَفَوْرِهِ ؛ كَعَيْبِ نِكَاحٍ . . عُذْرٌ إِنْ أَمْكَنَ ، وَحَلَفَتْ .

وَعُذِرَ فِي وَطْءٍ مُنْكِرُ عُنَّةٍ حَلَفَ ، وَأُمْهِلَ مُقِرٌّ وَشِبْهُهُ سَنَةً بِطَلَبَهَا ، ثُمَّ إِنْ لَمْ تَعْتَزِلْهُ.. فَسَخَتْ بِٱلْقَاضِي وَإِنْ سَافَرَ ، وَكَذَا إِنْ رَضِيَتْ ، لاَ بَعْدَ ٱلسَّنَةِ إِلاَّ إِنْ جُدُدَ نِكَاحٌ وَمُدَّةٌ . وَصُدُقَ نَافِي وَطْءٍ ، لاَ إِنْ وَلَدَتْ وَلَمْ يُلاَعِنْ ، أَوْ شُرطَتْ بَكَارَةٌ ، لاَ لِطَلَب مَهْر ، أَوْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ ، أَوْ تَزَوَّجَتْ لِتَحِلُّ ، وَفِي عُنَّةٍ وَإِيلاَءِ ، لاَ إِنْ وُجِدَتْ بِكْراَ أَوْ طَلَبَ رَجْعَةً ؛ كَمُودَع صُدِّقَ فِي تَلَفٍ ؛ فَإِنْ غَرَّمَهُ مُسْتَحِقٌّ. . لاَ يَرْجِعُ عَلَىٰ مُودِعِهِ ، وَكَمُدَّعِ مُنَاصَفَةً فِي دَارٍ بِيَدِهِمَا يُصَدَّقُ وَلاَ يَشْفَعُ إِنْ بَاعَ مُدَّعِي ٱلْكُلِّ نَصِيبَهُ إِلاَّ بِيَيَّةٍ . وَوَطْءُ دُبُرٍ كَقُبُلٍ ، لاَ فِي حِلٌّ ، وَتَحْلِيلٍ ، وَإِحْصَانٍ ، وَرَجْمٍ مَوْطُوءٍ ، وَإِذْنِ بِكْرٍ ، وَعُنَّةٍ ، وَإِيلاًءٍ ، وَإِعَادَةٍ غُسْلٍ بِخَارِجٍ ، وَنَظَرُهُ حَرَامٌ . وَلِزَوْجِ عَزْلٌ وَكُلُّ تَمَتُّع .

وَبِوَطْءِ أَمَةٍ فَرْعِ مَهْرٌ وَتَعْزِيرٌ وَنَسَبٌ بِحُرِّيَّةٍ مَعَ إِيلاَدٍ ، وَمَلَكَهَا بِٱلْقِيمَةِ إِنْ

كَانَ حُرّاً وَلَمْ تَلِدْ لِانْنِنِهِ ، وَإِلاًّ . . فَقِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَبِمُشْتَرَكَةِ فَرْعٍ حِصَّتُهُ وَسَرَىٰ إِنْ كَانَ مُوسِراً ، وَإِلاًّ . . رَقَّ بَعْضُ وَلَدِهِ . وَعَلَى ٱلأَقْرَبِ ثُمَّ وَارثٍ ثُمَّ وُزِّعَ : إِعْفَافُ أَصْلِ حُرُّ عَاجِزِ ٱدَّعَىٰ شِدَّةَ حَاجَةٍ ، لاَ بِأَمَةٍ نِكَاحاً وَلاَ شَوْهَاءَ ، وَإِنْ مَلَكَ مَنْ لاَ تُغْنِي ؛ كَرَثْقَاءَ

وَعَجُوزٍ ، وَيِتَعْيِينِهِ إِنْ قُدُّرَ عِوَضٌ ، وَبِمَوْتِ وَفَسْخِ جُدُّدَ ؛ كَطَلاَقِ بِعُذْرٍ ، وَلِضِيقٍ قَدَّمَ فَرْعٌ عَصَبَةً ثُمَّ أَقْرَبَ ثُمَّ يُقْرِعُ . وَلَهُ حَبْسُ رَقِيقِهِ عَنْ زَوْجٍ ، لاَ وَقْتَ نَوْمٍ لَيْلاً وَلَوْ مُحْتَرِفَةً ، وَبِهَالْدَا

﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ لَا نَفَقَةٌ ، وَبِوَطْءِ أَسْتَقَرَّ مَهْرٌ وَقَبْلَهُ يَسْتَرِدُّ بِسَفَرٍ بِهَا ، وَسَقَطَ بِقَتْلِ سَيِّدٍ ؛ كَوَطْنهِ وَالزَّوْجُ ٱبْنَهُ ، وَبِقَتْلُهَا لاَ حُرَّة نَفْسَهَا ، وَرَدَّتِهَا ، وَلَمَنْ بَاعَ أَنْ

أَعْتَقَ مُزَوَّجَةً مَهْرٌ وَجَبَ بِالْعَقْدِ ، وَلاَ حَبْسَ لِأَجْلِهِ وَإِنْ صَارَ لِلْعَتِيقَةِ ، وَمَا وَجَبَ بِوَطْءِ أَوْ فَرْضٍ . . فَلِمَنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ . وَجَبَ بِي مِلْكِهِ .

وَفِي عِنْنِ أَمَةٍ لاَ عَبْدٍ عَلَىٰ نِكَاحِهَا شُرِطَ قَبُولٌ ، وَلَزِمَتِ ٱلْقِيمَةُ لاَ أَلْوَفَاءُ ، وَصَحَّ إِصْدَاقُهَا إِيَّاهَا إِنْ عُلِمَتْ .

وَلاَ يَضْمَنُ أَبٌ زَوَّجَ وَسَيِّدٌ أَذِنَ وَلَمْ يَحْسِسْهُ مَهْراً وَنَفَقَةً ، وَبِذِمَّةِ عَبْدِ مَا زَادَ فِي مَهْرِ أَذِنَ . وَمَنْ مَلَكَ وَلَوْ بَعْضَ زَوْجهِ. . أَنْفَسَخَ نِكَاحُهُ ، وَقَبْلَ وَطْءٍ. . سَقَطَ مَهْرُ

وَلَوْ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا بِإِرْثِ. . فَٱلْمَهُرُ تَرِكَةٌ . يَكَانَدُ مُ يُؤْمِرُهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُثَالِكُ مُنْ مِنْ كَانَاكُ

وَحَلَفَتْ مُدَّعِيَةُ مَحْرَمِيَّةٍ لَمْ نَرْضَهُ ، وَحَلَفَ هُوَ لِرَاضِيَةٍ ٱعْنَذَرَتْ ، وَلِسَيِّدٍ ٱدَّعَىٰ حَجْراً أَوْ عَفْدَ وَكِيل فِي إِحْرَامِهِ .

泰 泰



ٱلصَّدَاقُ ـ لاَ فَاسِدُهُ ـ كَالنَّمَنِ ، وَلَهَا وَلِوَلِيٍّ نَاقِصَةٍ حَبْسٌ لِتَسْلِيمِهِ ـ لاَ إِنْ أُجُلَ ـ وَيُنْفِقُ ، وَلِنِزَاعٍ وُضِعَ عِنْدَ عَدْلِ ثُمَّ أُجْبِرَتْ ، وَإِنْ بَادَرَ . . لَمْ يَرْجِعْ ؛ كَرَشِيدَةِ بَعْدَ وَطْءِ طَوْعاً .

وَتُمْهَلُ لِتُطِيقَ ، وَإِلَىٰ ثَلَاثِ لِتَنَظُّفٍ فَقَطْ .

وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ \_ وَإِنْ حَرُمَ \_ وَمَوْتٍ .

وَبِفَاسِدِهِ مَهْرُ مِثْلِ ؛ كَـ( زَوِّجْنِي بِمَا شَاءَ ) وَجُهِلَ ، وَبِخَمْرٍ ، وَشَرْطِ خِيَارٍ فِيهِ ، أَوْ إِعْطَاءِ أَبِ كَذَا ، وَبِأَقَلَ مِنْ مُعَيِّنِ أَوْ مَهْرٍ مِثْلٍ لِمُطْلِقَةِ إِذْنٍ وَنَحْو

مُجْبَرَةٍ ، وَبِأَكْثَرَ لِابْنِ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ بِأُمَّهِ ، وَلِنِسْوَةٍ بِأَلْفٍ لَهُنَّ كَخُلْعٍ ، وَكَذَا بِتَعَذَّرٍ ؛ كَمُصْدِقِ تَعْلِيمٍ فَارَقَ .

وَفَسَدَ نِكَاحٌ بِشَرْطِ خِيَارٍ ، وَطَلاَقٍ ، وَتَحْرِيمٍ ، وَ( أَلاَّ يَطَأَنِي ) قَادِرَةً ، وَإِصْدَاقِ كُلُّ بُضْعَ ٱلأُخْرَىٰ ، وَحُرَّةٍ رَقَبَةَ زَوْجٍ .

وَٱنْعَقَدَ بِٱلْمُسَمَّىٰ قَبْلُ .

وَلَوْ قَالَتْ رَشِيدَةٌ : ( زَوْجْنِي بِلاَ مَهْرٍ ) فَفَعَلَ ، أَوْ زَوْجَهَا بِمَهْرِ دُونَ الْمِثْلِ ، أَوْ غَيْرِ نَقْدِ ٱلْبَلَدِ ، أَوْ سَكَتَ سَيَّدٌ عَنِ ٱلْمَهْرِ . فَمَهْرُ مِثْلِ بِوَطْءِ أَوْ مَوْتٍ ، وَجَازَ طَلَبٌ وَحَبْسُ نَهْسِ لِفَرْضٍ وَقَبْضٍ ، وَلَغَا إِسْقَاطُهُ وَفَرْضُ أَجْنِيٍّ وَإِبْرَاءٌ قَبْلُهُ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا ، وَإِلاَّ . فَرَضَ قَاضٍ مَهْرَ مِثْلِ حَالاً ، وَنَقَصَ تَفَاوُتَ أَجَلٍ .

وَتُعْتَبَرُ قَرَابَةٌ وَلِأَبٍ أَوَّلاً ، وَمُوجِبُ رَغْبَةٍ ، وَمُسَامَحَةُ قَرِيبٍ لاَ مِنْ وَاحِدَةٍ .

وَيَجِبُ أَغْبَطُ مَهْرِ أَوْقَاتِ وَطْءِ ٱتَّحَدَثْ شُبْهَتُهُ ؛ كَفِي فَاسِدِ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءِ ، وَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِهَا وَبِإِكْرَاهِ .

وَرَجَعَ لِزَوْجِ وَمُؤَدٍّ ـ لاَ عَنْ طِفْلِهِ ـ نِصْفُ مَهْرِ وَجَبَ بِعَقْدِ أَوْ فَرْض

صَحِيحٍ بِفِرَاقِ فِي حَيَاةٍ قَبْلَ وَطْءٍ ؛ كَخُلْعٍ وَإِسْلاَمِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ وَشِرَائِهِ ، وَكُلُّ إِنْ وَقَعَ بِسَبَبِهَا ؛ كَنَسْخِ بِعَيْبٍ ؛ فَإِنْ قَارَنَ . فَبِمُتَّصِلٍ ؛ كَسِمَنِ ، وَبِعِثْقٍ ، وَشِرَائِهَا بِحَمْلٍ قَدِيمٍ ٱنفُصَلَ أَوْ قِيمَتِهِ إِنْ لَمْ تَرْضَ ؛ فَإِنْ حَرُمَ تَفْرِيقٌ . فَقِيمَتُهُمَا ، وَبِأَرْشِ جِنَايَةٍ يُغْرَمُ وَإِنْ بِيعَ وَعَادَ ، أَوْ أَوْصَتْ بِعِيْقِهِ ، أَوْ طَهُرَ بِتَخَلُّلٍ أَوْ دَبْغٍ بَعْدَ قَبْضِ فِي ذِمْتَيْنِ أَسْلَمَا ، أَوْ أَخْرَمَ وَهُوَ صَيْدٌ وَلاَ يُرْسَلُهُ إِنْ تَشَطَّرَ .

وَإِنْ عَتَقَ أَوْ بِيعَ ثُمَّ طَلَقَ أَوْ فَسَخَ. . فَالنَّصْفُ أَوِ الْكُلُّ لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي ، وَنِصْفُ قِيمَتِهِ أَوْ كُلُّهَا إِنْ كَانَ الصَّدَاقُ رَقَبَتَهُ ، يَوْجِعُ بِهِ عَلَىٰ مَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ ، وَإِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ دُونَ الْعَبْدِ. . بَقِيَ لَهُ .

بِتَوَافُقِ فِي نَخِيلِ أَثْمَرَتْ ، وَلَزِمَ تَرْكُ سَفْيٍ لاَ سَفْيٌ ٱلْتُزِمَا ، وَبِإِجْبَارِ إِنْ قَطَعَتْ وَلاَ ضَرَرَ أَوْ بَقًىٰ لَهَا .

بِأَرْشِ نَقْصِ بَعْدَ فِرَاقِ ، وَبَدَلُهُ تَالِفاً يَوْمَ تَلَفِ ، وَقَبْلُهُ أَقَلُّ قِيَمِ تَالِفِ بَيْنَ وُجُوبٍ وَقَبْضِ ؛ كَأَنْ عَلَّقَتْ عِثْقَهُ أَوْ دَبَرَتُهُ مُوسِرَةً ، أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لاَزِمٌ وَلَمْ يَصْبِرْ ، أَوْ بَادَرَتْ وَصَبَرَ بِلاَ قَبْضٍ ، أَوْ أَبَتْ لِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ ؛ كَحَمْلِ وَعَوْدٍ ﴿ صَنْعَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ. . نُزِعَ ثُمَّ بِيعَ لَهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ نِصْفِهِ إِنْ زَادَ ثَمَنٌ ، وَإِلاَّ. . ﴿
قُضِيَ لَهُ بِهِ ، أَوْ أَبَىٰ لِنَقْصِ فِي يَدِهَا ؛ بِنَخْوِ زَرْعٍ وَحَمْلِ أَوْ كِبَرِ أَذْهَبَ
غَرَضاً ، وَإِبْدَالِ صَنْعَةٍ ، وَبِهِبَيْهِ لَهُ وَهُوَ عَيْنٌ لاَ دَيْنٌ .
وَإِنْ تَلِفَ بَعْضٌ . . فَبَقِسْطِهمَا .

وَبِخُلْعٍ بِٱلنَّصْفِ فَسَدَ نِصْفُهُ ، لاَ إِنْ خَصَّصَ . وَلاَ يَغْفُو وَلِيٍّ .

وَلِمُفَارَقَةٍ \_ لاَ بِمَوْتٍ ، وَشِرَائِهِ ، وَبِسَبَبِهَا \_ إِنْ عُدِمَ مَهْرٌ أَوْ تَمَّ مُتْعَةً. . مَا رَآهُ قَاض ، قَدْرَهُمَا وَلَوْ فَوْقَ نِصْفِ ٱلْمَهْرِ .

مَا رَآهُ قاضٍ ، قَدْرَهُمَا وَلَوْ فَوْقَ نِصْفِ آلْمَهْرِ . وَإِنْ أَنْكَرَ تَسْمِيَةَ مَهْرٍ ، أَوْ زِيَادَةَ وَلِيٍّ لِنَحْوِ طِفْلَةٍ ، أَوْ نَقْصَهُ لِطِفْلِ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ ، أَوْ قَالَ : ( أَصْدَقْتُكِ أَبَاكِ ) وَقَالَتْ : ( بَلْ أُمِّي ). . تَحَالَفَا وَعَتَقَ

ٱلأَبُ وَوُقِفَ وَلاَوُّهُ ، وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَتْ. . عَنَقَا . وَإِنْ أَفَرَّ بِنِكَاحٍ لاَ مَهْرٍ. . كُلِّفَ ٱلْبَيَانَ .

وَإِنْ أَثْبَتَتْ بِأَلْفٍ فِي عَقْدَيْنِ. . لَزِمَ ، فَإِنْ قَالَ : ( جَدَّدْنَا بِلاَ فُرْقَةٍ ). . حَلَفَتْ ، أَوْ : ( وَلاَ وَطْءَ ). . حَلَفَ .

#### فضنك

[فِي ٱلْوَلِيمَةِ]

ٱلْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ ، تَجِبُ أَوَّلَ يَوْمٍ إِجَابَةُ مُسْلِمٍ دَعَا وَلَمْ يَعْذِرْ إِنْ عَمَّ وَعَيَّنَ لاَ خَوْفا وَطَمَعا وَإِلَىٰ شُبْهَةٍ وَمُؤْذٍ ، فَإِنْ كَانَ مُنْكَرٌ لاَ يُزَالُ.. حَرُمَتْ ؛ كَفُرُشِ حَرِيرٍ وَصُوَرِ حَيَوَانِ ، لاَ صُوَرٍ تُمْتَهَنُ ؛ كَبِفُرُشِ وَخِوَانِ ، وَحَرُمَ { صَنْعَةُ مَا لاَ يَحِلُّ .

وَلَهُ وَلِضَيْفٍ أَكُلُّ بِقَرِينَةِ وَنُدِبَ ، وَفِي صَوْمٍ نَقْلٍ لإِرْضَاءِ .

رَّ رَسِّيْتِ مِنْ بِرِيْبِرِ رَبِيْبِ رَبِيْ عَوْمِ مِنْ وَنَثْرٌ وَلَقُطٌ ، لاَ مِمَّنْ أَخَذَ أَوْ بَسَطَ لَهُ ذَيْلَهُ وَإِنْ سَقَطَ .

وَيُنْ النِّسار ولاَّتُ والشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشِّعالَ وَلاَّتُ والشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشِّعالَ وَالشَّعالَ وَالشَّعالَ وَالشَّعالَ وَالشَّعالَ وَالشِّعالَ وَالشَّعالَ وَالسَّعالَ وَالسَّعَالَ وَلْمَالِقُولُ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالُ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّالِي وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالَ وَالسَّعَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي

يَجِبُ لِزَوْجَاتِ غَيْرِ مُعْرِضٍ قَسْمٌ وَلَوْ لِحَائِضٍ وَرَثْقَاءَ ، لاَ طِفْلَةٍ وَمُعْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ ؛ كَأَنْ دَعَاهُنَّ إِلَىٰ بَيْتِهِ فَأَبَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ بِلاَ إِذْنِ ، أَوْ لِغَرَضِهَا .

ئاسِره ؟ كَانَ دَعَامَنَ إِلَى بَيْدِهِ قَابَت ؟ أَوْ سَافِرَتْ بِعَرْ إِدْنِ ؟ أَوْ يَعْرَضِها ؟ . وَلِمَصْلَحَةٍ طَافَ وَلِيٍّ بِمَجْنُونِ يُؤْمَنُ إِنْ لَمْ تُضْبَطْ إِفَاقَةٌ وَقُضِيَتْ .

وَأَقَلُهُ : لَيْلَةٌ ، وَأَكْثَرُهُ : ثَلَاثٌ ، وَبَدَأَ بِقُرْعَةٍ ، وَلِحُرَّةٍ لَيْلَتَانِ ، وَلِأَمَةٍ لَيْلَةٌ ، لاَ إِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ فَجْرِهَا .

وَلِجَدِيدَةٍ بِكُرٍ سَبْعٌ ، وَثَيَّبٍ ثَلَاثٌ ؛ فَإِنْ سَبَّعَ بِطَلَبِهَا. . قَضَىٰ لِكُلُّ سَبْعاً ، وَإِلاَّ. . فَالزَّائِدَ .

وَنُدِبَ لِوَاحِدَةٍ مَبِيتٌ وَلَوْ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ ، وَلَإِمَاءٍ فَسُمٌّ .

وَلاَ يَأْتِي وَاحِدَةً وَيَدْعُو أُخْرَىٰ بِلاَ عُذْرٍ ، وَلاَ يَجْمَعُهُنَّ قَهْراً بِمَسَاكِنَ ٱتَّحَدَتْ مَرَافِقُهَا .

وَالأَصْلُ لَيْلٌ ، وَلِمُحْتَرِفِ بِهِ نَهَارٌ ، وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولِ ، وَدَخَلَ فِيهِ عَلَىٰ ضَرَّةٍ لِضَرُورَةٍ ، وَفِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ وَخَفْفَ ، وَإِلاَّ. عَصَىٰ وَقَضَىٰ -لاَ وَطْنَأَ وَلَحْظَةً - وَلَوْ بَعْدَ تَجْدِيدٍ وِلاَءً لاَ مِنْ نُوبٍ غَيْرِ ٱلظَّالِمَةِ ، فَإِنْ تَمَّ لَيْلاً.. خَرَجَ وَٱنْفَرَدَ .

وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَةً لِضَرَّةٍ.. رَدَّ ، لاَ هِيَ ، أَوْ لَهُ.. خَصَّ مَنْ شَاءَ ، وَلاَ يُوصَلُ مُفَرَّقٌ ، وَلَهَا وَلِمُبِيحِ ثَمَرٍ رُجُوعٌ ، وَضَاعَ فَاثِتٌ قَبْلَ عِلْمِهِ ، أَوْ ﴿

﴿ بِسَفَرٍ بِبَعْضٍ أَوْ تَخَلُّفٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ ، لاَ لِنُقْلَةٍ وَمُدَّةٍ إِقَامَةٍ . وَبِإِحْدَىٰ جَدِيدَتَئِنِ ٱنْدَرَجَ حَقُّهَا فِيهِ وَيَقِيَ لِلأُخْرَىٰ . وَوَعَظَ خَوْفَ نُشُوزٍ ، وَبِهِ هَجَرَ مَضْجَعاً لاَ كَلاَماً فَوْقَ ثَلاَثِ ، وَضَرَبَ لاَ مَخُوفاً إِنْ أَجْدَىٰ وَضَمِنَ ، وَمُنِعَ كُلٌّ مِنْ تَعَدُّ ، وَتَعَرَّفَ ٱلْقَاضِي خَبَرَهُمَا ،

وَإِنْ طَالَ. . بَعَثَ حَكَمَيْنِ بِرِضَاهُمَا .



خَالَعَهَا أَوْ فَادَىٰ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضاً ، أَوْ ( بِذَا ٱلْغَصْبِ ) ، أَوِ ( ٱلْحُرُ ) ، أَوِ ( ٱلْحُرُ ) ، أَوِ ( ٱلْمَيْتَةِ ) وَنَحْوِهَا ، لاَ ( ٱلدَّمِ ) ، أَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولِ ، أَوْ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ ، وَكَـ ( طَلَقْ بَعْضِي ) ، أَوْ ( بَعْضَ طَلْقَةٍ ) ، أَوْ ( غَداً ) ، أَوْ ( فِي شَهْرِ مُعَيَّن

بِٱلْفِ ) فَطَلَّقَ لاَ بَعْدَهُ ، أَوْ بِصَدَاقِ بَرِىءَ مِنْهُ . فَمَهْرُ مِثْلِ ؛ كَمَعَ أَمَةِ بِلاَ إِذْنِ ، وَمُكَاتَبَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِ ، وَفِي ذِمَّتِهِمَا بِمُسَمِّى . وَعَلَىٰ أَبِ خَالَعَ بِمَالِهَا مُسْتَقِلاً ، وَكَذَا إِنْ أَضَافَهُ ؛ كَـ(عَبْدِهَا )

وَ(صَدَاقِهَا) أَوْ بَرَاءَتِهِ إِنْ ضَمِنَهُ.. مَهْرُ مِثْلِ ، وَإِلاَّ.. فَرَجْعِيٍّ ، وَإِنْ غَرَّهُ بِنِيَابَةِ أَوْ وِلاَيَةٍ.. لَمْ يَقَعْ .

> وَصَعَّ خُلْمُ غَيْرِ بَائِنِ ؛ كَمُرْتَدَّةٍ عَادَتْ فِي عِدَّةٍ . بمُتَمَوَّلِ عُلِمَ ؛ كَأْلْفِ .

بِمُتَمَوَّلِ عَلِمَ ؛ كَالْفِ .

وَقَبُولِ وَافَقَ ، فَإِنْ طَلَبَتْ بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ بِمِثَةٍ . فَبِهَا ، أَوْ ثَلَاثاً بِهِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً . فَبِهُا ، أَوْ ثَلَاثاً بِهِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِهِ . وَ عَنْ بِهِ ، وَ : ( خَالَعْتُكُ وَاحِدَةً بِهِ . . وَقَعْنَ بِهِ ، وَ : ( خَالَعْتُكُ وَاحِدَةً بِهِ . . لَزِمَهَا وَبَانتَا ، أَوْ : ( خَالَعْتُكُمَا ) فَقَبِلَتْ . لَزِمَهَا وَبَانتَا ، أَوْ :

( خَالِغْنَا ) فَأَجَابَ وَاحِدَةً. . بَانَتْ بِمَهْرِ ٱلْمِثْلِ .َ

بِنَخوِ ( قَبِلْتُ ) ، وَإِعْطَاءِ عَلَّقَ بِهِ ، فَوْراً لاَ بِنَحْوِ ( مَتَىٰ ) مِنْهُ ، وَمَا قَيَّدَتْ بِغَدِ ، وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلاَمٌ يَسِيرٌ . وَرَجَعَا قَبْلَ تَمَامٍ ، لاَ إِنْ عَلَّقَ هُوَ .

مِنْ ذِي ٱلْنِزَامِ ؛ فَمِنْ صَغِيرَةٍ.. لَغْوٌ ، وَمِنْ سَفِيهِ وَبِشَرْطِ رَجْعَةٍ وَ( إِنْ طَلَّقْتَنِي... فَأَنْتَ بَرِيءٌ )... رَجْعِيٍّ ؛ كَمَعَ سَفِيهَتَيْنِ ؛ فَإِنْ قَبِلَتْ وَاحِدَةٌ..

لَغَا ، وَإِنْ أَجَابَهَا. وَقَعَ رَجْعِيّا ، وَمَعَ سَفِيهَةٍ وَرَشِيدَةٍ وَقَبَلَتْ وَاحِدَةٌ. . لَغَا ، وَإِنْ قَبِلَتَا أَوْ أَجَابَهُمَا. . طَلَقَتِ ٱلرَّشِيدَةُ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَٱلأَخْرَىٰ رَجْعِيّاً ،

وَإِنْ أَجَابَ وَاحِدَةً. . فَلَهَا خُكْمُهَا . وَإِنْ أَجَابَ وَاحِدَةً . . فَلِمْ عِنْدِ بِمِنْةٍ وَنَفَذَ مِنْ مَرِيضَةٍ بِمَهْرِ مِثْلِ وَمَا زَادَ . . فَمِنَ ٱلثَّلُثِ ، فَإِنْ خَالَعَتْ بِعَبْدِ بِمِنْةٍ

وَمَهُرُ مِثْلِهَا خَسْمُونَ وَلاَ تَرِكَةَ ؛ فَإِنِ ٱسْتَغْرَقَهُ دَيْنٌ.. أَخَذَ نِصْفَهُ أَوْ فَسَخَ الْمُسَمَّىٰ وَضَارَبَ بِيَصْفِ الْمُسَمَّىٰ وَضَارَبَ بِيَصْفِ أَوْ وَصَايَا فَارَنَتْ.. أَخَذَ نِصْفا وَضَارَبَ بِيَصْفِ أَوْ فَسَخَ وَلَهُ مَهْرُ أَوْ فَسَخَ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا.. أَخَذَ ثُلُثَي الْعَبْدِ أَوْ فَسَخَ وَلَهُ مَهْرُ مِثْل .

وَمِنْ أَمَةٍ بِمَا عَيْنَ سَيِّدٌ أَوْ قَيَّدَ ، وَبِمَهْرِ مِثْلٍ إِنْ أَطْلَقَ فِي كَسْبٍ وَتِجَارَةٍ ، وَٱلزَّائِدُ بِذِمَّتِهَا .

وَصَعَّ بِشَرْطٍ مِنْهُمَا ، وَإِخْبَارٍ لاَ مِنْهُ إِلاَّ إِنْ نَوَىٰ وَصَدَّقَتْ .

وَإِنْ عَلْنَ بِإِفْبَاضٍ مُجَرَّدٍ.. فَرَجْعِيٍّ بِتَنَاوُلٍ ، أَوْ بِإِعْطَاءِ فَوَضَعَتْهُ عِنْدُهُ.. مَلَكَ وَبَانَتْ وَلَوْ نَقْداً غَيْرَ غَالِبٍ وَمَعِيباً ؛ كَأَنْ طَلَقَ بِثَوْبٍ عَلَىٰ أَنَّهُ هَرَوِيٍّ فَبَانَ مَرْوِيًّا ، وَرَدَّ لِنِي : ( خَالَعْتُكِ بِهَـٰذَا ٱلْهَرَوِيُّ ) أَوْ رِبِهَـٰذَا وَهُوَ هَرَوِيٌّ )، بِخِلافِ : ( خَالِعْنِي ) . ( بِهَـٰذَا وَهُوَ هَرَوِيٌّ )، بِخِلافِ : ( خَالِعْنِي ) .

َ فَإِنْ عَلَقَ بِإِغْطَاءِ هَرَوِيٍّ أَوْ بِذَا وَهُوَ هَرَوِيٍّ فَبَانَ مَرْوِيّاً.. لَغَا ، لاَ ذَا ٱلْهَرَوِيُّ .

وَيَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلِ مُعَلَّقٌ بِإِعْطَاءِ مُعَيَّنِ لاَ غَيْرِهِ ٱسْتُحِقَّ ، وَبِخَمْرٍ وَعَبْدِ غَيْرِ مَوْصُوفٍ .

وَنِي : ( طَلَّقَتُكِ بِأَلْفٍ إِنْ شِفْتِ ) بِـ( شِفْتُ ) لاَ ( قَبِلْتُ ) ، أَوْ : ( إِنْ ضَمِنْتِ لِي أَلْفاً ) بِـ( ضَمِنْتُ ) ، وَمَعَ ( طَلَّقْتُ ) إِنْ قَالَ : ( طَلُقِي ) .

وَصُدُّقَ فِي قَصْدِ ٱبْنِدَاءِ مُجِيبٌ بِـ( طَلَقْتُ ) فَقَطْ . وَإِنْ طَلَبَتْ عَشْراً بِأَلْف. . ٱسْتَحَقَّهُ بِثَالِثَةِ ، وَبَوَاحِدَة. . عُشْراً ، أَوْ ثَلَاثَا

وَإِنْ طَلَبَتْ عَشْراً بِٱلْفِ. . ٱسْتَحَقَّهُ بِثَالِئَةِ ، وَبِوَاحِدَةٍ. . عُشْراً ، أَوْ ثَلَاثاً بِأَلْفِ فَطَلَقَ وَاحِدَةً بِهِ وَثِنْتَيْنِ مَجَّاناً. . فَالثَّنْتَانِ دُونَهَا ، أَوْ وَاحِدَةً مَجَّاناً وَثِنْتَيْنِ وَهُو

بِثُلْثَيْهِ.. وَقَعْنَ كَذَا . بِثُلْثَيْهِ.. وَقَعْنَ كَذَا . وَلاَ يَقَعُ بِرَقَبَةٍ زَوْجَةٍ حُرُّ وَمُكَاتَبٍ ، وَلاَ إِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ إِلاَّ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ

وَلاَ يَقَعُ بِرَقَبَةِ زَوْجَةِ حُرُّ وَمُكَاتَبٍ ، وَلاَ إِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ إِلاَّ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ إِنْ أَطْلَقَ ، وَيَجِبُ . إِنْ أَطْلَقَ ، وَيَجِبُ . فَإِنْ أَطْلَقَ وَغَرِمَ فَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا ٱلمُصَرِّحُ . . نَفَذَ بِمَهْرِ مِثْلٍ ، وَبِمُسَمّى إِنْ أَطْلَقَ وَغَرِمَ مَا زَادَ ، وَإِنْ أَضَافَ إِلَىٰ نَفْسِهِ . . فَٱلْكُلُّ .

\* \*



إِنَّمَا يَصِحُ طَلاَقُ مُكَلَّفٍ لِغَيْرِ بَائِنٍ وَلَوْ تَعْلِيقاً وَإِنْ هَزَلَ ـ كَغَيْرِهِ ـ وَغَلِطَ وَسَكِرَ ، لاَ مَعْذُوراً ، وَلاَ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ ، أَوْ لُقُنَ بِلاَ فَهْمٍ وَإِنْ قَصَدَهُ ، أَوْ أُكُنِ ، لاَ مَكَىٰ إِخْدَاهُمَا فَعَيَّنَ ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَكُوهِ بِمَخْذُورٍ مُنَاسِبٍ ـ لاَ بِحَقِّ ـ كَغَيْرِهِ ، لاَ عَلَىٰ إِخْدَاهُمَا فَعَيَّنَ ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ فَأَنْوَدَ وَبِعَكْسٍ ، وَيُبِيحُ مُكَفِّراً وَخَمْراً وَفِطْراً ، لاَ زِنا وَقَتْلاً ، وَقَدْ يُوجِبُ

وَصَحَّ تَعْلِيقُ عَبْدٍ ثَلَاثاً بِشَرْطٍ وَافَقَ عِتْقَهُ .

إِتْلاَفَ مَالِ .

بِأَحَدِ : (طَلَقْتُ ) وَتَرْجَمَتِهِ ، وَ( سَرَّحْتُ ) ، وَ( فَارَقْتُ ) ، وَمَا آشْتُقُ مِنْهَـا ، لاَ مَصْـدَرٍ ، وَبِـ( خَـالَغْـتُ ) ، ( فَـادَيْـتُ ) ، وَ( نَعَــمْ ) بَغْـدَ ( أَطَلَقْتَ ؟ ) لإِنشَاءِ .

خَلِيَّةٌ)، (بَرِيَّةٌ)، (بَائِنٌ)، (بَتَّةٌ)، (بَتْلَةٌ)، (اَعْتَدُّي) وَلَوْ فَبْلَ وَطْءٍ، وَ(اَسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ)، (اَلْحَقِي بِـأَهْلِكِ)، (حَبْلُـكِ عَلَـیٰ غارِيكِ)، (لاَ أَنْدَهُ سَرْبَكِ)، (اَغْرُبِي)، (اَعْزُبِي)، (اَنْهَبِي)،

أَوْ كِنَايَةٍ ؛ كَكِتَابَةٍ ، وَ( حَلاَلُ آللهِ عَلَيَّ حَرَامٌ ) ، وَمَا لِعِثْقِ ، وَ( أَنْتِ

( آخُـرُجِـي ) ، ( تَجَـرَّعِـي ) ، ( ذُوفِـي ) ، ( تَـزَوَّدِي ) ، ( كُلِـي ) ، ( اَخُـرُجِـي ) ، ( كُلِـي ) ، ( اَشْـرَبِـي ) ؛ بِنِيَّـةٍ قَـارَنَـتْ أَوَّلَـهُ ، أَوْ نَـوَاهَـا بِـ( أَنَـا مِنْـكِ طَـالِـقٌ ) ، لاَ ( اَشْتَبْرِيْ رَحِمِي مِنْكِ ) . لاَ ( اَشْتَبْرِيْ رَحِمِي مِنْكِ ) .

وَ الْخَتَارِي ) تَفْوِيضٌ إِنْ نَوَاهُ ، وَجَوَابُهَا ( الْخَتَرْتُ نَفْسِي ) أَوْ ( زَيْداً ) فَا لَا الْخَتَرْتُ نَفْسِي ) أَوْ ( زَيْداً ) فَا لَا أَنْتَ ) أَوِ ( النّكَاحَ ) ... تَطْلِيقٌ إِنْ نَوَتْهُ .
وَتَجِبُ كَفَّارَةٌ بِـ ( أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ ) ، لاَ بِنِيَّةٍ طَلاَقِ أَوْ ظِهَادٍ أَوْ عِنْقِ أَمَةٍ وَيَقَعُ .
وَيَقَعُ .
وَصَحَّ ـ كَغَيْرِهِ ـ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ ؛ فَإِنْ أَفْهَمَ ٱلْكُلِّ .. فَصَرِيحٌ ، أَوِ الْفَطِلَ .. فَكِنَايَةٌ .

وَبِطَلاَقِ جُزْءٍ وَعُضْوٍ وَرُوحٍ وَشَغْرٍ وَدَمٍ ، لاَ فَضْلَةٍ وَمُبَانِ وَلَوْ بَعْدَ تَعْلِيقِ .
وَيَقَعُ فِي ( أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ ) أَوْ ( يَوْمٍ كَذَا ) بِأَسْتِهْلاَلِهِ وَفَجْرِهِ ،
وَرَقَعُمُ فِي ( أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ ) أَوْ ( يَوْمٍ كَذَا ) بِأَسْتِهْلاَلِهِ وَفَجْرِهِ ،

وَيَقَعُ فِي ( أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ ) أَوْ ( يَوْمٍ كَذَا ) بِاسْتِهْلاَلِهِ وَفَجْرِهِ ، وَ( آخِرَ شَهْرٍ ) وَ( سَلْخَهُ ) بِآخِرِ جُزْءٍ ، وَ( أَوَّلَ آخِرِهِ ) أَوَّلَ آخِرِ يَوْمٍ ، وَ( آخِرَ أَوَّلِهِ ) آخِرَ أَوَّلِ يَوْمٍ ، وَ( لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ ) بِطَعْنِ فِي مُتِئَّةِ ٱلْعَشْرِ ٱلأَخِيرَةِ وَلَوْ مِنْ قَابِلِ ، وَ( بِمُضِيِّ يَوْمٍ ) لُفُقَ ، وَ( فِي لَيْلٍ ) آخِرَ غَدِهِ ، وَ( سَنَةٍ )

لِحَوْلِ ، وَ( ٱلسَّنَةِ ) بِالْمُحَرَّمِ ، وَ( قَبْلَ مَوْتِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ ) تَبَيَّنَ وُتُوعُهُ إِنْ عَاشَ أَكْثَرَ ، وَ( كُلَّ يَوْمٍ ) أَوْ ( سَنَةٍ ) فَوَاحِدَةٌ خَالاً ، ثُمَّ فَجْرَ غَدِ وَأَوَّلَ الْمُحَرَّمِ إِنْ عَنَىٰ عَرَبِيَّةً .

فَ إِنْ قَ الَ : (أَرَدْتُ بَيْنَهُمَا يَـوْماً) أَوْ (سَنَـةٌ) ، أَوِ (ٱلأَجْبَيِّـةَ) فِـي ( إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فِي الْمَاضِي ).. ( إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ فِي ٱلْمَاضِي ).. حَلَفَ ، لاَ بَائِناً وَمِنْ غَيْرٍ إِلاَّ بِبَيَّـةٍ . وَلَقْتُكِ ) فَطَلَّنَ رَجْعِيّاً.. فَثِنْتَانِ ، وَإِلاَّ.. وَ( أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ \_ أَوْ كُلَّمَا \_ طَلَّقْتُكِ ) فَطَلَّنَ رَجْعِيّاً.. فَثِنْتَانِ ، وَإِلاَّ..

فُوَاحِدَةٌ .

وَ( إِنْ لَمْ أُطَلُقُ ). . فَقُبَيْلَ مَوْتٍ ، أَوْ جُنُونِ مَاتَ فِيهِ ، أَوْ فَسْخٍ وَٱلْمُعَلَّقُ رَجْعِيٍّ وَمَاتَ وَإِنْ جَدَّدَ ، لاَ إِنْ طَلَّقَ ، وَبَائِنُهُ لَغْوٌ .

وَ( إِذَا لَمْ أُطَلَّقْ ). . فَبِلَحْظَةٍ؛ كَـ( بَعْدَ حِينِ )، وَ( زَمَنِ )، وَ( حُقْبِ )، (( عَصْرِ ) .

وَ( إِنْ كَلَّمْتِ إِنْ دَخَلْتِ ). . فَبِهِمَا إِنْ عَكَسَتْ .

وَ( إِنْ كُنْتِ حَامِلاً بِذَكَرٍ. . طَلْقَةَ ، وَبِأُنْثَىٰ. . ثِنْتَيْنِ ) فَوَلَدَنْهُمَا. . فَثَلَاثٌ ؛ كَـ( كُلَّمَا وَقَعَ طَلاَقِي ) فَطَلَّقَ ، وَذَكَرَانِ كَذَكَرٍ ، وَبِصِيغَةِ ( إِنْ كَانَ حَمْلُكِ ). . لَغُوْ ، وَبِـ( إِنْ وَلَدْتِ ). . فَنَلاَثْ إِنْ وَلَدَتْهُمَا مَعاً ، لاَ بِٱلنَّانِي

إِنْ تَرَتَّبَا وَلَمْ يَبْقَ حَمْلٌ ؛ كَـ( مَعَ ٱنْفِضَاءِ ٱلْعِدَّةِ ) . وَ( وَلَدَاً. . طَلْفَةً ، وَذَكَراً . . ثِنْتَيْنِ ) . . فَثَلَاثٌ بِذَكَرٍ ، وَبِخُنْثَىٰ وَاحِدَةٌ .

وَطَلَقَتْ مُجِيبَةٌ عَنْ غَيْرٍ طُلُقَتْ غَلَطاً ، وَرَجْعِيَّةٌ فِي ( طَلَقْتُ زَوْجَاتِي ) ، وَ( أَنْتِ وَاحِدَةً ) ، أَوْ ( طَالِقٌ وَاحِدَةً ) وَنَوَىٰ ثَلَاثًا. . وَقَعْنَ .

وَبِـ( أَمْسِ ) ، وَ( غَدَهُ ) ، وَ( أَمْسَ غَدِ ) ، وَ( اَلَآنَ مُؤَثِّراً فِي أَمْسِ ) ، وَ( إِنْ كُنْتُ كَذَا ) لِلْمُكَافَأَةِ ، وَ( أَنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ) أَوْ ( أَنْ لَمْ ) أَوْ ( إِذْ ) لِعَـارِفِ ، وَ( لِـرِضَـا زَيْـدٍ ) ، وَ( حَسَنَـةً قَبِيحَـةً ) ، وَ( لِسُنَّـةٍ وَبِـدْعَةٍ ) ،

يِتْ رِبِ وَرَبِيْ وَبِمِتْ رَبِيْوَ ﴾ ، وَلِغَيْرِهَا وَقْتُهُ . وَأَحَدِهِمَا لِنَحْوِ طِفْلَةِ . . حَالاً ، وَلِغَيْرِهَا وَقْتُهُ . وَ( أَنْ طَلَقْتُكِ ). . ثِنْتَانِ ، وَبِمُحَالٍ . . لَغَا؛ كَـ( إِنْ طِرْتِ ) ، أَوْ (أَحْيَيْتِ).

 وَ( إِنْ كُنْتِ حَاثِلاً ) وَخَفِيَ. . حَرُمَ وَطْءٌ ، وَتَبَيَّنَ ظَاهِراً بِحَيْضَةٍ وَلَوْ سَابِقَةً ، فَإِنْ وَلَدَتْ. . فَبِعَكْسِ ٱلْأُولَىٰ . وَ( إِنْ حِضْتِ ). . فَبِطَعْنِ بِحَادِثِ ، وَ( حَيْضَةُ ). . فَبِتَمَامِهِ . وَ( إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَيْدٌ ) فَعُلِمَ مَوْتُهُ قَبْلَهُ. . فَقُبَيْلَهُ ، وَثَبَتَ بِحَلِفِهَا فِي حَقَّهَا حَيْضٌ وَبُغْضٌ ، لاَ زِنا وَوَضْعٌ وَفِعْلٌ ، أَوْ ( إِنْ حِضْتُنَّ ) فَصَدَّقَهُنَّ إِلاًّ وَاحِدَةً. . طَلَقَتْ دُونَهُنَّ . وَلِمُكَلَّفَةٍ : ( إِنْ شِنْتِ ). . فَبـ( شِنْتُ ) فَوْراً مُنَجِّزاً وَإِنْ كَرِهَتْ ؛ كَإِيلاً و وَتَدْبِيرِ وَعِنْقِ ، وَ( وَاحِدَةً إِنْ شِئْتِ ) فَشَاءَتْ أَكْثَرَ. . فَوَاحِدَةٌ . وَ( أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلاَّ نِصْفاً ).. وَقَعْنَ وَإِنْ مَاتَتْ بَعْدَ (طَالِقٌ) ، وَ( وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ ). . ثَلَاثُ . وَ( نِصْفَ طَلْقَتَيَنِ ) ، وَ( نِصْفَيْ طَلْقَةٍ ) ، وَ( ثُلُثَ وَرُبُعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ ) وَإِنْ كَرَّرَ ٱلطَّلْقَةَ لاَ بِعَطْفٍ ، وَ( ثَلاَثاً إِلاَّ ثَلاَثاً إِلاَّ وَاحِدَةً ) ، وَ( أَنْتِ طَالِقٌ ثْلَاثَا يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ )، وَلِثَلَاثِ: ﴿ أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً ﴾ أَوْ ﴿ ثَلَاثَا ﴾. . طَلْقَةٌ ؛ كَرَابِعَةٍ أَشْرَكَهَا نَاوِياً وَلَوْ فِي مُعَلِّي وَظِهَارٍ وَإِيلاًءٍ ، لاَ بِٱللهِ . وَيِزِيَادَةٍ إِلَىٰ ضِغْفِهِنَّ ، وَ( خَمْساً إِلاَّ ثَلَاثاً ) ، وَ( ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ ). . وَ( فِي كُلُّ قُرْءٍ طَلْقَةً ). . فَبِطُهْرِ وَلَوْ لِطِفْلَةٍ ، وَكَذَا بِحَبَلِ ، وَلاَ يَتَكَرَّرُ . وَمَا تَكَرَّرَ. . عُدًّ ، لاَ إِنْ أَكَّدَ بِلاَ فَصْلٍ ، وَٱخْتِلاَفٍ ، وَلاَ قَبْلَ وَطْءٍ . نَعَمْ ؛ إِنْ عَلَّقَ أَوْ كَرَّرَ بِنَحْوِ ( مَعَ ) أَوْ ( فَوْقَ ). . فَكَمَوْطُوءَةٍ .

وَلاَ يَقَعُ بِـ( إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) ، وَ( إِنْ لَمْ ) ، وَ( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ ) \_ كَكُلُّ عَقْدٍ وَحَلِّ \_ إِلاَّ فِي نِدَاءِ ، وَلاَ إِنْ شَكَّ .

وَلَوْ قَالَ : ( ثَلَاثَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَبُوكِ وَاحِدَةً ) فَشَاءَهَا أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ ( ثَلَاثَاً إِنْ شِئْتِ ) فَشَاءَتْ أَقَلَ ؛ كَمُعْسِرَيْنِ فِي عَبْدِ إِنْ شِئْتِ ) فَشَاءَتْ أَقَلَ ؛ كَمُعْسِرَيْنِ فِي عَبْدِ وَعَتَقَ ٱلأَقَلُّ مَجَّاناً إِنْ صَارَ لِمَالِكِ ، وَفِي عَبْدَيْهِمَا وَصَارَا لِوَاحِدٍ ، أَوْ وَعَتَقَ ٱلأَقَلُ مَجَّاناً إِنْ صَارَ لِمَالِكِ ، وَفِي عَبْدَيْهِمَا وَصَارَا لِوَاحِدٍ ، أَوْ وَعَتَقَ ٱلأَقَلُ مَجَّاناً إِنْ صَارَ لِمَالِكِ ، وَفِي عَبْدَيْهِمَا وَصَارَا لِوَاحِدٍ ، أَوْ

زَوْجَتَكِهِ ، أَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاحِدَةً وَنَسِيَ . . تَوَقَّفَ وَيُبَيِّنُ ، ثُمَّ وَارِثٌ فِي عِنْقِ وَكَذَا طَلاَقُ بَاثِينِ ، لاَ إِنْ مَاتَ أَوَّلاً . وَإِنْ أَبْهَمَ . . عَيِّنَ ـ لاَ وَارِثُ ، وَلاَ بِوَطْءِ إِلاَّ فِي إِمَاءٍ ، وَأَنْفَقَ لِلْحَبْسِ ،

وَعَصَىٰ بِوَطْءِ وَتَأْخِيرٍ - وَإِنْ مَاتَنَا ، وَتَبَيَّنَ وُقُوعُهُ .

وَ( أَرَدْتُ هَالِهِ بَلْ هَالِهِ ). . إِفْرَارَانِ ، وَ( عَيَّنْتُ هَالِهِ وَهَالِهِ ). . فَالأُولَىٰ .

وَٱلتَّغْلِيـنُ بِمَـوْتِ سَيُّـدِ وَرِثْهَـا بِـهِ ، وَبِــ( إِنْ طَلَّقْتُ ) أَوْ ( آلَيْتُ ) أَوْ ( رَاجَعْتُ ) أَوْ ( فَسَخْتُ. . فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ) ، أَوْ ( إِنْ وَطِئْتُكِ

حَلاَلاً . . فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ) . . بَاطِلٌ . وَتَعْلِيقُهُ بِـ( إِنْ ) وَ( إِذَا ) بِفِعْلِ مُبَالٍ لاَ غَيْرِ غَالِباً . . حَلِفٌ .

وَٱلطَّلاَقُ بِصِفَةٍ وُقُوعٌ ، فَإِنْ سَبَقَهُ تَعْلِيقٌ بِطَلاَقٍ . . فَتَطْلِيقٌ وَإِيقَاعٌ وَوُقُوعٌ . وَالطَّلاقُ بِطَلاَقِتُ وَإِيقَاعٌ وَوُقُوعٌ . وَ( إِنْ حَلَفْتُ بِطَلاَقِكُمَا . . فَلاَ شَيْءَ ،

أَوْ ( فَأَنْتُمَا ).. فَنَلاَثَا ۚ ثَلاَثا ، وَقَبْلَ وَطْءِ وَاحِدَةٍ.. وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَكَذَا ﴾ بَعْدَهُ ، فَإِنْ نَكَعَ الأُخْرَىٰ وَحَلَفَ بِطَلاَقِهَا.. طَلَقَتِ الْمَوْطُوءَةُ . وَبِٱنْتِلاَعِ تَمْرَةٍ فِي فِيهَا وَطَرْحٍ ثُمَّ إِمْسَاكِ.. بِأَكْلِ بَعْضِ ، أَوْ بِأَكْلِ.. ﴿ فَانْتِلاَعٍ ، وَبِنْزُولِ مِنْ سُلَّمٍ وَرُقِئًى ثُمَّ لُبُثِ.. بِطَفْرَةٍ وَحَمْلٍ كُرُهاً وَتَحَوُّلٍ ، وَبِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَرَغِيفٍ.. بِتَرْكِ حَبَّةٍ وَقِطْعَةٍ ، وَ( إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي ).. وَبِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَرَغِيفٍ.. بِتَرْكِ حَبَّةٍ وَقِطْعَةٍ ، وَ( إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي ).. بِنَعْدِيقٍ بَرَّ .

وَٱلْبِشَارَةُ : أَوَّلُ خَبَرٍ بِصِدْقِ سَرَّ أَوْ عَيَّنَ ، وَٱلْكَذِبُ خَبَرٌ .

وَحَصَلَتْ رُوْيَةُ مِلاَلِ بِثُبُوتِهِ ، وَمَسِّ وَقَذْفٌ وَرُوْيَةٌ بِمَيْتِ وَلَوْ فِي مَاءِ لاَ خَيَالِهِ ، وَقِرَاءَةٌ بِغَيْرِ لِأُمِّيُ وَقَاضٍ عُزِلَ بِهَا ، وَكَلاَمٌ بِمَا يَسْمَعُهُ لَوْلاَ الْعَارِضُ ، لاَ بِحَمْلِ رِيحٍ مِنْ بُعْدٍ ، وَبُلُوغُ كِتَابِ بِبَقَاءِ سَطْرِ طَلاَقِ ، وَعَيْنٌ الْعَارِضُ ، لاَ بِحَمْلِ رِيحٍ مِنْ بُعْدٍ ، وَبُلُوغُ كِتَابِ بِبَقَاءِ سَطْرِ طَلاَقِ ، وَعَيْنٌ

بِكُلُّ مُسَمِّى بِعَيْنِ ، وَقَتْلُ وَقَذْفٌ فِي مَسْجِدِ بِمَقْتُولِ وَقَاذَف فِيهِ ، وَمَسَّ لَا بِظُفْرِ وَشَغْرِ ، وَقُدُومٌ لاَ بِمَيْتِ ، وَلاَ مِنْ مُكْرَهُ وَنَاسِ وَجَاهِلِ مُبَالِ قَصَدَ إِغْلاَمَهُ وَشَعْرَ ؛ كَالْيَمِينِ وَلاَ تَنْحَلُّ .

وَ( إِنْ طَلَقْتُ وَاحِدَةً.. فَعَبْدٌ حُرٌّ ، وَيُشْيَنِ.. فَٱثْنَانِ إِلَىٰ أَرْبَعَةٍ ) فَطَلَقَهُنَّ.. فَعَشَرَةٌ ، وَبِـ( كُلِّمَا ).. خَمْسَةَ عَشَرَ .

وَ( كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبُهَا ـ أَوْ أَنْتُنَّ ـ طَوَالِقُ ) فَوَلَدْنَ. . طَلَقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، إِلاَّ مَنْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَاحِدَةٍ. . فَتَطْلُقُ وَاحِدَةً ، أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ. . فَثِنْتَيْنِ .

وَطَلاَقٌ بِلاَ وُجُوبٍ وَلاَ بِعِوَضٍ مِنْهَا فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ، وَحَقَّ قَسْمٍ ، وَآخِرِ طُهْرٍ لاَ حَيْضٍ ، وَفِي طُهْرٍ وَطِىءَ أَوِ ٱسْتَذْخَلَتْ مَاءَهُ فِيهِ ، أَوْ فِي ----- وَغَيْرُهُ سُنَيٌّ وَإِنْ جَمَعَ ثَلَاثاً ، وَتَفْرِيقٌ أَوْلَىٰ ، وَإِنْ أُمِنَ حَمْلٌ أَوْ ظَهَرَ. . فَلاَ وَلاَ ؛ كَفَسْخِ . وَ( طَلِّقِي نَفْسَكِ ) تَمْلِيكٌ فَتُبَادِرُ ، وَيَرْجِعُ قَبْلَهُ ، وَلَغَا بِتَعْلِيقٍ ؛ فَإِنْ

وَرَ طَلَقِي مُفْسَكِ ) تَمْلِيكُ فَتَبَادِر ، وَيَرْجِع فَبَلُهُ ، وَلَعَا بِتَعَلِيقٍ ؟ فَإِنْ طَلَّقَتْ وَنَوَتْ دُونَ مَا ذَكَرَ أَوْ نَوَىٰ. . وَقَعَ ، وَإِنْ أَطْلَقَتْ. . فَمَذْكُورُهُ وَإِنْ كَنَّىٰ وَصَرَّحَتْ .

وَلاَ يُقْبَلُ إِرَادَةُ تَفْرِيقِ ثَلَاثٍ ، أَوْ ثَلاَثٍ لِلسُّنَّةِ مِمَّنْ يُبِيحُهَا ، وَتَغْلِيقٍ ، أَوِ ٱسْتِثْنَاءِ وَاحِدَةٍ ، أَوْ تَخْصِيصِ تَغْلِيقِ بِمُدَّةٍ وَدُيِّنَ ، لاَ فِي ( إِنْ شَاءَ ٱللهُ ) ، وَقُبِلَ صَرْفٌ بِقَرِينَةٍ ؛ كَحَلُّ وَثَاقٍ ، وَ( تَزَوَّجْتَ عَلَيَّ ؟ ) .

### خضنك

#### [فِي ٱلرَّجْعَةِ]

الرَّجْعَةُ لِمَنْ يَنْكِحُ وَإِنْ أَحْرَمَ ، فِي مُعَيَّنَةٍ طُلِّقَتْ ، لاَ بِبَيْنُونَةٍ وَرِدَّةٍ ، لاَ مُعَلَّفَةً ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ ؛ بِـ( رَجَعْتُ ) ، ( رَاجَعْتُ ) ، ( اَرْتَجَعْتُ ) ، وَبِـ( رَدَدْتُ إِلَــيَّ ) أَوْ ( إِلَــي النُّكَــاحِ ) ، وَكِنَــاتِــةٍ ؛ كَـ( أَمْسَكُــتُ ) ، وَبِـ ( رَدَدْتُ إِلَــيَ ) ، وَكِنَــاتِــةٍ ؛ كَـ( أَمْسَكُــتُ ) ، ( رَدَةُتُ مُ يُلَاتُكُــدُ ) ، وَكِنَــاتِــةٍ ؛ كَـ( أَمْسَكُــتُ ) ،

( تَزَوَّجْتُ ) ، ( رَفَعْتُ التَّحْرِيمَ ) ، وَكِتَابَةِ ، وَبِالتَّرْجَمَةِ ، لاَ بِإِنْكَارِ طَلاَقٍ ، وَلاَ بِوَطْءِ وَحَرُمَ وَلاَ حَدَّ بَلْ مَهْرٌ ، لاَ فِي رِدَّةٍ بِعَوْدٍ .

وَيُقْبَلُ رُجُوعُ مُنْكِرَةِ رَجْعَةٍ ، لاَ رِضاً بِنِكَاحٍ ، وَلاَ مُقِرَّةٍ بِنَسَبٍ وَرَضَاعٍ .



ٱلإِيلاَءُ حَلِفُ زَوْجٍ \_ وَلَوْ بِتَعْلِيقِ \_ عَلَىٰ تَرْكِ وَطْءٍ مُمْكِنِ ؛ كَإِيلاَجِ حَشَفَةٍ ، وَتَغْيِيهَا بِفَرْجٍ ، وَ( ن ي ك ) بِلاَ تَدْيِينِ ، وَوَطْءِ ، وَجِمَاعٍ ، وَاصَانَتْ ، وَٱفْرِضَاضِ ، ثُوْلاً ،

حشفة ، وتغييبها بِفَرْج ، وَ( ن ي ك ) بِلا تُديينِ ، وَوَطَّهِ ، وَجِمَاعٍ ، وَإِصَابَةٍ ، وَإِصَابَةٍ ، وَإِصَابَةٍ ، وَأَفْتِضَاضِ بِكُو<sup>(۱)</sup> . وَكِنَايَةٍ ؛ كَمُبَاضَعَةٍ ، وَلَمْسِ ، وَغِشْيَانِ ، وَإِثْيَانِ ، وَأَجْنِمَاع ، أَوْ

( لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ ) مُطْلَقاً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي يَمِينٍ وَمُسْتَبَعَدِ فِيهَا ؛ كَخُرُوجِ ٱلدَّجَّالِ ، وَمَوْت زَيْد ، وَقُدُوم ٱسْتَبْعِدَ .

كَخُرُوجِ ٱلدَّجَّالِ ، وَمَوْتِ زَيْدٍ ، وَقُدُومٍ ٱسْتُبْعِدَ . وَبِالْتِزَامِ صَوْمٍ لاَ يَنْقَضِي فِي ٱلْمُدَّةِ ، وَعِنْقٍ ؛ كَـ( إِنْ وَطِنْتُ. . فَمَبْدِي

حُرُّ عَنْ ظِهَارِي ) ، وَيَمْتِقُ عَنْهُ ، وَإِنْ زَادَ : (َ إِنْ ظَاهَرْتُ ) . . فَبِظِهَارِهِ ، وَلاَ يَعْتِقُ عَنْهُ ، أَوْ ( حُرُّ عَنْهُ بِشَهْرٍ ) وَمَضَىٰ . . ٱنْعَقَدَ ، وَبِبَيْعِهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ يَنْحَلُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنَ ٱلْبَيْعِ ، وَبِوَطْءٍ فِيهِ مُولِياً تَبَيَّنَ عِنْقُهُ ، وَطُولِبَ مَا لَمْ يَنْحَلُّ بَعْدَ شَهْرٍ مِنَ ٱلْبَيْعِ ، وَبِوَطْءٍ فِيهِ مُولِياً تَبَيَّنَ عِنْقُهُ ، وَطُولِبَ مَا لَمْ

أَوْ ( فَأَنْتِ طَالِقٌ ) وَبِغَيْبَةٍ حَشَفَةٍ نَزَعَ ، وَكَانَ رَجْعِيّاً . أَدْ ( لاَ أَطَأُ وَاحِدَةً ) أَدْ ( كُا ۖ وَاحِدَةً ) ، وَٱنْحَا ۖ بِهِ طُ

أَوْ ( لاَ أَطَأُ وَاحِدَةً ) أَوْ ( كُلَّ وَاحِدَةٍ ) ، وَٱنْحَلَّ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً. . بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ .

(1) في (أ، ب): (واقتضاض)، قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في
 فتح الجواد ، (٢/ ١٨٠): (بالفاء والقاف، فهـٰذه أيضاً صرائح؛ لشيوع استعمالها في
 الـ قاء )

أَوْ ( لاَ أَطَوُكُنَّ ) فَوَطِىءَ إِلاَّ وَاحِدَةً. . تَعَيَّنَتْ ، أَوْ ( فِي ٱلسَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً ). . فَبِأَنْ يَطَأَ ، وَتَبْقَى ٱلْمُدَّةُ .

وَيُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ إِيلاَءِ وَرَجْعَةٍ وِلاَءً ، وَقَطَعَهُ مَانِعٌ بِهَا ؛ كَصَوْمِ فَرْضِ لاَ حَيْضِ ؛ فَإِنْ تَمَّتْ وَلَمْ يَنْحَلَّ بِوَطْءِ أَوْ غَيْرِهِ.. طَالَبَتُهُ هِيَ بِالْقَاضِي بَفَيْئَةٍ حَلَّتْ أَوْ طَلاَقِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَانِعٌ .

لهينه خلت او طلاي إن لم يحن بها مايع . وَيَغِيءُ عَاجِزٌ ـ لاَ نَحْوُ مُحْرِمٍ ـ بِلِسَانِهِ .

فَإِنْ أَبَىٰ وَلَمْ يُطَلِّقْ . . طَلَّقَ الْقَاضِي ، وَيُبْهِمُ إِنْ أَبْهَمَ وَعَيَّنَ هُوَ أَوْ بَيَّنَ . وَيَشْهِمُ إِنْ أَبْهَمَ وَعَيَّنَ هُوَ أَوْ بَيَّنَ . وَيَشْعُطُ بِغَيْبَةٍ حَشَفَةٍ بِقَبْلِهَا ؛ فَإِنْ رَكِبَتُهُ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ جُنَّ . . فَبِلاَ انْجِلالٍ .

وسفط بِعبيهِ حَسْمُهِ بِمبيهِ ؟ فَإِنْ رَكِبَهُ أَوْ أَدْوَهُ أَوْ جَنْ. فَبِلا الْحِلَالِ . وَيُمْهَلُ لِحَاجَةِ كَيَوْمٍ ، وَحَيْثُ طَلَّقَ أَوْ آَرْتَذَّ وَرَجَعَ. . ضُرِبَتِ الْمُدَّةُ وَتُوكُلُ بِطَلَبٍ غَـاثِبٍ بِطَلاقِ أَوْ تَلاَقٍ ؛ فَإِنْ مَضَى ٱلْإِمْكَانُ وَقَـالَ : دَانُ مُ مُنْ مَانَ مُرْجَعُنْهُ

وتوكل بِقْنْبِ كَانِبٍ بِقَدْدِي أَوْ تَادِي \* قَوْلَ مُقْتَى الْوَمْعَالُ وَقَالُ ( أَرْجِعُ ).. لَمْ يُمَكِّنْ .

. j.



تَشْبِيهُ مُكَلَّفٍ غَيْرَ بَانِنَةٍ وَجُزْاَهَا ـ كَشَعَرٍ ـ بِجُزْءِ مَحْرَم أُنْكَىٰ لَمْ تَحِلَّ قَطُّ وَإِنْ عَلَّقَ وَأَقَّتَ. . ظِهَارٌ ؛ كَـ( أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي ) ، فَإِنْ قَالَ : ( سَنَةً ). . فَبِإِيلاَءِ ، أَوْ ( إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْكِ ).. فَقُبَيْلَ مَوْتٍ وَنَحْوِهِ إِنْ تَمَكَّنَ وَلاَ

وَ(كَأْمُي) ، وَ( رَأْسِهَا ) ، وَ( عَيْنِهَا ) ، وَ( رُوحِهَا ). . كِنَايَةٌ .

وَ( أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي ). . طَلاَقٌ ، وَإِنْ قَصَدَ كُلاًّ بِلَفْظِهِ فِي رَجْعِيٍّ. .

وَ( حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي ). . ظِهَارٌ ؛ فَإِنْ نَوَىٰ طَلاَقاً ، أَوْ تَخْرِيمَ عَيْنِ ، أَوْ بِـ( حَرَامٌ ) طَلاَقا وَبِٱلآخَرِ ظِهَاراً. . فَمَا نَوَىٰ ، وَعَكْسُهُ. . ظِهَارٌ بِعَوْدٍ ، وَإِنْ

فَإِنْ لَبِثَ عَاقِلاً بَعْدَهُ ، أَوْ بَعْدَ عِلْمٍ بِفِعْلِ غَيْرٍ عَلَّقَ بِهِ لَحْظَةً بِلاَ قَطْع ، أَوْ رَاجَعَ ، أَوْ وَطِيءَ فِي مُؤَقَّتِ . . حَرُمَتْ ـ كَحَاثِضِ ـ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ . وَتَجِبُ وَلَوْ أَبَانَ وَجَدَّدَ أَوْ مَلَكَهَا ، وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلٌّ ، وَلَفْظِ ٱنْفُصَلَ أَوْ

وَكَفَّارَتُهُ ـ كَفَتْلٍ ، وَوَطْءِ رَمَضَانَ ـ: عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تَامَّةٍ رِقُّ لَمْ تُشَبْ ﴿ بِعِوَضٍ وَعَيْبٍ مُخِلٍّ بِعَمَلٍ ؛ كَهَرَمٍ وَعَمَى وَجُنُونٍ غَالِبٍ ، وَلَوْ دَفْعَتَيْنِ ،

وَبَاقِيَ عُتَفَاءَ ، وَعَبْدَيْن لِكَفَّارَتَيْن بإِشَاعَةٍ ، وَشَرْكًا لِمُوسر نَوَىٰ كُلَّهُ لَهَا ، وَلَوْ مَنْ غُصبَ وَرُهِنَ وَجَنَىٰ فَنَفَذَ ؛ كَمُشْرِفِ إِنْ عَاشَ ، وَمَرْجُو مَاتَ ، وَكَذَا مَنْ خَرسَ مُفْهِماً ، وَقُطِعَ أَصَابِعُ رَجْلَيْهِ وَخِنْصِرُ يَدٍ وَبِنْصِرُ أُخْرَىٰ وَأَنْمُلَةُ غَيْر

إِبْهَام ، لاَ جَنِينِ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ بِصِحَّةٍ وَمُسْتَمِرُّ فَقْدٍ . فَإِنْ تَعَسَّرَتْ حينَ شَرَعَ ، أَو ٱحْتَاجَهَا لِمَرَض أَوْ مَنْصِب. . صَامَ شَهْرَيْن

بِتَنَابُع وَإِنْ مَلَكَ رَأْسَ مَالِ وَمُسْتَغَلَّا لَوْ صَرَفَهُ تَمَسْكَنَ ، وَنَفِيسَ عَبْدِ وَدَارِ ُلْفَا ، لاَ إِنْ وَسُعَتْ أَوْ بَعُدَ مَالُهُ .

ثُمَّ يُمَلُّكُ ـ لاَ فِي قَتْل ـ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً؛ لِهَرَم وَزَمَانَةٍ وَشَبَقِ مُفْرِطٍ ، بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ ؛ فَإِنْ عَيَّنَ وَأَخْطَأَ. . أَعَادَ .

فَيْ الفَذِف واللِّم ان مَنْ الفَذِف واللَّم ان مَنْ الفَذِف واللَّم ان مَنْ الفَذِف واللَّم ان مَنْ الفَذِف واللَّم ان مَنْ المَنْ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّ

حُدَّ قَاذِفُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ حُرَّ ، عَفَّ عَنْ وَطْءٍ بِهِ حَدُّ أَوْ وَطْءِ أَمَةٍ مَحْرَمٍ أَوْ دُبُرِ مُفْتَرَشَةٍ ؛ بِـ( زَنَیْتَ ) ، ( لُطْتَ ) ، أَوْ ( فَرْجُكَ ) ، أَوْ ( ذَكَرُكَ ) ، أَوْ ( بَدَنُكَ ) ، أَوْ بِصَرَائِح إِيلاَءِ وُصِفَتْ بِحَرَامٍ ، وَإِنْ لَحَنَ كَتَذْكِيرِهَا ، وَ( أَنْتَ

/ بدلك ) ، او بِصَرَاحِ إِيلاءِ وَصِفَتْ بِحَرَامٍ ، وَإِنْ لَحَنْ كَنْدَيْرِهَا ، وَرَ السَّ أَزْنَىٰ مِنْ زُنَاةِ النَّاسِ ) ، أَوْ ( مِنْ زَيْدٍ ) وَعَلِمَ ثُبُوتَ زِنَاهُ ، وَ( لَسْتَ ابْنَهُ ) لاَ ( اَبْنِسِ ) ، وَلاَ لِمَنْفِئِ وَأَرَادَ شَـرْعـاً ، وَكِنَـايَـةٍ ؛ كَـ( يَــا خَبيـثُ ) ،

وَ( زَنَانَاتَ ) ، وَفِي جَوابَ زَوْجٍ قَالَ : ( يَا زَانِيَّةٌ ) . . ( زَنَيْتُ بِكَ ) ، وَ( أَنْتَ أَزْنَىٰ مِنِّي ) ، لاَ ( يَا حَلاَلُ ) ، وَ( أَمَّا أَنَا. . فَغَيْرُ زَانٍ ) . . ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَنِصْفَهَا عَلَىٰ ذِي دِقٌ ، لِكُلُّ وَإِنْ كَرَّرَ . وَسَقَطَ عَنْ أَصْل وَأَرْبَعَةِ أَحْرَادِ مُسْلِعِينَ شَهِدُوا وَرُدُُوا لاَ وَرَابِعُهُمْ ذَوْجٌ ،

وَبِعَفْوٍ ، وَإِذْنِ ، وَطَارِىءِ زِناً ، لاَ رِدَّةِ وَتَقَاضٍ لِنَفْسِهِ . وَلِقَاذِفٍ تَحْلِيفُهُ مَا زَنَىٰ ؛ فَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ. . سَقَطَ حَدٌّ وَلَمْ يَثْبُتْ زِناً ، وَيُورَثُ كَمَالٍ ، وَلاَ أَثَرَ لِعَفْوِ بَعْضٍ ، وَعُزَّرَ لِغَيْرِ وَلَوْ سَيُّداً ، وَبِمَوْتٍ ٱسْتَوْفَىٰ

وَلِزَوْجٍ قَذْفٌ وَلَوْ بِظُنَّ ؛ كَرُؤْيَتِهِمَا فِي نِكَاحِهِ تَحْتَ شِعَادٍ ، أَوْ فِي خَلْوَةٍ مَعَ ٱسْتِفَاضَةٍ أَوْ مَرَّاتٍ . وَلِكُلُّ نَفْيُ وَلَدٍ ، وَوَجَبَ إِنْ تَيَقَّنَ أَوِ ٱسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ ـ لاَ عَزْلٍ ـ ثُمَّ فَعَلَتْ.

وَلاَعَنَ مُكَلَّفٌ أَرْبَعاً وِلاَءً : ﴿ أَشْهَدُ بِٱللَّهِ إِنِّي لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ فِيهِ ﴾ ،

سَيِّدٌ وَوَارِثُ مَجْنُونٍ .

﴿ وَالْخَامِسَةُ : ﴿ أَنَّ لَغْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ . وَيَنْفِي ٱلْوَلَدَ بكُلُّ ، وَتَرْجَمَتُهَا بِتَرْجُمَانَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْمَرْأَةُ : ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ ، وَتُبْدِلُ بِٱللَّغْنَةِ

وَإِنْ خَرِسَ وَرُجِيَ . . أَمْهِلَ ثُلَاثَةً .

وَنُدِبَ تَغْلِيظٌ عَلَىٰ غَيْرِ زِنْدِيقِ بِجَمْعِ عَصْرَ جُمُعَةٍ أَوْ عَصْراً عِنْدَ مِنْبَرِ ٱلْجَامِع ، وَعَلَيْهِ بِطَيْبَةَ ، وَبَابِهِ لِحَائِضٍ مُسْلِمَةٍ ، وَبَيْنَ ٱلرُّكْنِ وَٱلْمَقَام ، وَعِنْدَ ٱلصَّخْرَةِ ، وَكَنِيسَةٍ وَبِيعَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا لاَ صَنَم .

بِقَاضٍ يُخَوِّفُهُمَا بِٱللهِ ، وَبَالَغَ فِي ٱلْخَامِسَةِ وَقَالَ : ( إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ) ، وَأَمَرَ

بِوَضْع يَدٍ عَلَى ٱلْفَم . لِنَفْي نَسَبٍ مُمْكِنِ وَإِنْ مَاتَ وَحُدًّ ، لاَ بِمِلْكِ ، وَٱخْتِمَالِ مِنْ مِلْكِ

وَزُوْجِيَّةٍ ، وَأَحَدِ تَوْءَمَيْنِ ، وَشُرِطَ فَوْراً لاَ لِحَمْلٍ لَمْ يَقُلْ : (عَرَفْتُهُ ) ، وَلَحِقَ مَنْفِيٌّ بِٱسْتِلْحَاقٍ ؛ كَـ( آمِينَ ) جَوَابَ ( مُتَّعْتَ بِوَلَدِكَ ) ، لاَ بِـ( جُزِيتَ

خَيْراً ) ، وَ( سَمِعْتَ مَا يَسُرُّكَ ) . وَلاَعَنَ لِعُقُوبَةِ قَذْفٍ قَبْلَ بَيْنُونَةٍ بِزِنا فِي نِكَاحِهِ ، وَكَذَا بِشُبْهَةٍ ، لاَ بِمُعَيَّنِ

وَثُمَّ وَلَدٌ ٱذَّعَاهُ بِوَطْءٍ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ إِنْ طَالَبَتْ وَلَوْ بَعْدَ جَحْدِ قَذْفِ وَٱمْتِنَاعَ بِعَدَدِهِنَّ ، لاَ إِنْ ظَهَرَ صِدْقُهُ أَوْ كَذِبُهُ .

وَتَأَبَّدَتْ حُرْمَةٌ ، وَسَقَطَ حَدٌّ لَهَا وَلِمُعَيَّنِ ذَكَرَهُ ، وَحَصَانَتُهَا فِي حَقُّهِ ، لاَ بِزِنَا آخَرَ إِنْ لاَعَنَتْ ، وَحُدَّتْ مَنْ لَمْ تُلاَعِنْ وَلَوْ ذِمِّيَّةً .

وَإِنْ قَذَفَهَا زَوْجٌ بِكُواً ثُمَّ زَوْجٌ ثَتَيَا ثُمَّ لاَعَنَا لاَ هِيَ. . جُلِدَتْ ثُمَّ رُجِمَتْ .



تَعْتَدُّ حُرَّةٌ \_ وَلَوْ بِظَنِّهِ \_ وَمُعْتَقَةٌ بِعِدَّةِ رَجْعِيُّ ثَلَاثَةَ أَطْهَارٍ تُخْتَوَشُ بِدَمٍ وَلَوْ فِي حَمْلِ زِناً ، وَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ آيِسَةٌ لِاثْتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةٌ ، وَمَنْ لَمْ تَحِضْ ، وَمُتَحَيِّرَةٌ ، وَبَاقِي طُهْرٍ ، وَفَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ لِمُتَحَيِّرَةٍ أَوَّلاً قُرْهٌ ، وَدُونَهُ يَلْغُو ، وَتَسْتَأْنِفُ بِحَيْضٍ مُبْتَدَأَةٌ قَبْلَ فَرَاغ ، وَآيِسَةٌ قَبْلَ نِكَاحٍ . . بِفِرَاقِ زَوْجٍ

> حَيِّ دَخَلَ مَاوُهُ ، أَوْ وَطِىءَ وَلَوْ صَبِيّاً ، أَوْ عَلَّقَ بِبَرَاءَةِ رَحِمٍ . وَبِمَوْتِ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَبِلَنْسِ طَلاَقِ أَكْثَرَهُمَا .

بِتَوْكِ طِيبٍ وَٰدُهْنِ كَالْمُحْرِمِ ، وَحُلِيٍّ ، وَمَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ ، وَٱكْتِحَالِ بِإِثْمِدِ وَصَبِرٍ ، لاَ لِرَمَدِ لَيْلاَ وَتَمْسَحُ نَهَاراً ، وَٱنْقَضَتْ دُونَهُ ، وَٱسْتُحِبَّ لِبَائِنِ .

وَغَيْرُ حُرَّةٍ النَّصْفُ وَكُمُّلَ الْقُرْءُ . وَكُلُّ بِنَمَامِ وَضْعِ حَمْلِ مُمْكِن مِنْهُ

وَكُلٌّ بِتَمَامِ وَضْعِ حَمْلِ مُمْكِنِ مِنْهُ وَلَوْ نَفَاهُ ، وَلَخْماً يَتَصَوَّرُ ، لاَ عَلَقَةً ، وَلاَ الصَبِيُّ وَمَمْسُوحٍ . وَلاَ لِصَبِيُّ وَمَمْسُوحٍ . وَلاَ لِصَبِيُّ وَمَمْسُوحٍ . وَإِمْكَانٍ وَلَوْ وَبَعْدَهَا لَحِقَهُ وَلَدٌ إِلَىٰ أَرْبَع سِنِينَ مِنْ طَلاَقِهِ ، لاَ بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِمْكَانٍ وَلَوْ

فَاسِداً إِنْ وَطِىءَ وَفِيهَا أَلْحَقَ ٱلْقَائِفُ ، وَلاَ عِدَّةَ قَبْلَ تَفْرِيقٍ . وَإِمْكَانُ وَلَدٍ كَامِلِ كَامْتِنَاعِ إِتَّامٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَصُورَةٍ لِأَرْبَعَةٍ ، وَلَحْمٍ لِئَمَانِينَ يَوْماً ، وَعِدَّةٍ قُرُوءٍ لِاثَنَيْنِ وَثَلاَثِينَ يَوْماً ، وَنِصْفُهَا لِأَمَةٍ ، وَلَحْظَتَانِ لِكُلُّ ، وَتَزِيدُ مُبْتَدَأَةٌ سِتَةً عَشَرَ يَوْماً ، وَحَائِضٌ وَمُعَلَّقَةُ طَلاَقٍ بِوَضْعٍ خَمْسَةً

لَهُمْ عَشَرَ ، وَتَسْقُطُ لَحْظَةٌ .

َ وَحَلَفَتْ لِغَيْرِ أَشْهُرٍ ، وَلِوَقْتِ وِلاَدَةٍ إِنْ عُلِمَ وَقْتُ طَلاَقِ ، وَإِلاَّ . فَهُوَ ، } وَلِوَقْتِ رَجْعَةٍ إِنْ عُلِمَ وَقْتُ ٱنْقِضَاءِ ، وَبِعَكْسِ هُوَ ؛ كَقَبْلِ ٱنْقِضَاءِ ، وَإِلاَّ . . فَهِيَ ، لاَ إِنْ سَبَقَ وَلَمْ تُجِبْهُ فَوْراً ، وَقَوْلُ : ( لاَ أَدْرِي ) مِنْهُ إِنْكَارٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ جَزْماً . . نَكَلَ ، وَمِنْهَا لَغْوٌ .

فَإِنْ نَكَحَتْ فَادَّعَىٰ رَجْعَةً وَأَثْبَتَ أَوْ أَقَرًا أَوْ نَكَلاَ فَحَلَفَ. . أَخَذَهَا ، أَوْ هِيَ. . فَلاَ حَتَّىٰ تَبِينَ ، وَأَغْطَتْ مَهْرَ مِثْلِ لِلْحَيْلُولَةِ ، أَوْ هُوَ. . رُفِعَ النُكَاحُ ه ـــ تَدِّهُ ذَيَّهُا

فِي حَقِّهِ فَقَطْ . وَإِنْ تَزَوَّجَتْ مُدَّعِيَةً أَنَّهُ طَلَقَهَا فَحَلَفَ. . أَخَذَهَا .

وَكَفَىٰ فِي عِدَّتَىٰ شَخْصِ أَخِيرَةٌ وَافَقَتْ ، أَوْ حَمْلٌ ، وَلِاثَنَيْنِ قُدُمَ حَمْلٌ ثُمَّ لِطَلاَقٍ ، وَجَدَّدَ قَبْلَ وَضْعٍ وَبَعْدَهُ لِطَلاَقٍ ، وَجَدَّدَ قَبْلَ وَضْعٍ وَبَعْدَهُ الْحَتِيَاطَأَ ، وَأَنْفَقَ إِنْ لَحِقَهُ ، وَرَاجَعَ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ وَقَبْلَهَا بَعْدَ تَفْرِيقٍ وَقَبْلَ وَضْعِ مُشْتَبِهِ .

وَتَنْقَطِعُ ـ لاَ حَمْلاً ـ بِـوَطْءِ شُبْهَةِ لاَ عَفْـدِهَا ، وَبِمُخَـالَطَةِ رَجْعِيَّةِ
لاَ لِرَجْعَتِهِ ، وَبِتَفْرِيقِ بَنَتْ ، وَٱسْتَأْنَفَتْ لِطَلاَقِ مُجَدَّدٍ وَطِىءَ ، وَمُرَاجِعٍ ،
وَلِوَطْءِ فِي رَجْعِيٍّ ، فَيُرَاجِعُ مُدَّةَ ٱلْبَاقِي أَوِ ٱلْحَمْلِ .
وَتُلاَذِمُ مَسْكَنا فُورِقَتْ فِيهِ أَوْ فِي طَرِيقِهِ ، وَٱسْتَحَقَّتُهُ لاَ وَهِيَ نَاشِزَةٌ ، ثُمَّ

بِتَبَوَّعِ وَارِثٍ وَقَاضٍ . وَخَرَجَتْ لِحَاجَةِ قُوتٍ نَهَاراً ، وَهِجْرَةٍ ، وَلِحَدُّ لاَ مُخَدَّرَةً ، وَبَذَاءِ ، وَخَوْفٍ . وَخُيُرَتْ مُتَلَبِّسَةٌ بِسَفَرِ غَيْرِ نَفُلَةٍ بِإِذْنِ وَإِخْرَامٍ لَمْ يَضِقْ ؛ كَبَدَوِيَّةٍ رَحَلَ أَهْلُهَا ، وَإِنْ رَحَلَتْ : فَإِنْ قَدَّرَ بِمُدَّةٍ أَنْ بِحَاجَةٍ.. رَجَعَتْ بَعْدُ ؛ كَمُعْتَكِفَةٍ ، وَإِلاَّ.. فَقَبْلَ مُدَّةٍ إِفَامَةٍ ؛ كَمَنْ سَافَرَ بِهَا .

> وَحَلَفَ ـ لاَ وَارِثُهُ ـ أَنَّ إِذْنَهُ لِغَيْرِ نُقُلَةٍ . وَتُقِلَتْ إِنْ لَمْ يَلِقْ لِأَقْرَبَ .

وَسَكَنَ كُلٌّ بِحُجْرَةٍ أُفْرِدَتْ بِمَرَافِقَ، أَوْ مَعَ مَحْرَمٍ، أَوِ ٱمْرَأَةٍ ثِقَةٍ

يَحْتَشِمُهَا ؛ كَخَلْوَةٍ بِأَجْنَبِيَةٍ ، وَلِضِيقِهِ ٱنْتَقَلَ . وَلَهُ بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ ، وَبَدَّلَ إِنْ لَمْ يُؤَجِّرْ نَحْوُ مُعِيرٍ رَجَعَ .

وَضَارَبَتْ لِتَقَدُّمِ حَجْرٍ بِأُجْرَةِ عَادَةِ حَمْلٍ وَقُرْءٍ ، ثُمَّ ٱلأَقَلُ وَرَجَعَتْ بِمَا زَادَ ، وَٱقْتَرَضَ قَاضٍ لِغَائِبٍ ، ثُمَّ هِيَ بِإِشْهَادِ لِتَرْجِعَ .

## فضنك

## [فِي ٱلإسْتِبْرَاءِ]

يَجِبُ ٱسْتِبْرَاءٌ لِوَطْءِ مَسْبِيَةٍ وَلِاسْتِمْنَاعِ ، بِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ ، وَلَانَ التَزْوِيجِ مُمُتَرَشَتِهِ إِلاَّ وَلَذِ ، وَكَذَا لِتَزْوِيجِ مُمُتَرَشَتِهِ إِلاَّ مِنْهُ ، وَيَكْفِي قَبْلَ عِتْقِهَا لاَ مُسْتَوْلَدَةً .

وَهُوَ : وَضْعُ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ بِهِ ، ثُمَّ حَيْضٌ كَامِلٌ وَإِنْ وَطِىءَ ، لاَ إِنْ حَبِلَتْ قَبْلَ أَقَلُهِ حَتَّىٰ تَضَعَ ، ثُمَّ شَهْرٌ ، بَعْدَ لُزُومِ مِلْكِ وَطَلاَقِ أَوْ عِدَّةٍ ، وَإِسْلاَمِ مَنْ لاَ تُنْكَهُ وَلَحِقَ وَلَدٌ يُمْكِنُ مِنْهُ ، وَصُدُّقَ فِي : (لَمْ أَطَأْ) ، وَبِيَمِينٍ : ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي) فِي ( ٱسْتَبَرَأْتُ ) إِنْ لَمْ تُصَدُّقْ ، وَبِهَا فِي : (لَمْ يَطَأْ أَبِي) ، وَ( قُلْتِ : حَضْتُ ) .

وَوَلَدُ مُشْتَرِي زَوْجَتِهِ يَلْحَقُ بِٱسْتِيلاَدٍ أَمْكَنَ إِنْ لَمْ يَسْتَبَرِى ۚ ، وَإِلاَّ . . فَبَالنُكَاحِ دُونَةً .

\* \*



حُصُولُ لَبَنِ ٱنْفَصَلَ مِنِ ٱمْرَأَةٍ حَيَّةٍ وَلَوْ جُبْنَا وَمَعَ غَالِبٍ بِمَعِدَةٍ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ ، لاَ بَعْدَ حَوْلَيْن ، خَمْساً يَقِيناً لاَ بِتَحَوُّلٍ وَلَهْوٍ وَعَوْدٍ. . يُحَرِّمُ وَلَوْ مِنْ خَمْسٍ ؛ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَنِسْوَةٍ وَإِنْ بِنَّ ـ لاَ خَمْسِ بَنَاتٍ ـ عَلَىٰ أَبِ مَنْ دَرَّ لَهُ

ٱللَّذِيُ .

وَإِنِ ٱذَّعَاهُ ٱثْنَانِ وَأَيسَ مِنْ نَسَبهِ. . ٱنْتَسَبَ ٱلرَّضِيعُ .

وَيَدْفَعُ نِكَاحًا وَلَوْ بِقَوْلِهِ ، لاَ هِيَ بَعْدَ رِضاً ، بَل ٱلْمُسَمَّىٰ وَلاَ يَسْتَرِدُّهُ إِنْ

وَطَالَبَ مُرْضِعَةَ زَوْجَتَيْهِ بِنِصْفِ مَهْرَيْ مِثْل ، وَصَغِيرَةٌ دَبَّتْ إِلَىٰ مَوْطُوءَةٍ بمَهْر مِثْل ، وَلاَ شَيْءَ لَهَا .

وَقُبِلَتْ شَهَادَةُ أُمُّ مَنْ لَمْ تَدَّعِ ، وَمُرْضِعَةٍ لَمْ تَدَّعِ أُجْرَةً .



لِزَوْجَةٍ مَكَّنَتْ وَلَوْ طِفْلاً وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ وَطْءِ لاَ بِصِغَرٍ ، وَلِرَجْعِيَّةٍ ،

وَحَامِلِ بَانَتْ بِغَيْرِ مَوْتِ وَفَسْخِ بِمُقَارِنِ وَإِنْ مَاتَ ، لاَ بِعِدَّةِ شُبْهَةٍ ، وَمَنْعِ السَيْمَتَاعِ لَزِمَ ، وَخُرُوجٍ وَلَوْ سَاعَةً بِلاَ إِذْنِ أَوْ خَلَلِ مَنْزِلِ إِلاَّ لِلزَّيَارَةِ بِغَيْبَةِ ، وَسَفَرٍ دُونَهُ لاَ بِإِذْنِ لِحَاجَتِهِ ، وَتَعُودُ لِغَدِ بِعَوْدٍ وَعِلْمٍ غَائِبٍ بِحُكْمٍ قَاضِ وَسَفَرٍ دُونَهُ لاَ بِإِذْنِ لِحَاجَتِهِ ، وَمُخَالَفَةٍ بِصَوْمٍ وَصَلاَةٍ نَفْلاً ، وَنَذْرٍ عَدُواً ، وَمُوسَعِ لاَ مَكْتُوبَةٍ ، وَرَاتِبَةٍ ؛ كَصَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ ، صُبْحَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ وَمُوسَعِ لاَ مَكْتُوبَةٍ ، وَرَاتِبَةٍ ؛ كَصَوْمٍ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ ، صُبْحَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ مِسْكِينٍ وَمُكْتَسِبٍ وَمَنْ بِهِ رِقْ. . مُدُّ حَبُّ مِنْ غَالِبِ ثُوتِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ لاَئِقُ مِسْكِينٍ وَمُكْتَسِبٍ وَمَنْ بِهِ رِقْ. . مُدُّ حَبُّ مِنْ غَالِبِ ثُوتِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ لاَئِقُ مِنْ عَلِي وَمُكْتَسِبٍ وَمَنْ بِهِ رِقْ. . مُدُّ حَبُّ مِنْ غَالِبِ ثُوتِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ لاَئِقُ مِنْ اللهِ وَوَى الْبَلَدِ ، ثُمَّ لاَئِقُ مِنْ اللهِ وَاللهِ مُوتِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ لاَئِقُ مِنْ عَلَىٰ اللهِ مَنْ عَلَىٰ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ وَعَلْمُ وَلَوْ بِحُرَةٍ لاَ نَفْسِهِ ، وَالَعْ مُولَى عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَلَهَا قَمِيصٌ ، وَخِمَارٌ ، وَسَرَاوِيـلُ ، وَمُكَعَّبٌ ، وَمُضَرَّبَةُ (١) ، وَمُكَعَّبٌ ، وَمُضَرَّبَةُ (١) ، وَمِخَدَّةٌ ، وَلِبْدٌ أَوْ حَصِيرٌ ، مَعَ جُبَّةٍ وَلِحَافٍ بِشِتَاءِ كَٱلْعَادَةِ ، وَمُشْطٌ ، وَمُخْدٌ ، وَمَرْتَكُ ، وَأَجْرَةُ حَمَّامٍ تَمْلِيكاً ، وَسُكْنَىٰ لاَنِقٍ بِهَا وَلَوْ عَارِيّةً وَفِي عِلَّةٍ .

(١) المُكَمَّتُ : المداس الذي لا يبلغ الكعبين ، والمُضَرَّبة : دثار مخمل .

وَلَهُ تَبْدِيلُ مَأْلُوفَةِ لِرِيبَةٍ ، وَمَنْعٌ مِنْ خُرُوجٍ وَأَكْلِ مُمْرِضٍ وَمُنْتِنِ ، وَدُخُولِ غَيْرِ خَادِمَةٍ وَلَوْ أَبَوَيْهَا .

وَتَعْتَاضُ لاَ نَحْوَ خُبْزِ ، وَبِنْشُورِ ٱسْتَرَدَّ مَا لِلْحَالُ ، وَبِفُرْقَةٍ مَا لِمُسْتَقْبَلِ . وَبِعَجْزِ عَنْ أَفَلُ نَفَقَةٍ ـ لاَ لِمَاضِ ـ أَوْ كِسْوَةٍ ، أَوْ عَنْ مَسْكَنِ ، أَوْ مَهْرِ قَبْلَ

وَطْءِ وَقَبْضِ بَعْضٍ. . يُمْهَلُ ثَلَاثَةً ، ثُمَّ تَفْسَخُ بِقَاضِ أَوْ سَيِّدٌ لِمَهْرِ ، فَإِنْ سَلَّمَ لِلثَّالِثِ أَوْ لِلرَّابِعِ . . بَنَتْ وَفَسَخَتِ ٱلْخَامِسَ .

فَإِنْ رَضِيَتْ لاَ لِمَهْرِ. . لَمْ يَلْزَمْ ، لَئكِنْ تَسْتَأْنِفُ لاَ فِي إِيلاًءِ ·

وَمَلَكَ نَفَقَةَ أَمَتِهِ ، وَلَهَا ٱلْحَبْسُ حَالاً حَتَّىٰ يُبْدِلَ .

وَعَلَىٰ مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَزَوْجَتِهِ قِوَامُ بَعْضِ عَدِيمٍ ، لاَ فَرْعِ كَامِلِ تَرَكَ

كَسْبَا لاَقَ ، وَقُدُّمَ الأَقْرَبُ ، ثُمَّ الْوَارِثُ مِنْ فَرْعٍ ، ثُمَّ أَصْلٍ ، وَقَدُّمَتْ أَبْوَةً

بَذْلاً وَأُمٌّ \_ كَصَغِيرٍ \_ أَخْذاً ، وَلِتَسَاوٍ وُزُّعَ ، وَقِلَّةٍ أُفْرِعَ ، وَلِمَنْعِ أَخَذَ وَأُمٌّ ، وَأَنْفَقَتْ وَٱقْتَرَضَتْ لِتَرْجِعَ بِإِشْهَادٍ ، وَكَذَا قَرِيبٌ وَجَدٌّ حَيْثُ لاَ قَاضٍ ، وَتَسْتَقِرُ بِفَرْضِهِ وَلِزَوْجَةٍ دُونَهُ .

وَلِأُمُّ أَجْرُ رَضَاعٍ وَإِنْ تَعَيَّنَ كَاللَّبَأْ ِ، لاَ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ ، وَلاَ يَمْنَعُهَا وَلَدَهُ .

# [فِي ٱلْحَضَانَةِ وَوِلاَيَةِ ٱلإِسْكَانِ وَنَفَقَةِ ٱلْمَمْلُوكِ]

حَضَانَةُ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُ لِعَاقِلِ ، حُرٌّ ، أَمِينِ ، مُسْلِم لِمُسْلِم ، سَيُّلِــلاَ قَبْلَ سَبْعٍ وَأَمُّهُ حُرَّةٌ ـ بِقَدْرِ رِقٍّ ، ثُمَّ أُمِّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتِهَا ٱلْوَارِثَاتِ ، لاَ غَيْرِ مُوضِعَةٍ ٰ لِرَضِيعٍ ، وَلاَ إِنْ نَكَحَتْ إِلاَّ ذَا حَضَانَةٍ رَضِيَ بِهِ مَا لَمْ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ أَبِ ، ثُمَّ أُمَّهَاتِهِ كَذَا ، ثُمَّ جَدٌّ ، ثُمَّ أُمَّهَاتِهِ كَذَا ، ثُمَّ وَلَدِ ٱلأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ ٱلأَب ، ثُمَّ ٱلْأُمِّ ، ثُمَّ خَالَةٍ كَذَا ، ثُمَّ بِنْتِ أُخْتِ كَذَا ، ثُمَّ وَلَدِ أَخ كَذَا غَيْرِ ذَكَرٍ لاَ يَرِثُ ، ثُمَّ عَمَّةٍ كَذَا ، ثُمَّ عَمُّ لِأَبَوَيْن ، ثُمَّ لِأَب ، ثُمَّ بَنَاتٍ لِخَالاَتٍ ، ثُمَّ لِعَمَّاتٍ كَذَلِكَ ، ثُمَّ وَلَدِ عَمَّ وَارِثٍ ؛ تُقَدَّمُ أُنثَىٰ كُلِّ . وَخُيْرَ مُمَيِّزٌ بَيْنَ مُسْتَحِقَّةٍ وَأَحَقُّ ذَكَر مَحْرَم أَوْ ذِي بنْتٍ ، وَلَهُ رُجُوعٌ ؛ فَإِنْ شَاءَ أُمَّهُ. . فَالْإِبْنُ لِلأَبِ نَهَاراً ، أَوْ أَبَاهُ. . تَزَاوَرَا ، وَتُزَارُ أُنْشَىٰ . وَقُدُمَ لِسَفَرِهَا إِنْ أَقَامَ ، وَلِسَفَرِهِ لِنُفْلَةِ بِأَمْنِ ، لاَ غَيْرُ أَبِ وَأَبِيهِ إِنْ خُلِفَ . وَإِنْ ضُيِّعَ. . لَزَمَتْ مَنْ يُنْفِقُ ، وَلِعَصَبَةٍ وَأُمَّ إِسْكَانُ ذَاتِ تُهَمَةٍ جَبْراً ، لاَ عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكُراً . وَعَلَىٰ رَقِيقٍ جُهْدُهُ ، وَلَهُ كِفَايَةٌ وَكِسْوَةٌ مِنْ مُغْتَادٍ ، وَنُدِبَ أَكْلُهُ مَعَهُ أَوْ

وَعَلَىٰ رَقِيقِ جَهْدَهُ ، وَلَهُ كِفَايَة وَكِسُوة مِنْ مُغَتَادٍ ، وَنَدِبُ اكْلَهُ مُعَهُ اَوْ
يُرَوِّغُ لَهُ لُقْمَةٌ (١) ، وَلاَ يُكَلَّفُ خَرَاجاً ، وَلاَ مَا لاَ يُطِيقُ .
وَيُغْبِرُ أَمَتَهُ \_ لاَ زَوْجَتَهُ \_ عَلَىٰ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، وَغَيْرِهِ إِنْ
فَضَلَ ، وَعَلَىٰ فِطَامَ قَبْلُ .

صَّلَىٰ وَكَانِهُ عَلْفُ سَائِمَةٍ بِجَدْبِ ، لاَ عِمَارَةُ عَقَارٍ ، فَإِنِ ٱمْتَنَعَ . أُخْبِرَ ، ثُمَّ بِيعَتْ أَوْ أُجِّرَتْ ، ثُمَّ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، وَيَحْلُبُ مَا لاَ يَضُرُّ بِوَلَدٍ .

> (١) تَزُويغ اللُّقمة : أن يروّيها دسماً . (١) وَرُويغ اللُّقمة : أن يروّيها دسماً .



عَلَىٰ مُلْتَزِم لَمْ يَفْضُلْ عِنْدَ رَمْي أَوْ إِصَابَةِ بِإِسْلاَم وَأَصَالَةِ وَسِيَادَةٍ وَحُرْتَةٍ وَنِسْبَةٍ بَدَلٍ ـ غَيْرِ أُذُنِ أَوْ أَنْفٍ شَلاً ـ إِلَىٰ نَفْسٍ ، وَلَمْ يُشَارِكُ فِي تَبْعِيضٍ ؛ بِإِتْلاَفِ مَعْصُوم بِإِيمَانِ أَوْ أَمَانٍ مِنْ رَمْيِ إِلَىٰ فَوْتٍ ؛ كَفَاتِلٍ مِنْ غَيْرِ مُقْتَصً ، وَكَزَانِ مُحْصَن وَيَدِ سَارِقِ مِنْ مِثْلِهِ وَذِمِّيٌّ وَمُرْتَدٌّ ، وَلِقِصَاص مُرْتَدٌّ مِنْ مُرْتَدٌّ ، ظُلْماً عَمْداً مَحْضاً ؛ بِأَنْ قَصَدَ ٱلْفِعْلَ وَٱلإِنْسَانَ وَإِنْ ظَنَّهُ كَافِراً ، لاَ فِي دَارِ حَرْبِ أَوْ صَفَّهِمْ بَلْ يُهْدَرُ ، أَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيّاً ، مُبَاشَرَةً وَلَوْ أُكْرِهَ لاَ بِأَمْرِ إِمَام ظَنَّ عَدْلَهُ وَلَمْ يَضْمَنْ ، بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً ؛ كَمُثَقَّلِ ، وَإِيغَالِ بِإِبْرَةٍ فِي مَقْتَلِ ، أَوْ مَعَ وَرَمَ وَأَلَمَ ، وَكَسِحْرٍ بِقَوْلِهِ ، وَتَجْوِيع جَائِعٍ بِعِلْمٍ ، وَبِجَهْلِ نِصْفُ دِيَةٍ ، وَإِنْهَاشَ حَيَّةِ تَقْتُلُ غَالِبًا ، وَإِلْقَاءِ بِمَضِيقِ عِنْدَ ضَارِ ، وَبِنَارِ ، وَمُغْرِقِ وَإِن ٱلْتَقَمَهُ حُوثٌ ، لاَ إِنْ أَمْكَنَهُ تَخَلُّصٌ وَهُدِرَ ؛ كَبِإِذْنِ وَإِنْ سَرَىٰ ، وَبِقَتْلِ مُشْرِفٍ بِضَرْبٍ خَفِيفٍ وَإِنْ جَهِلَ مَرَضَهُ وَحُرَّيَّتُهُ ، لاَ عَفْوَ مُوَكِّلِهِ وَضَمِنَ بلاَ رُجُوع، أَوْ تَسَبُّبًا ؛ كَمُكْرِهِ وَآمِرِ خِيفَ ، لاَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ ، وَمُغْرِي ضَارٍ طَبْعاً ؛ كَأَعْجَمِيٍّ وَلاَ يَضْمَنُ، وَمُضِيفٍ غَيْرِ مُمَيِّرِ بِسُمٍّ ، وَمُغَطِّي بِثْرِ بِمَمَرِّهِ ، لاَ مُمَيّز بَلْ دِيَةً . ٱلْقَوَدُ<sup>(١)</sup> بِٱلأَفْوَىٰ مِنْهُمَا ، وَبِهِمَا فِي مُكْرِهِ وَكَذَا مُكْرَهِ ، لاَ ظَانً صَيْداً ؛ فِي نَفْسٍ ، وَحَوَاسَّ ، وَبَعْلْشٍ ، وَوُضُوحٍ عَظْمٍ ، وَإِبَانَةِ ذِي مَفْصِلِ وَمَقْطَع ، وَحَزٍّ فِي بَعْضِ مَارِنِ وَأَذُنِ لاَ مَفْصِلِ إِنْ ٱسْتَوَيَا مَحَلاً وَحُكُومَةً .

(١) قوله : ( القود ) مبتدأ لقوله أول الباب : ( على ملتزم ) .

وَيَقْتَصُّ وَرَثَةً مَالِهِ ، وَبِطَرَفِ مَنِ ٱزْتَدً فَمَاتَ قَرِيبٌ مُسْلِمٌ ، وَيُفْرَعُ بَيْنَ ﴿ قَادِرَيْنِ ، ثُمَّ لِكُلِّ مَنْعٌ ، وَمَنْ بَادَرَ قَبْلَ عَفْدٍ . غَرِمَ مَا بَقِيَ لِوَارِثِ ٱلْجَانِي وَطُولِبَ بِٱلتَّرِكَةِ . وَمِنْ جَمْعٍ ـ كَٱلْكَفَّارَةِ ـ وَلَوْ بِطَرَفٍ فُطِعَ بِتَحَامُلٍ ؛ كَقَاطِعَيْ كَفُّ

وَسَاعِدِ ، وَمُدَاوِ ، وَبِتَوَاطُوْ عَلَىٰ سَوْطِ سَوْطٍ ، لاَ بِشَرِكَةِ سَبُعٍ وَمُخْطِىءٍ ، وَجَرْحٍ مِنْهُ لاَ يُوجِبُهُ ، وَلاَ جَارِحٍ مَعَ قَادُهِ مُسْتَقِرَّ حَيَاةٍ إِلاَّ فِي طَرَفٍ .

وجزَّح مِنه لا يُوجِبه ، ولا جارِحٍ مع فادهِ مستفرِّ حياةً إِلا فِي طرَّفٍ . وَيُقْتَصُّ بِحَرَمٍ ــ لاَ مَسْجِدٍ ــ بِسَيْفٍ ، أَوْ بِمِثْلِ يَقْتُلُ ؛ كَقَطْعٍ ــ وَلَوْ بِعُضْوٍ

أَكْمَلَ ـ وَنَارٍ ۚ، وَسَمَّ طَاهِرِ غَيْرِ مُهَرً ، لاَ لِوَاطِ وَسِّخْرٍ وَخَمْرٍ وَمُثْلَةٍ ، وَزِيدَ إِنَّ لَمْ يَمُتْ لاَ فِي قَطْعِ وَإِجَافَةٍ (١٠ ، بَلْ يَحُزُّ أَوْ يُؤَخِّرُ ، وَفِي طَرَفٍ بِهَشْمٍ مِنْ أَذَا رَيْنِهِ لِمَنْ اللَّهِ عَمَانُوا إِذَا أَنْ اللَّهِ مِنْ

َّ مَ يَمَتُ لَا فِي قَطْعِ وَإِجَافِهِ ۚ ، بَلْ يَكُورُ أَوْ يُوخُّرُ ، وَفِي طُرْفٍ بِهِسَمْ مِنَ أَذْنَىٰ مَفْصِلٍ نَزَلَ ؛ كَفَخْذِ إِنْ لَمْ يُجِفْ . وَيُهِمُّ قَدْرَ مُوضِحَةِ نَاصِيَةِ بِرَأْس ، وَرَأْس بحِصَّةِ أَرْشِ لاَ بقَفاَ ، وَنَاقِصَ

جِرْمٍ لاَ صِفَةٍ بِأَرْشِهِ ؛ َفَيَلْفُطُّ مُغْتَدِلُ يَدِ خَمْسَ أَصَابِعَ مِنْ سِتْ أَصْلِيَّةٍ بِسُدُسِ دِيَةِ يَدِ وَحُكُومَةِ كَفُ ، وَحُطَّ شَيْءٌ بِالْجْتِهَادِ لاَ وَثَمَّ زَائِدَةٌ ٱلْتَبَسَتْ ، فَإِنْ لَقَطَ. . كَفَىٰ وَعُزِّرَ ، وَأَنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ مَعَ نِصْفِ سُدُسِ إِصْبَعٍ .

لفط: . فلى وعرو ، والمله مِن اربع مع يقلب سدس إلسبع . وَيُوَالَىٰ قَطْعٌ فُرُقَ ، وَلاَ تَقَعُ سِرَايَةُ جِسْمٍ وَفِعْلُ مُخْطِىءٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ قِصَاصاً وَلاَ تُوجِبُهُ ، وَكَذَا تَقَدُّمُ مَوْتِ جَارِحٍ ٱقْتُصَّ مِنْهُ ، وَلَزِمَ تَرِكَتُهُ دِيَةٌ إِلاً أَرْشَ ٱلْجُرْحِ .

<sup>(</sup>١) الإجافة : جرح ينفذ إلى الجوف .

وَعُزَّرَ مُقْتَصٌّ بِلاَ وَالِ وَبِغَيْرِ مَحَلٌّ عَمْداً ، وَعُزِلَ بِخَطَأٍ ، وَمُكِّنَ غَيْرَ قَطْع وَجَلْدٍ ، وَأُخِذَ لِكَافِرِ أَذِنَ مِنْ مُسْلِمٍ ، وَعَلَىٰ جَانٍ وَزَانٍ أَجْرُ جَلاَّدٍ . وَيُنْتَظَرُ تَكْلِيفٌ ، أَوْ يَعْفُو بأَرْش وَلِئُ مَجْنُونِ فَقِيرٍ ـ لاَ صَبيٍّ ـ وَحُضُورٌ ، وَسُقُوطُ أَنْمُلَةٍ عُلْيَا لِوُسْطَىٰ ، وَإِلْحَاقُ قَائِفٍ بِقَاتِلٍ مُدَّع ، وَوَضْعُ حَمْل بِقَوْلِهَا ، وَمَنْ تُرْضِعُ ، وَفِي حَدٌّ فِطَامٌ ، وَكَافِلٌ ، وَيُحْبَسُ لاَ لِحَدٌّ ؛ فَإِنْ قُتِلَتْ حَامِلٌ.. فَٱلْغُرَّةُ عَلَىٰ عَاقِلَةِ إِمَامِ أَذِنَ ، لاَ إِنْ جَهِلَ وَحْدَهُ ، وَأَثِمَ

عَالِمٌ ، وَزَوَالُ إِشْكَالِ قَاطِع ذَكَرٍ مِثْلِهِ وَأَنْشَيْتِهِ وَشُفْرَيْهِ ؛ بِإِخْرَاجٍ فَرْج وَاحِدٍ لاَثِقا بِهِ ثُمَّ سَبْقِ بَوْلِ ثُمَّ دَوَامٍ ثُمَّ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَلِدْ ، وَأَدَّتِ ٱمْرَأَةٌ حُكُومَةَ مَذَاكِيرِهِ بِفَرْضِ أُنُوثَةٍ ، وَرَجُلٌ ٱلأَقَلَّ مِنْ حُكُومَةِ شُفْرَيْهِ بِفَرْضِ ذُكُورَةٍ وَدِيَتِهِمَا وَحُكُومَةِ مَذَاكِيرِهِ ، وَبِعَفْوِ قِصَاصِ ٱلثَّانِي .

وَمُخْرِجُ يَسَارٍ عَنْ يَمِينِ بِفِقْهِ تُهْدَرُ ، وَبِدَهَشٍ وَقَطْعِ عَالِمٍ يَجِبُ قِصَاصٌ ، وَإِلاًّ.. فَدِيَةٌ كَالْيَمِينِ إِنْ قَطَعَ عِرَضاً ، وَتَقَعُ حَدّاً بِدَهُشِ وَظَنُّ .

وَإِنْ مَلَكَ أَوْ فَرْعُهُ قِسْطاً. . سَقَطَ .

أَوْ بَدَلُ ٱلْفَوَدِ بِمَوْتِ ، أَوْ عَفْوِ عَلَيْهِ ـ لاَ مُطْلَقاً ـ أَوْ لِمَانِع ؛ كَفَصْلِ أَوْ عَدَم تَكْلِيفٍ أَوْ تَخَلُّل مُهْدِرِ أَوْ تَقَدُّم نَقْصٍ ، وَلَغَا عَفْوٌ بَيْنَ مَوْتٍ وَقَطْع لأ بَيْنَ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ؛ فَيَدِي ، وَعَنْ يَدٍ أَوْ نَفْسٍ ٱقْتَصَّ بِٱلآخَرِ لاَ سِرَايَةً وَهُمَا لِوَاحِدٍ إِنْ عَفَا عَنْ نَفْسٍ ، وَبِعَفْوِ مَقْطُوعِ سَرَىٰ بَاقِي دِيَةٍ .

وَلَوِ ٱقْتَصَّ عَنْ يَدَيْهِ وَمَاتَ. . فَلِوَلِيَّهِ حَزٌّ ، وَبِعَفْوِ لاَ شَيْءَ .

نِي نَفْسٍ كَامِلَةٍ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً تُبْدَلُ

إِنْ بِنَّ حَوَائِلَ ، مُعَجَّلَةً مِنْهُ ، مِنْ إِبِلِهِ أَوْ غَالِبِ ٱلْبَلَدِ ، ثُمَّ مَا قَرُبَ ﴾
- لاَ مَعِيبٍ ـ ثُمَّ قُوْمَتْ .
وَتُوزَعُ عَلَىٰ جُرُوحٍ عَمْدٍ وَخَطَأٍ ، وَعَدَدٍ ضَرْبٍ ، وَشُرَكَانِهِ وَلَوْ سِبَاعاً
وَخَائِطاً بِلَخِم حَى ، كَحَافِر وَمُعَمِّق .

وَخَائِطاً بِلَخْمِ حَيٍّ ؛ كَحَافِرٍ وَمُعَمِّقٍ . وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ : ٱلثَّلُثُ ، وَبَاقِي كَفَرَةٍ غَيْرٍ مُوْتَدُّ : خُمُسُهُ ؛ كَغَيْرِ آمِنِ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ أَوْ بَلَغَتْهُ لاَ مِنَّا إِنْ بَدُلَ ، وَإِلاَّ.. فَدِيَةُ دِينِهِ ، وَطِفْلِ : كَخَيْرِ

أَبَوَيْهِ ، وَأُنثَىٰ كُلُّ وَخُنْنَاهُ : نِضْفُهُ . وَكَنَفْسِ : دِيَةُ عَقْلِ ، وَلِسَانِ أَوْ حَرَكَةِ نُطْقِهِ ، وَصَوْتٍ ، وَذَوْقِ ،

وَمَضْغِ ، وَجِلْدِ ، وَحَشَّفَةِ أَوْ بِالذَّكَرِ ، وَإِمْنَاءِ ، وَحَبَلِ ، وَلَذَّةِ جِمَاعٍ ، وَطَعَلِم ، وَطَعَلُم ، وَطَعَلُم ، وَسَقَطَ أَرْشُ بَكَارَةٍ عَنْ مُفْضِ وَزَوْج ، وَسَقَطَ أَرْشُ بَكَارَةٍ عَنْ مُفْضِ وَزَوْج ، وَحَنْتُ قُرْنَ بِمَهْرِ . فَمَهْرُ ثَيْب .

مُفْضٍ وَزَوْجٍ ، وَحَيْثُ قُرِنَ بِمَهْرٍ . . فَمَهْرُ ثَيْبٍ . وَيَضْفُ فِي مَا مَنْخِرٍ ، وَأُذُنِ حَاسَّةٍ ، وَسَمْعِ أُذْنِ ، لاَ تَعَطَّلِهِ وَتَعَطُّلِ لَهُ وَشَمْ أَذْنِ ، لاَ تَعَطُّلِهِ وَتَعَطُّلِ لَطْقٍ وَشَمْ وَشَمْ وَشَمْ وَصَمَّمٍ قَدَمٍ ، وَحَلَمَةِ ثَذْبِهَا ، أَوْ

نُطْقِ وَشَمَّ ، وَفِي نَظَرِ عَيْنِ ، وَبَطْشِ كَفُّ ، وَمَشْيِ قَدَمٍ ، وَحَلَمَةِ ثَذْيِهَا ، أَوْ مَمَهُنَّ ، وَشَفَةٍ إِلَى ٱلشَّدْقَيْنِ ، وَسَائِرِ ٱللَّنَةِ ، وَلَحْيٍ ، وَأَلْيَةٍ ، وَخُصْيَةٍ ، وَشُفْرٍ . وَشُفْرٍ . وَجُرِّبَ عَفْلٌ فِي خَلَوَاتٍ بِلاَ يَمِينِ ، وَحَوَاسٌ بِصَيْحَةٍ بَغْتَةً وَتَقْرِيبٍ حَيَّةٍ

وَرِيحِ حَادَّةٍ وَمُرُّ ، وَحُلِّفَ لِنَقْصِ . وَثُلُثٌ فِي طَبَقَةِ مَارِنِ ، وَجَائِفَةٍ كَمَأْمُومَةٍ ، وَجَوْفِ شَرْجٍ ، لاَ فَم } وَذَكَ .

وَرُبُعُ

وَنِصْفُ عُشْرِ بِإِيضَاحِ عَظْمِ رَأْسٍ وَوَجْهِ ، وَهَشْمِهِ ، وَنَقْلِهِ ، وَأَنْمُلَةِ إِنْهَامٍ ، وَسِنَّ ثُغِرَتْ أَوْ أُنْسِدَ مَنْبِتُهَا ، وَكَذَا بِظَاهِرٍ ـ لاَ لِقَوَدٍ ـ وَلَغَا عَوْدُ

وَبُهُ إِنْ وَمُوضِحَةٍ ، وَلِسَانٍ ، وَبَطْشِ ضَعِيفَةٍ لِقَطْعٍ قَوِيَّةٍ ، وَلُصُوقِ بَائِنٍ ، وَيُزَالُ لاَ ٱلْمَعَانِي .

وَثُلُثُهُ فِي أَنْمُلَةٍ ، وَلِبَعْضِ ضُبِطَ قِسْطٌ ؛ كَحُرُوفٍ مِمَّا يُحْسِنُ إِنْ بَقِيَ مُفْهِمٌ ، وَمَعَ ٱللَّسَانِ ٱلأَكْثَرُ ، وَحُطَّ نَقْصٌ وَجَبَ أَرْشُهُ ، أَوْ كَانَ جِرْماً لَهُ رَتُهُ

وَتَتَعَدَّدُ جَائِفَةٌ وَمُوضِحَةٌ بِتَعَدُّدِ مَحَلٌ ، وَحُكْمٍ ، وَتَرَتُّبِ فَاعِلٍ ، وَصُورَةٍ بِحَاجِرٍ صَحِيحٍ لاَ إِنْ تَأَكَّلَ أَوْ رَفَعَهُ ، فَإِنْ قَالَ : ( ٱنْدَمَلَ فَرَفَعَ ) وَأَمْكَنَ وَحَلَفَ.. فَأَرْشَانِ ، وَٱلنَّالِثُ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ يَمِينِ آلرَّهُ .

فَإِنْ سَرَتْ أَوْ حَزَّهُ ٱلْجَانِي. . دَخَلَ كُلُّ فِي ٱلنَّفْسِ ، لاَ خَطَأٌ فِي عَمْدِ ، وَبَعْدَ رِدَّةٍ . . ٱلأَقَلُّ .

وَإِنْ قَتَلَ كَامِلاً خَطَأً أَوْ نَاقِصاً عِنْدَ رَمْيٍ مَعْصُوماً كَامِلاً عِنْدَ إِصَابَةٍ وَمَوْتٍ ؛ كَأَنْ رَمَىٰ حَرْبِيّاً وَعَبْدَهُ فَأَسْلَمَ وَعَتَقَ.. فَلاَ قَوَدَ ، بَلْ مِثَةٌ مُخَمَّسَةٌ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَوَلَدَا لَبُونِ ، وَحِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ .

وَبِٱلشَّرْطِ ٱلدَّيَةُ فَقَطْ ؛ فَيَضْمَنُ بِقُعُودِ فِي شَارِعِ ضَيْقٍ مَاشِياً وَيُهْدَرُ ، وَبِقِيَامٍ أَوْ وَاسِعِ عُكِسَ ، وَبِحَفْرٍ غَيْرِ ضَارٌ فِي وَاسِعٍ لِغَرَضِهِ بِلاَ إِذْنِ وَجَازَ ، ﴿ وَبِرَشُهِ لاَ شَوِبِلاَ سَرَفٍ ، وَبِطَرْحِ قِشْرِ بِهِ ، وَإِشْرَاعٍ ، وَبِإِمَالَةِ بِنَاءِ لاَ إِنْ مَالَ ، وَبِسُقُوطِ بَارِزِ مِيزَابِهِ ، وَبِكُلِّهِ نِصْفاً ، وَبِإِيقَادٍ عَدُواً أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ ، أَوْ ﴿ أَسْرَفَ ؛ كَبِتَوْسِيعِ حَفْرٍ فِيهِ . وَبِأَوَّلِ ٱلشَّرْطَيْنِ ؛ كَحَفْرٍ وَنَصْبِ نَصْلِ فِيهِ .

وَهُدِرَ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ حَالَ إِصَابَةٍ .

فَإِنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدِ فَعَتَقَ فَمَاتَ. . فَلِلسَّيْدِ ٱلأَفَلُّ مِنَ ٱلدِّيَةِ وَنِصْفِ فِيمَتِهِ إِبِلاً أَوْ نَقْداً بِخِيرَةِ جَانٍ ؛ فَإِنْ جَرَحَهُ ٱثنَانِ بِعْدَ ٱلْعِنْقِ. . فَلِلسَّيِّدِ ٱلأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَثُلُّثِ ٱلدِّيَةِ ، فَإِنْ عَادَ ٱلأَوَّلُ وَجَرَحَ . . فَالأَقَلُّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ وَسُدُسِ

وَدِيَةُ عَبْدٍ : قِيمَتُهُ ، وَجَنِينِ تُكُفَّنَ ـ لاَ حَيَاتُهُ ـ وَلَوْ بِبُدُوَّ تَخْطِيطٍ حُرَّ مُسْلِمٍ
وَلَوْ لِذِمِّيَةٍ ـ لاَ حَرْبِيَّةٍ ـ فَأَسْلَمَتْ فَأَجْهَضَتْ وَلَوْ بِتَخْوِيفٍ : غُرَّةٌ رَقِيقٌ مُمَيَّرٌ

ـ لاَ مَعِيبٌ وَهَرِمٌ ـ يُسَاوِي خَمْسَ إِبلٍ ، ثُمَّ هِيَ ، ثُمَّ قِيمَتُهَا ، وَتُورَتُ عَنْهُ
لاَ مَا وُقِفَ لَهُ ، وَلاَ عَمْدَ فِيهِ .

وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَخِ وَزَوْجَةِ حُبْلَىٰ وَعَبْدِ بِعِشْرِينَ فَأَجْهَضَهَا وَلَمْ يُفْدَ وَالغُرَّةُ بِسِتِّينَ. . ٱنْعَكَسَ مِلْكَاهُمَا . وَبِإِلْقَاءِ بَدَنَيْنِ غُرَّتَانِ ، وَرَأْسَيْنِ أَوْ يَدٍ أَوْ أَرْبَعٍ غُرَّةٌ بِأَرْشٍ وَجَبَ لِلأُمَّ .

وَبِإِلْهَا عِبْدَيْنِ عَرَانَ ، وَرَاسَيْنِ أَوْ يَدِ أَوْ أَرْبَعُ عَرَهُ بِارْسِ وَجَبْ بِعُرْمَ .

وَلِكَافِرِ بِنِسْبَةِ دِيْتِهِ ، وَلِرَقِيقٍ عُشْرُ قِيمَةِ أُمَّهِ ؛ الأَكْثَرُ مِنَ الْجِنَايَةِ إِلَى الْإِجْهَاضِ ، وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً كَهُوَ ، سَلِيمَةً لَا إِنْ نَقَصَا ـ رَقِيقَةً .

رَمْ ذَذُ كُوا مَا مَا مَا مَا مَا أَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

وَيُؤْخَذَ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ مَوْتٍ ، وَلِجِرَاحَةِ ٱنْدَمَلَتْ كَسِرَايَةٍ مِنْهُمَا. . قَدْرُ ثُلُّثِ ٱلْمِنَةِ لِكُلُّ قَتِيلٍ مِمَّنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرُونَ دِينَاراً آخِرَهَا ؛ يَصْفُ أَوْ حِصَّةٌ ﴿ ﴾ أَقَلَّ ، وَدُونَهَا رُبُعٌ مِنْ عَصَبَةِ ٱلنُكَاحِ مِنْ فِعْلِ إِلَىٰ تَلَفِ بِتَرْتِيبِهِمْ وَمَعَ فِسْقٍ لاَ ٱلْجَانِي وَبَعْضِهِ وَبَعْضِ مُعْتَقٍ ، وَكَشَخْصٍ مُعْتِقُونَ ، وَأَحَدُ عَصَبَةِ كُلُّ كَهُوَ ؛ كَلِيْكَاحٍ .

ثُمَّ بَيْتُ ٱلْمَالِ عَنْ مُسْلِم ، ثُمَّ ٱلْجَانِي .

وَتَحَمَّلَ ذِمِّيٌّ ـ لاَ حَرْبيٌّ ـ عَنْ ذِمِّيٌّ .

وَخُصَّ بِمَا كُذَّبَ فِيهِ ، أَوْ وَجَبَ بَعْدَ عِنْنِ ، أَوْ جَرُّ وَلاَءٍ ، أَوْ إِسْلاَمٍ ، أَوْ رِدَّةٍ ؛ كَسِرَايَةٍ بِسَابِقِ ، فَلَوْ قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٌّ فَمَاتَ وَقَدْ أُعْنِقَ. . لَزِمَهُ نِصْفُ دِيَتِهِ وَسَيَّدَهُ ٱلأَقَلُّ مِنْهُ وَفِيمَتِهِ .

وَمُثَلَثَةٌ فِي حَرَامَيْ شُهُورِ وَمَكَّةَ رَمْياً أَوْ إِصَابَةً ، وَفِي ذِي رَحِم مَحْرَمٍ ، وَشِبْهِ عَمْدٍ ؛ كَأَنْ أُكْرِهَ أَنْ يَصْعَدَ فَزَلِقَ ، أَوْ صَاحَ عَلَىٰ نَحْوِ نَائِمٍ وَصَبِيٍّ غَيْرٍ ثَشْتِ فَجُنَّ ، أَوْ أَرْتَعَدَ فَخَرَّ مِنْ عُلُوٌ ، وَبِهِ عَلَىٰ غَيْرٍ خُفُفَتْ ، أَوْ عَلَّمَ صَبِيّاً

بَعْدِ عَبْنَ ، وَهُدِرَ مَوْضُوعٌ بِمَسْبَعَةٍ . سِبَاحَةً فَغَرِقَ ، وَهُدِرَ مَوْضُوعٌ بِمَسْبَعَةٍ . وَبِدُونِ جَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ ٱلأَكْثَرُ مِنْ حُكُومَةٍ وَقِسْطٍ إِنْ أَمْكَنَ ، وَإِلاَّ . .

فَحُكُومَةٌ ؛ كَغَيْرِ كَتَرْقُوَةٍ ، وَضِلَعٍ ، وَدِرَّةِ ثَذَيٍ ، وَحَلَمَةِ رَجُلٍ ، وَذَكَرِ أَشَلَّ ، وَلِسَانِ أَخْرَسَ ، وَسِنَّ غَيْرِ ذَهَبٍ لاَ تُودَىٰ أَوْ تَغَيَّرَتْ ، وَيَدِ زَائِدَةٍ وَتُغْرَفُ بِانْجِرَافٍ لاَ وَهِيَ أَقْوَىٰ - وَبِنَقْصِ إِصْبَعٍ وَبَطْشٍ .

وَهِيَ : جُزْءٌ مِنَ ٱلدِّيَةِ بِيسْبَةِ نَقْصِ قِيمَةِ بَعْدَ ٱنْدِمَالِ ، وَقَبْلَهُ إِنْ لَمْ تَنْقُصْ بِفَرْضِهِ عَبْداً ، وَنَقَصَ بِالْجَيْهَادِ إِنْ سَاوَتْ دِيَةَ عُضْوِهِ أَوْ مَتَبُوعِهِ وَٱنْدَرَجَ فِيهِ ؛ كَقَصَبَةِ مَارِنِ ، وَهُدُبِ جَفْنِ ، وَشَيْنِ مَا قُدِّرَ ، وَفُرِضَ لِحْيَةُ آمْرَأَةٍ لِعَبْدِ إِنْ ﴿ فَسَدَ مَنْبِتٌ .

وَتَعَلَّقَتْ بِرَقَبَةِ عَبْدٍ فَقَطْ ؛ فَلَوْ جَنَىٰ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ جَنَىٰ وَمَاتَ. . فَلِلاَّوَّلِ أَرْشُهَا وَهُوَ ٱلنَّقْصُ ، وَشَارَكَ ٱلنَّانِيَ بِمَا بَقِيَ ، وَلِسَيِّدٍ فِدَاءٌ بِٱلأَفَلُ مِنْ أَرْشٍ وَقِيمَةٍ يَوْمِ ٱلْفِدَاءِ ، ويَوْم جِنَايَةٍ أُمُّ وَلَدٍ ، وَكُلَّمَا جَنَتِ. . ٱسْتُرِدَّ قِسْطٌ ،

أَرْشٍ وَقِيمَةِ يَوْمِ ٱلْفِدَاءِ ، ويَوْمِ جِنَايَةِ أُمَّ وَلَدٍ ، وَكُلَّمَا جَنَتِ. . آسَتُرِدَّ قِسْطٌ ، وَلَزِمَ فِدَاءٌ بِمِتْقِ وَإِيلاَدٍ لاَ وَطْءِ وَٱخْتِيَارٍ . وَعَلَىٰ غَيْر حَرْبِيٍّ وَغَيْر جَلاَّدٍ لَمْ يَضْمَنْ. . كَفَّارَةٌ فِي مَعْصُوم لَدَىٰ إِصَابَةٍ

وَعَلَى عَيْرِ حَرْبِيَ وَعَيْرِ جَدْدٍ لَمْ يُصَمَّنَ . . كَفَارَهُ فِي مُعَصُومٍ لَدَى إِصَابِهِ وَفَوْتٍ ؛ فَبِٱصْطِدَامٍ فِي تَرِكَةٍ كُلِّ كَفَّارَتَانِ ، وَأَرْبَعٌ فِي حَامِلَيْنِ ، وَنِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةٍ صَاحِبِهِ ، وَعَلَىٰ عَاقِلَةٍ كُلِّ نِصْفُ دِيَةِ ٱلآخَرِ وَغُرَّةٌ لِلْحَمْٰلِ وَإِنْ تَعَمَّدَا . وَإِنْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٍّ صَبِيَّيْنِ . . فَهُوَ ٱلْجَانِي .

وَنِي ٱصْطِدَامٍ عَبْدٍ وَحُرٌ يَتَعَلَّقُ نِصْفُ ٱلدِّيَةِ بِنِصْفِ ٱلْقِيمَةِ ، وَيُهْدَرُ عَبْدَانِ .

وَفِي مُسْتَوْلَدَتَيْنِ تَقَاصٌ ؛ فَإِنْ قُوِّمَتَا مِثَتَيْنِ وَمِثَةً.. فَضَلَ خَمْسُونَ ، وَبِحَمْلِهِمَا وَٱلْغُرَّةُ بِأَرْبَعِينَ.. ثَلَاثُونَ . وَسَفِينَةٌ وَمَلاَّحٌ كَدَابَةٍ وَرَاكِبٍ ، لَـٰكِنْ يُقْتَصُّ مِنْ مَلاَّحٍ ، وَتُهْدَرُ غَلَبَةُ رِيحٍ

بِحَلِفِهِ . وَعَلَىٰ عَاقِلَةِ وَاقعِ عَلَىٰ مُتَرَدٌ نِصْفُ دِيَتِهِ وَرَجَعُوا ، فَإِنْ جَذَبَهُ فَجَذَبَ ثَالِثاً. . ضَمِنَ نِصْفَ ٱلنَّانِي ، وَٱلنَّانِي وَٱلْحَافِرُ ثُلْثَيْهِ ، وَٱلنَّانِي كُلَّ ٱلنَّالِثِ .

709

وَإِنْ قَالَ خَوْفَ غَرَقٍ لاَ عَلَى ٱلْمُلْقِي فَقَطْ : ﴿ أَلْقِ مَتَاعَكَ وَأَنَا ضَامِنٌ ﴾

وَ وَأَنَا وَهَـٰؤُلاَءِ ضَامِنُونَ ).. فَحِصَّتَهُ ، لاَ هُمْ وَإِنْ رَضُوا . وَالْعَمْدُ بِمَنْجَنِيقِ شِبْهُهُ ، لاَ مِنْ حُدَّاقِ فِي مُعَيَّنِ لاَ مُبْهَمٍ ، فَإِنْ قَتَلَ رُمَاتَهُ.. هُدِرَ مِنْ كُلُّ حَصَّتُهُ .



ٱلْبُغَاةُ : أَهَلُ شَوْكَةٍ وَمُطَاعِ خَالَفُوا ٱلإِمَامَ ، بِشَرْطِ تَأْوِيلِ لاَ بَاطِلِ فَطْعاً إِلاَّ لإِهْدَارِ ، كَأَهْلِ عَدْلٍ فِي شَهَادَةٍ ، وَقَضَاءٍ ، وَتَصَرُّفاتٍ ، وَإِهْدَارِ مُثْلَفٍ

وَأُنْذَرُوا ، وَكُفَّ عَنْ فَارَّ فَارَقَ ، وَمُتَحَيِّرُ لِبَعِيدَةٍ .

وَبَعْدَ حَرْبِ لاَ يُحْبَسُ إِلَىٰ سِلْمِ إِلاَّ مُقَاتِلٌ وَٱلَتُهُ بِلاَ ٱسْتِعْمَالٍ .

وَلاَ يَنْتَصِرُ بِقَاتِل مُدْبِرِ إِلاَّ بِجَرِيءٍ يَنْدَفِعُ ، وَلاَ بِعَامٌ ؛ كَمَنْجَنِيقِ إِلاّ لِشِدَّةِ ، وَلاَ بِكَافِر .

فَإِنْ نَصَرَهُمْ حَرْبِيِّ وَآمَنُوهُ. . نَفَذَ لاَ عَلَيْنَا ؛ فَإِنْ ظَنَّهُمْ مُحِقِّينَ. . تُرك

مُدْبِراً ، أَوْ ذِمْيٌّ . . بَطَلَ عَهْدُهُ لاَ بِكُرْهِ أَوْ ظَنِّ جَوَازٍ ؛ فَيُقَاتَلُ كَهُمْ وَضَمِنَ ·



الرَّدَّةُ : كُفْرُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ بِنِيَّةِ أَوْ فِعْلِ أَوْ قَوْلٍ بِأَعْتِقَادٍ أَوْ عِنَادٍ أَوِ ٱسْتِهْزَاءِ ظَاهِرٍ ؛ كَطَرْحٍ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ ، وَسُجُودٍ لِمَخْلُوقِ ، وَجَحْدِ مُجْمَعٍ ، وَقَذْفِ نَبِيُّ وَلاَ شَيْءَ إِنْ أَسْلَمَ .

وَيُسْتَنَابُ ، ثُمَّ قُتِلَ حَالاً لاَ إِنْ تَابَ وَلَوْ زِنْدِيقاً ، وَنُوظِرَ لِحَلِّ شُبْهَةِ ، وَيُنْفِقُ وَمَمُونُهُ ، وَيُفْضَىٰ دَيْنُهُ ، وَلَغَا تَصَرُّفٌ لاَ يُوقَفُ .

يَعْقِقُ وَمُمُونَهُ ، وَيُقْطَى دَيْنَهُ ، وَنَعَا نَصْرُفَ دَ يُوقَفَ . وَصُدُّقَ فِي إِكْرَاهِ إِنْ شَهِدَا بِمُوجِبِ رِدَّةٍ ، أَوْ بِهَا. . فَبِمَخِيلَةٍ ؛ كَأَسْرٍ ،

لاَ فِي تَكْذِيبٍ . وَوَلَدُ رِدَّتِهِمَا تَابِعٌ ، وَقُرُّرَ وَلَدُ مُعَاهَدِ نَقَضَ وَخُيِّرَ إِنْ بَلَغَ ، وَنَصِيبُ مُكَفَّرِ مُوَرِّئِهِ فَیْءٌ إِنْ فَصَّلَ .

وَحُكِمَ بِكُفْرِ مُكْرَهِ خَلَصَ وَأُمِرَ فَلَمْ يُجَدُّذْ ، وَلاَ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ مُصَلُّ إِلاَّ مُوْتَذُّ بِدَارِ حَرْبٍ .

कर कर क



يَجْلِدُ الإِمَامُ حُرَّا مُكَلِّفا مِثَةَ بِإِيلاَجِ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ بِلاَ إِحْصَانِ ـ لاَ لِيَهِيمَةٍ وَمَيْتِ ـ مُحَرَّمٍ ، لاَ لِعَارِضٍ ؛ كَحَيْضٍ وَتَزْوِيجِ أَمَةٍ ، وَإِنْ أُبِيحَ وَأُجَّرَ وَنُكِحَ مَحْرَمٌ ؛ كَدُبُرِ حَرُمَ قُبُلُهُ ، وَلَوْ بِصِغَرِ ، لاَ بِكُنْ ، وَظَنَّ حِلُ ، وَتَخْلِيلِ عَالِم ؛ كَنِكَاحٍ مُنْعَةٍ ، وَلاَ قُبُلِ مَمْلُوكَةٍ حَرُّمَتْ بِنَحْوِ مَحْرَمِيَّةٍ وَشَرِكَةٍ وَأَمَةٍ

َفَرْعُ . وَيُغَوِّبُهُ ـ وَسَقَطَ لاَ جَلْدٌ بِرَجْمٍ ـ عَاماً وِلاَءٌ وَٱمْرَأَةً بِنَحْوِ مَحْرَمٍ رَضِيَ وَالأُجْرَةُ مِنْهَا حَدًّ بُعْدِ رَآهُ ، وَعَنْ بَلَدِهِ ؛ فَإِنْ عَادَ.. جُدُّدَ ، وَذَا رِقُ

نِصْفَهُمَا . وَيَرْجُمُهُ إِنْ أَخْصَنَ كَامِلاً بِإِيلاَجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ - وَلَوْ فِثْيَا لَمْ يَرْضَ ـ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ، لاَ إِنْ بَانَتْ بِكْراً ، وَلاَ يُحَدُّ قَاذِفُهَا ، وَإِنْ ثَبَتَ إِكْرَاهُهُ لَهَا

وَبَكَارَتُهَا.. فَمَهُرٌ لاَ خَدِّ ، أَوْ أَقَرَ مَا لَمْ يَرْجِعْ ، فَإِنْ هَرَبَ أَوْ أَبَيْ.. رُوجِعَ ، بِحِجَارَةٍ وَسَطٍ . وَرُجِعَ ، بِحِجَارَةٍ وَسَطٍ .

وَأَخُرَ جَلْدٌ ـ لاَ رَجْمٌ وَقِصَاصٌ ـ لِمَرَضٍ وَجُرْحٍ وَأَلَم وَشِدَّةِ حَرَّ وَبَرْدٍ . وَلَمَاكُ وَلِمَالِكِ ـ وَلَوْ كَافِرَةٌ وَمُكَاتَباً ـ حَدُّ رَقِيقٍ ـ لاَ مُكَاتَب وَمُبَعَضٍ ـ وَسَمَاعُ بَيْنَةٍ بِفِقْهِ ، وَهُوَ أَوْلَىٰ لاَ عِنْدَ نِزَاعٍ .

وَبَدَأَ شُهُودٌ بِرَجْمِهِ بِحَضْرَةِ ٱلْإِمَامِ نَدْبًا .



يُفْطَعُ كُوعُ يَمِينِ سَارِقِ أَخْرَجَ مِنْ حِرْزٍ مَالاً لِغَيْرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ أَوْ زِنَتِهِ ذَهَبَا بِهِ لِكُلُّ شَرِيكِ يَقِينَا عِنْدَ إِخْرَاجٍ ، لاَ مَغْصُوباً ، أَوْ فِيهِ ، أَوْ حَيْثُ مَغْصُوبُهُ ، وَمُدَّعَى وَلَوْ لِسَارِقِهِ مَعَهُ وَكَذَّبَهُ ، أَوْ لَهُ بِهِ شُبْهَةٌ ؛ كَشَرِكَةٍ وَظَنُ مِلْكِ وَسَيُّد وَبَعْضٍ ، مُحْرَزاً بِلَحْظِ مُبَالَى بِهِ دَائِمٍ فِي صَحْرَاهَ وَمَطْرُوقٍ كَمَسْجِدٍ مَا لَمْ يَدَّع

أَنَّهُ نَامَ أَوْ أَعْرَضَ أَوْ شُغِلَ بِزَحْمَةٍ .

بِذَلَةٍ بِصَحْنِ ، وَمَوَاشِ وَكَفَنَّ شَرْعِيٌّ بِبِنَاءِ أُغْلِقَ وَمَقْبَرَةٍ اتَّصَلاَ بِعِمَارَةٍ ، وَهُو لِمَنْ كَفَّنَ فَيُخَاصِمُ ، وَقِطَارٌ بِرُوْيَةِ سَائِقِ أَوْ فَائِدٍ يَتَلَفَّتُ وَلَوْ رَاكِباً لاَ فَوْق تِسْعَةٍ بِعِمَارَةٍ ، وَنَبْتٌ وَبَذْرٌ بِحَارِسٍ . وَقُطِعَ بِمَا ظَنَّهُ فَلْسا أَوْ فَارِغاً ، أَوْ نَقَبَ فَسَالَ ، أَوْ أَخْرَجَهُ بِلَيْلِ آخَرَ ، أَوْ

دَفَعَاتِ بِلاَ تَخَلُّلِ عِلْمِ أَوْ إِصْلاَحٍ . وَبِوَثْفِ وَأُمُّ وَلَدٍ وَمَالِ مَسْجِدٍ وَزَوْجٍ ، وَبِرَمْيٍ مِنْ مُغْلَقٍ إِلَىٰ صَحْنِ دَارٍ فَتَحَهُ غَيْرُهُ ، وَبَلْعِ دُرُّ خَرَجَ ، وَوَضْعٍ عَلَىٰ مَاءِ أَوْ دَابَّةٍ مَارَّيْنِ عَنْهُ .

<sup>﴾ (</sup>١) الشرائج : شيء يعمل من نحو قصب أو سعف وينصب على الدكاكين . -

وَأَخْذِ قِنَّ غَيْرِ مُمَيِّرَ مِنْ فِنَاءِ ٱلدَّارِ \_ وَلَوْ خَدْعاً \_ وَمُمَيِّرَ نَاثِم ، وَقَوِيًّ خُونَ بِسِلاَح أَوْ نَامَ فَجُرَّ بِجَمَلِهِ .

لاَ حُرُّ بِطَوْقِ ، وَإِثْلَافٍ بِحِرْزٍ ، وَإِخْرَاجِ بَعْض ثَوْبٍ ، وَمُحَرَّم لِكَسْرِ ،

أَوْ قَلَّ رُضَاضُهُ ، وَمُسْلِمٍ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، لاَ غَنِيٌّ مِنْ صَدَقَةٍ . فَإِنْ عَادَ أَوْ فُقِدَتْ ـ لاَ بَعْدُ ـ. . فَرَجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ يَدُهُ ، ثُمَّ رَجْلُهُ ، ثُمَّ

وَتُقْطَعُ شَلاَّءُ أَمِنَتْ ، وَزَائِدَةُ أَصَابِعَ ، وَفَاقِدَتُهَا ، وَأَصْلِيَّةٌ ، أَوْ إِحْدَىٰ أَصْلِيَّتُينَ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ. . فَهُمَا بِضَمَانِ ٱلْمَالِ . وَنُدِبَ حَسْمٌ بِمُغْلَىٰ زَيْتٍ مِنْهُ .

وَحُدَّ ذِمِّيٍّ ـ لاَ مُعَاهَدٌ ـ بِسَرِقَةٍ وَزِناً ، لاَ مَعَ مِثْلِهِ إِلاَّ بِتَرَافُع .

وَلَوْ أَقَرَّ أَوْ شَهِدَا حِسْبَةً.. أُخَّرَ ـ لاَ حَدُّ زِناً ـ لِطَلَبِ ٱلْمَالِكِ وَأَعَادَا لِلْمَالِ .

وَثَبَّتَ مَالٌ دُونَ قَطْعِ بِيَمِينِ رَدٍّ .

وَلِقَاضَ تَعْرِيضٌ بِإِنْكَارِ مُوجِب حَدٍّ لاَ مَالٍ .



مُلْتَزِمٌ أَخَذَ قَهْراً جَهْراً بِبُعْدِ عَنْ غَوْثٍ أَوْ مَنْعِ اَسْتِغَاثَةِ وَلَوْ بِبَلَدِ. . قَاطِعُ طَرِيقِ ؛ تُقْطَعُ بِرُبْعِ دِينَارٍ ـ وَلَوْ لِجَمْعِ وَيَرُدُهُ كَالسَّرِقَةِ ـ يُمْنَاهُ وَيُسْرَىٰ رِجْلَيْهِ ، أَوْ مَا بَقِيَ ، وَٱلأُخْرَيَانِ إِنْ فُقِدَتَا أَوْ عَادَ ، وِلاَءً وَلَوْ تُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا لاَ غَيْرُهَا

بير ، وَبِقَنْلِ بِهِ قَوَدٌ ـ لاَ جَرْحٍ ـ يَتَحَتَّمُ قَوَداً أَوْ حَدّاً ، وَبِغَيْرٍ دِيَةٌ ؛ كَبِعَفْوِ عَلَيْهَا يَمَوْتِ .

> وَبِهِ وَأَخْذِ قَتْلٌ وَصَلْبُ ثَلَاثِ بَعْدَ غَسْلٍ وَصَلاَةٍ . وَقَبْلَ كُلِّ عُزِّرَ ، وَبهَرَب شُرْدُوا .

وَبِتَوْبَةٍ قَبْلَ ظَفَر سَقَطَ ٱلْحَدُّ فَقَطْ . وَبِتَوْبَةٍ قَبْلَ ظَفَر سَقَطَ ٱلْحَدُّ فَقَطْ .

وَأُخِّرَ قَتَلٌ ، وَقُدُّمَ ـ وَفُرُّقَ غَيْرُهُ ـ حَقُّ آدَمِيٍّ ، ثُمَّ أَخَفُّ ، ثُمَّ بِسَبْقِ ، ثُمَّ بِقُرْعَةٍ وَلَوْ فَوَّتَتْ ، وَلِيَدٍ وَإِصْبَعِهَا ، وَإِنْ فَتَلُوهُ. . وُزِّعَ وَٱلدِّيَةُ .

\*\*

من في عَدَال بوالتّع في عَدَال بوالتّع في عَدَال بوالتّع في عَدَال بالوالة والتّع في عَدَال اللّه اللّ

حُدَّ مُلْتَزِمٌ غَيْرُ ذِمِّيٍّ شَرِبَ مُخْتَاراً مِنْ مُسْكِرٍ - وَلَوْ حَنَفِيّاً نَبِيداً - وَإِنْ جَهِلَ الْحَدَّ ، وَسَقَطَ لِجَهْلِ حُرْمَةٍ ، وَظَنَّ غَيْرِهِ ؛ فَسُكْرُهُ إِغْمَاءٌ ، وَلِعَطَشِ وَتَدَاوِ وَحَرُمَ ، وَلإِسَاغَةٍ وَيَقْضِي . . أَرْبَعِينَ وِلاَءٌ وَسَطاً بِسَوْطٍ وَعُودٍ وَنَعْلٍ وَطَرَفِ ثَوْب صَاحِياً قَائِماً .

وَجَلَسَتْ وَآمْرَأَةٌ تَلُفُّ ثِيَابَهَا ، وَفُرُقَ عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ وَمَقْتَلِ ، لاَ بِشَدُّ يَدِ وَرَفْهِهَا فَوْقَ رَأْسٍ .

وَعَزَّرَ وَالِ وَسَيُّلًا مُسِينًا أَوْ تَرَكَ ؛ بِحَبْسِ وَلَوْمٍ وَجَلْدٍ دُونَ أَقَلٌ حَدُّهِ ، وَمَعَ عَفْوٍ لاَ عَنْ حَدُ قَذْفٍ ، وَأَبٌّ وَمَأْذُونُهُ صَغِيراً ، وَزَوْجٌ لِحَقِّهِ .

وَضَمِنَ عَاقِلَةٌ سِرَايَةَ تَغْزِيرٍ وَلَوْ مِنْ وَالٍ ؛ كَثَمَانِينَ بِشُرْبٍ وَجَازَ ، وَبِكُكْمِهِ بِنَحْوِ فَاسِقَيْنِ إِنْ بَحَثَ ، وَإِلاً . . فَهُوَ ، وَلاَ رُجُوعَ .

وَضَمِنَ جَلَّادٌ عَلِمَ ؛ كَشَافِعِيُّ قَتَلَ بِإِذْنِ حَنَفِيٌّ حُرّاً بِعَبْدٍ .

وَلِعَاقِلِ تَخَلُّصٌ مِنْ مُحْرِقِ - لاَ أَلَمٍ - بِمُغْرِقِ عَدِمَ غَيْرَهُ ، وَإِذَالَةُ سِلْعَةٍ
لاَ بِأَخْطَرَ ، وَلِأَبِ صَغِيرٍ وَجَدُّهِ حَيْثُ ٱلتَّرْكُ أَخْطَرُ ، وَلِوَلِيٍّ بِلاَ خَطَرِ كَفَصْدٍ
وَحَجْمٍ، وَكَذَا خِتَانٌ كَعَادَةٍ نَدْباً، وَوَجَبَ بِبُلُوغٍ ، وَمُسَمَّاهُ لِامْرَأَةٍ ، فَيُجْبَرَانِ.



يُدْفَعُ صَائِلٌ ـ وَلَوْ عَنْ مَالٍ ـ وَهُدِرَ ؛ كَسِنٌ عَاضٌ بِأَخَفُ نَزْعٍ يُجْدِي ، لاَ جَرَّةٌ مُطِلَّةٌ وَبَهِيمَةٌ تَمْنَعُ طَعَامَ جَائِع .

وَوَجَبَ ـ وَلَوْ بِسِلاَحٍ ـ عَنْ بُضْعٍ وَمُنْكَرٍ إِنْ أَمِنَ ، وَإِلاًّ . جَازَ ، وَعَنْ

نَفْسِ ـ لاَ وَالصَّائِلُ مُسْلِمٌ ـ بِصِيَاحٍ وَهَرَبِ وَالاَّخَفُّ مِنْ ضَرْبِ إِلَىٰ قَتْلٍ ، وَرَمْيِ عَيْنِ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ دَارِهِ مِنْ كُوَّتِهَا أَوْ سَطْحِ غَيْرٍ وَهُوَ عَارٍ أَوْ بِهَا حُرَمُهُ ؛ بِنَحْوِ حَصَاةٍ وَإِنْ أَصَابَ حَوْلَهَا وَسَرَىٰ ، حَيْثُ لاَ مَحْرَمَ لَهُ مُتَسَتَّرَةً أَوْ زَوْجَةً أَوْ

بِتَعْوِ عَطَهُ وَإِنْ اعْنَابُ عُونِهِ وَسُرَى ، عَيْثَ لَهُ عَنْدُمْ فَ مُنْسَعِ ، وَإِنْ دَخَلَ . . فَكَصَائِلٍ .

وَضَمِنَ مُثْلَفَ هِرَّةٍ ضَارِيَةٍ وَتُدْفَعُ كَصَائِلٍ ، وَبَهِيمَةٍ سُرَّحَتْ لَيْلاً - لاَ إِنْ فَتِحَ مُحَوَّطٌ - أَوْ نَهَاراً قُرْبَ زَرْعٍ غَائِبٍ ، أَوْ مَعَ ذِي يَدِ ؛ كَتَخْرِيقِ حَطَبِ مُزَاحِمٍ وَمُقْتَفِ لَمْ يُنَبُهُ ، وَعَضَّ وَرَمْحٍ بِطُرُقِ وَلَوْ قُطِرَتْ - لاَ رَشُّ رَكْضِ عُهِدَ - وَبِطَرْدِ مِنْ زَرْع حُفَّ بِزَرْع غَيْرٍ ؛ فَيَصْبِرُ بِأَرْشٍ .

· 蔡



الْجِهَادُ فِي الأَهَمُّ مَعَ خَوْفِ طُرُقِ ؛ كَإِخْيَاءِ الْمَنَاسِكِ ، كُلَّ سَنَةِ مَوَّةً . . فَرْضُ كِفَايَةٍ ، تَوْكُهُ إِثْمٌ إِنْ عَلِمَ أَوْ قَصَّرَ ؛ كَقِيَامٍ بِحُجَجٍ دِينِيَّةٍ ، وَقُتَيَا ، وَدَفْعِ شُبَهِ ، وَضَرَرِ مُسْلِمٍ ، وَإِمَامَةٍ ، وَقَضَاءٍ ، وَشَهَادَةٍ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفِ ، وَحِرَفٍ مُهِيَّةٍ ، وَتَجْهِيزِ مَيْتٍ ، وَرَدُّ سَلاَمٍ عَنْ جَمْعٍ ، عَلَىٰ بِمَعْرُوفٍ ، وَحِرَفٍ مُهِيَّةٍ ، وَتَجْهِيزِ مَيْتٍ ، وَرَدُّ سَلاَمٍ عَنْ جَمْعٍ ، عَلَىٰ

وَحَرُمَ دُونَ إِذْنِ غَرِيمٍ لَهُ حَبْسُهُ ، وَأَصْلِ مُسْلِمٍ ، وَكَذَا سَفَرُ خَطَرِ لِيَجَارَةِ \_ لاَ عِلْمٍ \_ وَلَوْ كَافِراً ؛ فَإِنْ أَذِنَ وَرَجَعَ . . كَفَّ وَرَجَعَ ، لاَ زَعِيمٌ أَوْ مِنْ \_ نَهُ .

وَيُنَاوِبُ ٱلْإِمَامُ ، وَلِكُلُّ تَجْهِيزُ مُسْلِمٍ .

وَلإِمَامٍ ٱسْتِعَانَةٌ بِكَافِرِ لِحَاجَةٍ إِنْ أَمِنَ لَوْ غَدَرَ ، وَبِصَبِيٍّ وَعَبْدِ بِإِذْنِ ، وَبِصَبِيً وَعَبْدِ بِإِذْنِ ، وَبِمَنْجَنِيقٍ وَمَاءِ وَنَارٍ وَلَوْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ .

وَلِذِمِّيٍّ ـ لاَ مُسْلِمٍ ـ أَكْرَهَهُ أَجْرٌ مِنْ خُسْسِ ٱلْخُسُسِ إِنْ قَاتَلَ ، وَإِلاَّ. . فَلِذَهَابٍ .

وَأَجْرُ دَافِنِ فَقِيرٍ عَيَّنَهُ ٱلإِمَامُ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، ثُمَّ سَقَطَ .

وَرَقَّ حَرْبِيٍّ قَهَرَهُ حَرْبِيٍّ ، وَغَيْرُ كَامِلٍ فَهَرْنَاهُ وَلَوْ عَنِيقَ ذِمِّيٍّ وَحَامِلاً بِمُسْلِمٍ . وَٱلْكَامِلُ : رَجُلٌ عَاقِلٌ حُرٌ ؛ فَبِمَصْلَحَةِ آسْتَرَقَّهُ ، أَوْ مَنَّ ، أَوْ فَدَىٰ وَٱلْفِدَاهُ : غَنِيمَةٌ ، أَوْ قَتَلَهُ لاَ مُسْلِما . وَٱلْفِدَاهُ : غَنِيمَةٌ ، أَوْ قَتَلَهُ لاَ مُسْلِما . وَعُصِمَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ظَفَرٍ وَمَالُهُ وَوَلَدٌ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَمُعْتَقٌ، لاَ زَوْجَةٌ .

وَبَعَلَلَ بِحُدُوثِ رِقٌ ـ لاَ نَقْلِهِ ـ نِكَاحٌ ، وَإِجَارَةٌ ، وَدَيْنٌ لاَ عَلَىٰ مُلْتَزِمٍ أَوْ لَهُ ، وَقُضِيَ مِمَّا غُنِمَ لَهُ بَعْدَ رِقَهِ .

وَلاَ يَبْطُلُ بِإِسْلاَمٍ وَأَمَانِ عَفْدٌ ، وَدَيْنٌ بِهِ غَيْرَ خَمْرٍ .

وَكُرِهَ ٱسْتِفْلَالٌ بِغَزْهِ ـ لاَ بِرَازٍ ـ وَقَتْلُ قَرِيبٍ لَمْ يَسُبَّ ٱلشَّارِعَ ، وَٱلْمَحْرَمُ أَشَدُّ ، وَنَقْلُ رَأْسٍ ، وَإِتْلاَفُ مَا يُظَنُّ غُنْمُهُ .

وَحَلَّ قَتْلُ خَيْلٍ لِحَاجَةٍ ، وَعُقَلاَءِ رِجَالِهِمْ ، وَرَمْيُ نِسَاءِ تُتُرُّسَ بِهِنَّ ، لاَ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِصَفَّ وَخَوْفِ هَزِيمَةٍ .

وَحَرُمَ إِذْبَارٌ بِصَفُّ عَنْ ضِغْفِهِ ، وَمِثَةِ بَطَلٍ عَنْ مِئتَيْنِ وَوَاحِدِ إِلاَّ لِتَحَرُّفِ ، أَوْ تَحَيُّرِ لِفِئَةٍ وَإِنْ بَدَا لَهُ ، وَلِمَرَضٍ ، وَفَقْدِ سِلاَحٍ وَحَجَرٍ وَفَرَسٍ يَغْجِزُ دُونَهُ ، وَلاَ حَقَّ لِمُتَحَرِّفٍ وَمُتَحَيِّرُ أَبْعَدَا فِيمَا غُنِمَ بَعْدُ .

وَفِي قَتْلِ أَسِيرٍ رَقَّ قِيمَةٌ ، وَتُمْحَىٰ كُتُبٌ حَرُمَتْ . وَأَبِيحَةٍ قَبْلَ وَأَبِيحَةٍ قَبْلَ وَأَبِيحَ لَكُثُ مُثَادٍ كَافٍ ، وَذَبِيحَةٍ قَبْلَ فِي عَلَفٍ وَمَأْكُولِ مُعْتَادٍ كَافٍ ، وَذَبِيحَةٍ قَبْلَ فِيمَةٍ حَتَّىٰ يَصِلَ عُمْرَانَنَا ، وَضِيَافَةُ مِثْلِهِ ، لاَ غَيْرٍ فَيَضْمَنَا (١) ، وَإِقْرَاضُهُ بِبَدَلٍ مِنْهَا ، وَرُدَّ جِلْدٌ وَفَاضِلٌ .

<sup>/ (</sup>۱) قال في « فتح الجواد » ( ٢/ ٣٣٤ ) : (بحذف نون الرفع على لغة ، أو جعله جزاء ﴾ ﴿ شرط محذوف ) .

وَلاَ حَدَّ إِنْ وَطِيءَ ، وَلاَ إِيلاَدَ فِي ٱلْحَالِ ، وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ بِقِيمَةٍ وَمَهْرِ يُرَدُّ فِيهَا لا قِسْطُهُ إِنْ ضُبطَ .

وَقَبْلَ آخْتِيَارٍ يُورَثُ وَلاَ يُمْلَكُ ؛ فَلِحُرُّ رَشِيدٍ وَسَيِّدٍ ـ لاَ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ إِغْرَاضٌ ، فَيَسْقُطُ وَلَوْ مُفْلِساً أَوْ فِيهَا أَبُوهُ ، لاَ عَنْ سَلَبٍ .

وَأَرْضُ ٱلسَّوَادِ وَقْفٌ أُجِّرَ مُؤَبِّداً لِلْحَاجَةِ ، وَمَكَّةُ مِلْكٌ .

وَتَعَيَّنَ كَظَاهِرِ عِلْم مَكْسَبِ وَتَوْحِيدِ وَصِفَاتٍ خُرُوجٌ لِفَكُ مُسْلِم يُرْجَىٰ ، وَلِدُخُولِ كُفَّارٍ حَدًّ إِسْلاَمٍ عَلَىٰ مُكَلَّفٍ قَوِيٌّ مُطْلَقاً ، لاَ بِسَفَرِ قَصْرٍ إِنْ خَرَجَ

وَسُنَّ تَشْمِيتُ عَاطِسٍ حَمِدَ ، وَجَوَابُهُ ، وَسَلاَمٌ ، لاَ عَلَىٰ مُصَلٌّ وَمُؤَذِّنِ وَمُلَبٍّ وَذِي بَوْلٍ وَحَمَّام .

# فضنك

## [فِي أَمَانِ ٱلْكَافِرِ]

لِمُكَلِّفٍ مُسْلِمٍ ـ لاَ أَسِيرٍ وَمُكْرَهٍ ـ أَمَانُ مَحْصُورِينَ وَأَمْرَأَةٍ فَبْلَ أَسْرٍ ـ لاَ جَاسُوس\_ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِقَبُولٍ وَلَوْ إِشَارَةً مُفْهِمَةً فِيهِمَا ، لاَ بِأَهْل وَمَالِ مَعَهُ ، فَإِنْ نَقَضَ. . فَهُوَ فَيْءٌ إِنْ رَقَّ وَمَاتَ ، وَإِلاًّ . . فَطَلَبُهُ أَوْ وَارِيْهِ يُؤَمِّنُهُ ؛ كَرِسَالَةٍ ، وَسَمَاعٍ قُرْآلٍ ، وَكَتِجَارَةٍ بِعَامٌ إِذْنِ وَالٍ . وَظَانٌّ غَيْرَ أَمَانِ جَرَىٰ مِنَّا أَمَاناً يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ ، لاَ عَكْسُهُ .

وَقُتِلَ مُبَارِزٌ أُعِينَ فَسَكَتَ ، أَوْ وَلَّىٰ وَاحِدٌ أَوْ أَثْخَنَ ، لاَ إِنْ شُرِطَ أَوِ آغْتِيدَ كَفَّ عَنْهُ إِلَىٰ عَوْدِهِ ، لَـٰكِنْ نَدْفَعُهُ .

وَوَقَىٰ لِمِلْجِ ـ لاَ مُسْلِمِ ـ دَلَّ عَلَىٰ قَلْعَةٍ بِجَارِيَةٍ مِنْهَا إِنْ فَتَحَ هُوَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ هِيَ ، أَوْ قِيمَةٍ بِمَوْتٍ بَعْدَ ظَفَرٍ أَوْ إِسْلاَمٍ بَعْدَ عَقْدٍ . فَإِنْ شَرَطَ زَعِيمٌ أَمَانَ أَهْلِهِ وَهِيَ مِنْهُمْ وَأَبْيَا عِوْضاً. . رُدَّ مَأْمَنَهُ ، أَوْ مِنْةٍ

فَعَدَّهَاً.. قُنِلَ ، وَإِنْ نَزَلُوا عَلَىٰ خُكُمْ رَجُلٍ عَدْلِ عَادِفِ بِٱلْمَصْلَحَةِ فَحَكَمَ بِجِزْيَةِ أَوْ مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَىٰ ، أَوْ بِقَتْلٍ.. مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَىٰ ، أَوْ بِغَتْلٍ.. مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَىٰ ، أَوْ بِغَنَاهٍ.. مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَىٰ ، أَوْ بِغَنَاهٍ.. مَنَّ إِمَامٌ وَفَدَىٰ ، أَوْ بِغَنَاهٍ.. مَنَّ .

َّ وَلْيَهْرُبُ أَسِيرٌ وَإِنْ حَلَفَ ، وَيَغْتَالُ ـ لاَ إِنْ أُومِنَ ـ وَبَعَثَ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ بِهِ إِنْ فَسَدَ ، وَنَذْباً فِذَاءً شُرِطَ .

# فضَّنُكُ

# [فِي عَفْدِ ٱلْجِزْيَةِ]

عَفْدُ ٱلْجِزْيَةِ : تَقْرِيرُ ٱلإِمَامِ أَوْ نَائِيهِ لِمُكَلَّفٍ حُرِّ ذَكَرِ ٱدَّعَىٰ كِتَاباً ؛ كَالْمَجُوسِيُّ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولُ جَدِّهِ بَعْدَ نَسْخٍ ، فَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ. . ٱغْتِيلَ ، لاَ إِنْ تَوَثَّنَ ، بِلاَ تَوْقِيتٍ ؛ كَـ( مَا شِئْتَ ) لاَ زَيْدٌ ، فِي غَيْرِ ٱلْحِجَازِ ، وَفِيهِ

بِإِذْنِ وَمَصْلَحَةٍ وَخُرُوجٍ دُونَ أَرْبَعَةٍ صِحَاحٍ ، لاَ إِنْ مَرِضَ وَشَقَّ نَقْلُهُ أَوْ بِإِذْنِ وَمَصْلَحَةٍ وَخُرُوجٍ دُونَ أَرْبَعَةٍ صِحَاحٍ ، لاَ إِنْ مَرِضَ وَشَقَّ نَقْلُهُ أَوْ خِيفَ ، وَيُمْنَعُ ٱلْحَرَمَ ؛ فَإِنْ مَرِضَ بِهِ أَوْ دُفِنَ . . أُخْرِجَ ، وَيُخْرَجُ لِرَسُولٍ . { لِدِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ بِقَبُولٍ وَٱنْقِيَادٍ ، وَلُقِطَتْ أَيَّامُ إِفَاقَةٍ بِلاَ حِصَّةٍ إِلاَّ لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ ، وَيُمَاكِسُ غَيْرَ سَفِيهِ ؛ فَإِنْ زَادَ.. لَمْ يُقِلْهُ ، وَإِنْ أَبَىٰ.. قَرَّرَهُ ، وَلَزِمَتْ ذِمَّةَ فَقِيرٍ كَالدُّيُونِ .

وَزَادَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ مِنَّا ثَلَاثَةَ فَأَقَلَ ، وَذَكَرَ قَدْرَ عَدَدٍ وَأَكْلٍ وَأُدْمٍ وَعَلَفَا وَجِنْساً وَمَنْزِلاً .

وَيُؤْخَذُ أَوْ بَدَلُهُ لِأَهْلِ ٱلْفَيْءِ بِرِضاً بِلاَ إِهَانَةٍ ، وَمِنْ يَدِ مُسْلِمٍ . أَوْ بِضِعْفِ زَكَاةٍ لِمَصْلَحَةٍ ، لاَ جُبْرَانٍ ، وَزَادَ وَنَقَصَ إِنْ وَقَىٰ بِدِينَارٍ لِكُلُّ وَيُقَالُ ، أَوْ بِخَرَاجِ كَذَلِكَ عَلَىٰ مَا فُتِحَ ـلاَ فَهْراً ـحَتَّىٰ يُسْلِمُوا .

َ وَأَذِنَ لِحَرْبِيٍّ ٱحْتِيجَ ، وَإِلاَّ . . أَخَذَ بِشَرْطٍ عُشْرَ تِجَارَتِهِ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَةِ ، وَزَادَ وَنَقَصَ ؛ كَذِمِّيٍّ بِٱلْحِجَازِ .

وَأَمِنَ ذِمِّيٌ بِنِسْوَةٍ وَوَلَدِ صَغِيرٍ وَمَالٍ وَخَمْرٍ، وَبِشَرْطِ نَاقِصِي فَرَابَةٍ وَصِهْرٍ، وَجَدَّدَ لِمَنْ كَمُّلَ .

وَغَضَّ بِنَاءَهُ عَنْ جَارٍ مُسْلِمٍ ، وَبُقِّيَ عَالِ ٱشْتَرَاهُ ، وَكَذَا كَنَائِسُ بِشَرْطٍ وَتُعَادُ ، وَيَشَرْطٍ تُحْدَثُ ، وَدُونَهُ بِبَلَدٍ لَهُ صَالَحَ عَنْهُ ، وَحُمِيَ بِهِ مِنْ كَافِرٍ لَمْ يُسْتَثْنَ .

وَرَكِبَ بِإِكَافٍ عَرْضاً ، وَبِرُكُبِ خَشَبٍ ، لاَ خَيْلاً . وَلَبِسَ وَٱمْرَأَةٌ غِيَاراً ، وَبِحَمَّامٍ خَاتَمَ حَدِيدٍ بِعُنْقِهِ ، وَتَرَكَ صَدْرَ طَرِيقٍ ، مِنْهُ مَا نَادًا اللّهُ اللّهِ مِنْهُ مِنْهِ مِنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْقُهِ ، وَتَرَكَ صَدْرَ طَرِيقٍ ،

وَعُزُرَ بِإِظْهَارِ نَاقُوسٍ وَمُنْكَرِ يُبِيحُهُ . وَنَقَضَ بِقِتَالِ ، وَمَنْعِ جِزْيَةٍ ، وَتَمَرُّدٍ ، وَكَذَا زِناً بِمُسْلِمَةٍ ، وَتَجَسُّسٌ ، ﴿ وَإِيوَاءُ عَنْنِ ، وَدُعَاءُ مُسْلِمٍ لِدِينِهِ ، وَقَطْعُ طَرِيقٍ ، وَقَتْلُ عَمْدٍ ، وَذِكْرُ ٱللهِ ﴿ ُ تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وَٱلْقُرُآنِ بِسُوءٍ يُخَالِفُ دِينَهُمْ إِنْ شُرِطَ ، وَصَارَ كَكَامِلٍ لَم أُسِرَ ، لَكِنْ إِسْلاَمُهُ قَبْلَ حُكْمٍ بِرِقَهِ عِصْمَةٌ ، وَقُرُّرَ أَتْبَاعُهُ ؛ فَإِنْ أَبَوْا. . بُلِّغَ نِسَاءٌ ٱلْمَأْمَنَ ، لاَ صَبِيٍّ لَمْ يَطْلُبُهُ حَاضِنٌ .

#### خَصَّنُاكِيٰ [ند آون]

### [فِي ٱلْهُدْنَةِ]

يُهَادِنُ وَالِ بَلَداً وَبِإِذْنِ ٱلإِمَامِ إِفْلِيماً لِمَصْلَحَةٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ مَا شَاءَ مُعَيَّنٌ عَذْلٌ ذُو رَأْيٍ ، وَلِضُعْفٍ عَشْرَ حِجَجٍ ، وَبَطَلَ زَائِدٌ ، وَعَفْدٌ مُطْلَقٌ وَبِشَرْطٍ فَاسِدٍ ؛ كَبْقَاءِ أَسِيرٍ ، وَرَدُ مُسْلِمَةٍ ، أَوْ بَذْلِ مَالٍ بِلاَ خَوْفٍ ؛ فَيُنْذَرُ ثُمَّ

وَبِشْرُطٍ فَاسِدٍ ؛ كَبُقَاءِ اسِيرٍ ، وَرَدَ مُسْلِمَةٍ ، اوْ بَدْلِ مَالٍ بِلا خَوْفٍ ؛ فَيُنذَرُ ثُمَّ يُقَاتَلُ .

وَوَفَىٰ بِشَرْطٍ صَحِيحٍ ؛ كَرَدٌ مَنْ جَاءَ ، وَإِنَّمَا يُرَدُّ رَجُلٌّ حُرُّ لِطَالِبٍ يَحْمِيهِ أَوْ عَاجِزٍ عَنْهُ ، وَيُعَرِّضُ لَهُ بِقَتْلِهِ ، وَلاَ يَغْرَمُ لِغَيْرٍ ، وَكَعَدَمِ رَدُّ مُوْنَدُّ .

وَلِخَوْفِ نَقْضٍ نَبَذَ وَأَنْذَرَ ، وَبِهِ بَيْتَهُمْ .

وَعَتَقَ عَبْدُ حَرْبِيٍّ هَرَبَ ثُمَّ أَسْلَمَ ، لاَ عَكْسُهُ بَعْدَ هُدْنَةٍ وَحَمَاهُمْ ، لاَ مِنْ حَرْبِيٍّ ، وَحُدُوا بِقَدْفِنَا ، وَعُزُرَ فَاذِفْهُمْ .



الذَّكَاةُ بِمَحْضِ قَطْعِ أَهْلِ دِينِ نَنْكِحُ فِيهِ بِسُوْعَةٍ حُلْقُومَ وَمَرِيءَ مُسْتَقِرٌ حَيَاةٍ وَلَوْ ظَنَا بِنَحْوِ شِدَّةٍ حَرَكَةٍ بَعْدَهُ بِجَارِحٍ لاَ عَظْمٍ وَظُفُرٍ ، وَجَرْحِهِ مُزْهِقاً وَهُوَ مُمَيِّرٌ بَصِيرٌ لِمُعْجِزٍ ؛ كَجَمَلٍ نَدْ ، وَإِرْسَالِهِ لاَ عَلَىٰ مُتَرَدُ \_ جَارِحَةً عُوَّدَتْ أَنْ مُمَيِّرٌ بَصِيرٌ لِمُعْجِزٍ ؛ كَجَمَلٍ نَدْ ، وَإِرْسَالِهِ لاَ عَلَىٰ مُتَرَدُ \_ جَارِحَةً عُوَّدَتْ أَنْ تَنْكُلُ وَيَنْزُجِرَ سَبُعُهَا ، قَصَدَ بِهِ عَنْنَهُ أَوْ نَوْعَهُ أَوْ وَاحِداً مِنْهُ ، وَإِنْ ظَنَّ غَيْرَهُ ، أَوْ مَاتَ بِفَمِ جَارِحَةٍ ، وَبِشَوِكَةٍ صَدْم أَرْضٍ ،

وَإِعَانَةِ جِدَارٍ وَرِيعٍ ، أَوِ ٱرْتَمَىٰ بِقَطْعِ وَتَرَ ، أَوْ رَدَّهُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ ؛ كَمُبَانٍ بِمُذَقِّفٍ . بِمُذَقِّفٍ . وَحَرُمَ إِنْ أَكَلَ فَوْراَ لاَ مَا قَبْلَهُ ، فَلْيُعَلَّمْ ، أَوْ مَاتَ بَعْدَ غَيْبَةٍ بِلاَ جَزِحٍ ، أَوْ بهِ وَثَمَّ مُؤْثُرٌ ، وَلَغَا إِغْرَاءٌ وَسَطاً .

وَنَدْبِا نَحَرَ إِبِلاً ، وَأَرْهَفَ حَدّاً ، وَتَحَامَلَ ، وَتَوَجَّهَ وَوَجَّهَ مَذْبَحاً لِلْقِبْلَةِ ، وَسَمَّى ٱللهَ تَعَالَىٰ وَوُجُوباً وَحَدَهُ لَدَىٰ ذَبْحٍ أَوْ إِرْسَالِ أَوْ إِصَابَةِ .

وَمَلَكَ صَيْداً تَفَرَّخَ بِمِلْكِهِ بِقَصْدِهِ ، أَوْ حَبَسَهُ بِمَضِيقٍ ، وَبِمِلْكِ وَسُعَ وَبِلاَ قَصْدٍ تَحَجُّرٌ ، أَوْ أَزَالَ مَنْعَتَهُ وَإِنْ حَرَّرَ وَأَعْرَضَ ، وَزَالَ بِهِ عَنْ نَحْوِ كِسْرَةٍ ؛ كَجَلْدِ مَيْتٍ .

وَإِنْ أَزْمَنَ وَذَفَّفَ آخَرُ بِلاَ ذَبْحِ أَوْ مَجُوسِيٍّ. حَرُمَ وَضَمِنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُذَفِّفِ ٱلنَّانِي لَاكِنْ جَرَحَ وَقَدْ عَادَ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَىٰ تِسْعَةٍ وَمَاتَ بِهِمَا وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ. . فَكَعَبْدِ ؛ يَلْزَمُ ٱلثَّانِيَ تِسْعَةٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، وإنْ ذَفْفَ الأَوَّلُ. . فَبِجُرْحِ النَّانِي أَرْشٌ ، وَإِنْ أُزْمِنَ بِهِمَا. . فَلِلنَّانِي وَلاَ أَرْشَ ،

فَلَوْ عَادَ ٱلأَوَّلُ وَجَرَحَ. . ضَمِنَ ٱلرُّبُعَ ، وَإِنْ جَرَحًا مَعًا. . فَهُوَ لِمَنْ أَزْمَنَ ،

لِصُلْح .

وَإِنِ ٱسْتَوَيَا أَوِ ٱحْتَمَلَ. . مَلَكَا وَٱسْتَحَلاَّ ، فَإِنْ شُكَّ فِي وَاحِدٍ. . وُقِفَ نِصْفٌ وَإِنِ ٱخْتَلَطَ حَمَامُهُمَا.. بَاعَ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَوْ بَاعَا بِعِلْم قِيمَةٍ أَوْ تَقَارُ ، وَبِحَمَامِ أَرْضٍ. . لَمْ يَحْرُمْ صَيْدٌ .



إِنَّمَا ٱلضَّحِيَّةُ شَاةُ زَكَاةٍ ، وَسُبْعُ ثَنِيٍّ إِبل وَبَقَر تُذْبَحُ وَإِنْ شَارَكَ بَائِعٌ ؛ كَعَنْ دَم نُسُكِ ، لاَ جَزَاءِ ، وَإِنْ شُقَّ أُذُنَّ ، لاَ ذَاتُ جَرَبِ ، وَجُنُونِ قَلَّ بِهِ رَغْيٌ ، وَعَوْرٍ ، وَبَيْنِ مَرَضٍ ، وَعَرَجٍ ، وَهُزَالٍ ، وَفَوَاتِ جُزْءٍ لاَ خُصْيَةٍ وَقَرْنٍ ، بَيْنَ طُلُوع شَمْسِ ٱلنَّحْرِ وَقَدْرِ أَخَفَّ صَلاَتِهِ وَخُطْبَتَنِهِ وَمُضِيِّ ٱلتَّشْرِيقِ ، بِنِيَّةِ ذَبْحِهَا

وَإِنْ تَقَدَّمَتْ ؛ كَأَنْ وَكُلَ بِهِمَا مُسْلِماً ، وَتَعَيَّنَ بِجَعْلِهِ وَنَذْرِهِ ضَحِيَّةً ، وَلَزِمَ فِي نَحْوِ عَرْجَاءَ وَصَغِيرٍ وَلَوْ بِذِمَّةٍ لاَ فِي ظَبْيَةٍ ؛ كَأَنْ نَذَرَهُ عَنْ نَذْرِهِ وَلَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ عَيَّنَهُ عَنْهُ . لَغَا ، أَوْ سَلِيماً فَتَعَيَّبَ . . أَنْفَكَّ وَأُبْدِلَ ؛ كَمُعَيَّنِ عَيَّبُهُ ، لاً إِنْ تَعَيَّبَ أَوْ تَلِفَ .

وَبِإِثْلاَفِهِ ٱلأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِ وَقِيمَةٍ ، وَبِذَبْحِ مُتَعَدُّ أَرْشٌ ، وَتُجْزِىءُ لاَ إِنْ فَرَّقَ ؛ فَتَجِبُ ٱلْقِيمَةُ ثُمَّ يُشْتَرَىٰ مِثْلٌ ، فَإِنْ نَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ وَلاَ أَكْرَمَ. .

وَسَبْعُ ضَأْنِ، ثُمَّ مَعَز ، ثُمَّ بَدَنَةٌ ، ثُمَّ بَقَرَةٌ ، وَذَكَرٌ أَسْمَنُ أَبْيَضُ ، وَذِكْرُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ هَـٰذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، فَتَقَبَّلْ مِنِّي ) ، وَذَبْحُهُ لاَ هِيَ ، وَٱلْحُضُورُ ، وَأَكُلُ لُقْمَةٍ ، ثُمَّ ثُلُثِهَا مِنْ غَيْرِ وَاجِبٍ وَوَلَدِهِ ، وَتَصَدُّقٌ بِبَاقٍ.. أَفْضَلُ .

وَٱلْوَاجِبُ : أَقَلُ شَيْءٍ ـ لاَ مِنْ وَلَدِهَا ـ نِيثاً يُمَلُّكُهُ فَقِيراً وَضَمِنَهُ ، وَحَرُمَ إ تَمْلِيكُ غَنِيٌّ ، لاَ إِطْعَامُهُ وَإِهْدَاءٌ لَهُ . وَكُرِهَ لِمُضَمِّ نَحْوُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ فِي ٱلْعَشْرِ.

وَتَصَدُّقٌ بِمَطْبُوخِ يَبْعَثُهُ. . أَحَبُّ ، وَكُرِهَ لَطْخُ بِدَم .

#### [ٱلْعَقِيقَة]

وَعَقِيقَةٌ كَضَحِيَّةٍ مِنْ وَضْعٍ إِلَىٰ بُلُوغٍ ، وَفِي ٱلسَّابِعِ ؛ كَتَسْمِيَّةٍ ، وَحَلْتٍ ،

وَتَصَدُّقُ بِزِنَةِ شَغْرِهِ نَقْداً ، لِّأَنْفَىٰ بِشَاةً ، وَلِذَكَرِ بِشَاَّتَيْنِ ، بِلاَ كَسْرِ عَظْم ،

في بيان مائيلُ من الأطبعة، وما ميرم المنظمة

حَلَّ طَاهِرٌ ؛ كَجَمَادٍ ـ لاَ ضَارٌ وَقَلَرٍ وَمُسْكِرٍ ـ وَكَحَيَوَانِ بَحْرٍ ، وَجَرَادٍ حَيّاً وَمَيْناً ، وَمُذَكَّىٰ بَرُ طَابَ بِحَمْلٍ مَاتَ بِهَا ؛ كَأْرْنَبٍ ، وَضَبُعٍ ، وَثَعْلَبٍ ، وَمَنْتًا ، وَمُذَكِّ ، وَقَافُمٍ ، وَحَوَاصِلَ ، وَقُنْفُذٍ ، وَيَرْبُوعٍ ، وَضَبٌ ، وَسَمُّورٍ ، وَسِنْجَابٍ ، وَقَنْفُدٍ ، وَيَرْبُوعٍ ، وَضَبٌ ،

وَوَبْرٍ ، ۚ وَزُرْزُورٍ ، ۚ وَدُلْدُلِ ، وَآبْنِ عِزْسٍ ، وَزَاغٍ ، وَأُمْ حُبَيْنِ ، وَكُلُّ لَقَاطٍ . لاَ ذِي مِخْلَبٍ وَسَمُّ وَإِبْرَةٍ وَعَادٍ بِنَابٍ ؛ كَتِمْسَاحٍ ، وَصَفْرٍ ، وَنَشْرٍ ،

وَهِرٌ ، وَٱبْنِ آوَىٰ ، وَمَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ ؛ كَغُرَابِ ، وَحِدَأَةٍ ، أَوْ نُهِيَ عَنْهُ ؛ كَخُطَّافٍ ، وَصُرَدٍ ، وَهُدْهُدٍ ، وَكَبُغَاثٍ ، وَلَقْلَقِ ، وَعَقْعَقِ ، وَبَبَّغَا ، وَطَاوُوسٍ ، وَبُومٍ ، وَنَهَّاسٍ ، وَمَا ٱسْتَخْبَتَتِ ٱلْعَرَبُ كَحَشَرَاتٍ ؛ نَحْوُ ضِفْدَعٍ ، وَسَرَطَانٍ ، وَسُلَخْفَاةٍ ، وَنَمْلٍ ، وَذُبَابٍ ، وَوَزَغٍ ، وَصَرَّارَةٍ ، وَإِنْ أَشْكَلَ . . رُوجِعَتْ ، وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ ، وَفَرْعٍ كُلُّ ؛ كَسِمْعٍ .

وَتُكُوّرُهُ جَلاَلَةٌ وَلَبَنُهَا حَتَّىٰ تَطِيبَ بِعَلَفٍ ، وَمُكْتَسَبٌ بِنَجِسٍ ؛ كَحِجَامَةٍ ، لاَ لِمَبْدِ وَنَاضِحٍ ، وَلاَ زَرْعُ زِبْلِ .

وَحَلَّ بَلْ وَجَبَ لِخَوْفِ مَخُوفِ ـ لاَ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ ـ سَدُّ رَمَقِ ، وَلِقَطْعِ مَهْلَكَةِ شِبَعٌ بِحَرَامٍ ؛ كَمَيْتَةٍ وَلَخْمِ صَيْدٍ لِمُخْرِمٍ ، ثُمَّ قَتْلُهُ ، وَغَصْبُ طَعَامٍ غَيْرِ مُضْطَرً لَمْ يَبِعْ ، أَوْ شِرَاؤُهُ بِغَبْنِ وَضَمِنَ ، وَلَهُ قِتَالُهُ وَقَتْلُ غَيْرِ مَعْصُومٍ ، وَقَطْعُ فِلْذَةٍ مِنْهُ أَرْجَىٰ ، وَشُرْبُ دَوَاءِ نَجِسٍ لاَ صِرْفِ خَمْرٍ ، وَلإِسَاغَةٍ وَجَبَ .

ٱلْمُسَابَقَةُ فِي جِنْسِ مُتَكَافِي ؛ مِنْ خَيْلِ وَإِبِلِ وَفِيلِ وَبَغْلِ وَحِمَادٍ وَبَيْنَ ذَيْنِ ، وَمِنْ مِزْرَاقٍ وَسَهْمٍ وَحَجَرٍ رَمْياً وإِجَالَةِ سَيْفٍ ، بِمَالِ لِسَابِقِ غَايَةٍ بِكَتِدِ رَمْ مُؤُنَّةٍ فَرَيْنِ مِنْ فَصُرُ فِنْكَا ۗ لاَ سَانِتْ مَلَذْ مِنْ تَدْنِ ٱلْمَالِ ، لاَ مَنْهُمَا

بَعِيرٍ وَعُنْقِ فَرَسٍ ، وَيُنْقَصُ فِسْكِلٌ ـ لاَ سَابِقٌ ـ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، لاَ مِنْهُمَا إِلاَّ بِمُحَلَّلٍ يَغْنَمُ كُلاً بِلاَ غُرْمٍ ، وَلاَ لُزُومَ ، وَمُطْلَقُهُ لِلأَوَّلِ . وَلاَ لَزُومَ ، وَمُطْلَقَهُ لِلأَوَّلِ . وَشُرِطَ تَعْيِينُ مَرْكَبِ أَوْ وَصْفُهُ ، وَرَامٍ لاَ قَوْسٍ ، وَعِلْمُ مَبْدَأٍ وَغَايَةٍ وَشُرِطَ تَعْيِينُ مَرْكَبِ أَوْ وَصْفُهُ ، وَرَامٍ لاَ قَوْسٍ ، وَعِلْمُ مَبْدَأٍ وَغَايَةٍ

وَبَادِىءٍ فَيَخْتَارُ ٱلْمَوْقِفَ ، وَنُوَبٍ ، وَتَسَاوِي عَدَدِ رُمَاةٍ وَرَمْيٍ وَإِصَابَةٍ ؛ بِوَصْفِ مَسَافَةٍ رَمْيٍ ، وَغَرَضِ ، وَٱرْتِفَاعِدِ ، أَوْ بِعَادَةٍ . وتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ مَرْكَبٍ مُعَيَّنِ وَرَامٍ ، وَيُبْدَلُ بِقَوْسٍ مِثْلُهُ ، وَنَفْيُهُ مُفْسِدٌ ،

وَتَنفَسِخ بِمَوْتِ مَرْكَبٍ مَعَيْنِ وَرَامٍ ، وَيُبْدَلُ بِقَوْسٍ مِثْلُهُ ، وَنفَيَهُ مَفْسِد ، وَبِهِ أَجْرُ مِثْلٍ . وَبِهِ أَجْرُ مِثْلٍ . وَجَازَ مُغَالاَةٌ ، وَبِشَرْطِ عَدِّ قَرِيبٍ ، وَحُدِّدَ حَيْثُ لاَ عَادَةَ ، وَإِسْقَاطٍ

بِأَقْرَبَ وَمَرْكَذِ ، وَجَازَ بِمَالِ لِرَامٍ عَلَىٰ إِصَابَاتِ مِنْ عَدَدٍ ، لاَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرٍ ، وَلاَ لِحَطَّ فَضْلِهِ . وَلاَ لِحَطَّ فَضْلِهِ . وَلاَ لِحَطَّ فَضْلِهِ . وَلِثْبُوتِ خَسْقٌ وَإِنْ خَرَمَ ، ثُمَّ مَرْقٌ ، وَيِثْبُوتِ خَسْقٌ وَإِنْ خَرَمَ ، ثُمَّ مَرْقٌ ، وَأَجْزَأَ كُلُّ لاَ عَمَّا بَعْدَهُ .

Y A •

وَلِرَجَاءِ أَتَمَّ مَسْبُوقٌ بِمُحَاطَّةٍ وَغَيْرُ مُسَاوِ بِمُبَادَرَةٍ .

وَيِعَاصِفٍ لَغْوٌ ، وَيِعَارِضِهِ وَمَاشٍ حُسِبَ لَهُ ؛ كَكَسْرِ قَوْسٍ ، وَيِإِسَاءَتِهِ لَهُ } وَعَلَيْهِ ؛ كَصَدْمٍ بِثَابِتٍ .



ٱلْيَمِينُ : تَحْقِيقُ غَيْرِ ثَابِتٍ بِٱسْمِ خَاصٌ للهِ ، وَلاَ يُدَيَّنُ ؛ كَـ( وَٱللهِ ) ، ( وَٱلرَّحْمَـٰن ) ، أَوْ غَالِبٍ بِلاَ صَارِفٍ ؛ كَـ( وَٱلرَّحِيم ) ، ( وَٱلْخَالِقِ ) ، ( وَٱلـرَّازِقِ ) ، ( وَٱلْحَقُّ ) ، ( وَٱلـرَّبُ ) ، أَوْ صِفَـةٍ ؛ كَـ( وَعَظَمَتِـهِ ) ،

( وَعِزَّتِهِ ) ، ( وَحَفُّهِ ) ، ( وَكَلاَمِهِ ) ، ( وَعِلْمِهِ ) ، ( وَمَشِيئتِهِ ) ، كَـ( أَخْلِفُ ) ، وَ( أُقْسِمُ ) ، أَوْ كِنَايَةٍ ( أَشَرٍ ) بِلاَ ( وَاوٍ ) وَ( بَاءٍ ) وَ( نَاءٍ ) ،

وَ( بِلَّـٰهُ ) ، وَكَـٰ( ٱلْحَكِيـم ) ، وَ( ٱلْحَـيُّ ) ، وَ( لَعَمْـرُ ) وَ( وَٱيْــمُ ٱللهِ ) ، وَ( أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ ) ، وَ( أَشْهَدُ ) وَ( أَغْزِمُ بِٱللهِ ) .

فَيْكَفُّرُ إِنِ ٱسْتَنَعَ بِرٌّ ؛ كَفَتْلِ مَيْتٍ ، أَوْ حَنِثَ ؛ كَـ( لاَ أُكَلُّمُكَ فَقُمْ ) ، أَوْ ( لأَنْضِيَنَّ حَقَّكَ ) أَوْ ( إِلَىٰ حِين ) فَتَمَكَّنَ وَمَاتَ ، أَوْ أَحَدُهُمَا فِي ( لأَقْضِيَنَّكَ ) ، أَوْ ( رَأْسَ ٱلشَّهْرِ ) فَتَقَـدَّمَ عَـنْ هِـلاَلِـهِ أَوْ نَـأَخَّـرَ ، أَوْ ﴿ لاَ أُسَاكِنُكَ ﴾ فَمَكَثَا لِبنَاءِ ، لاَ إِنِ أَنْفَرَدَ بَبَيْتِ بِخَانِ أَوْ بِدَارِ كَبِيرَةِ وَلِكُلِّ

بَابٌ ، وَغَلَقٌ ، أَوْ بِحُجْرَةِ بِمَرَافِقَ وَإِنِ ٱتَّحَدَ مَمَرٌ ، أَوْ ( أَفْعَلُ غَداً ) فَفَوَّتَ أَوْ تَمَكَّنَ فَفَاتَ ، أَوْ ( إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ ) فَمَاتَ وَشُكَّ ، لاَ فِي تَثَاقُل عِثْكَالٍ ، أَوْ ﴿ لَا أَفَارِقُكَ ﴾ فَتَمَاشَيَا وَوَقَفَ وَاحِدٌ أَوْ عَدَا هُوَ لاَ ٱلآخَرُ وَلَوْ بإِذْنِ ، أَوْ ( لاَ تُفَارِقُنِي ) فَبِٱلْعَكْسِ ، أَوْ ( لاَ آكُلُ سَمْناً ) أَوْ ( خَلاً ) فَبِعَصِيدَةٍ وَسِكْبَاج إِنْ ظَهَرَ وَخُبْزِ وَجَامِداً ، أَوْ ( ذَا ٱلسَّمَكَ ) لِضَبِّ ، أَوْ ( بَيْضاً وَآكُلُ ذَا ) لِبَيْضِ حَنِثَ لاَ بِهِ فِي نَاطِفٍ. . بِعِتْقِ ـ لاَ مِنْ مُبَعَّضِ ـ أَوْ تَمْلِيكِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ

أَ مُدّاً، أَوْ كِسْوَةً وَلَوْ سَرَاوِيلَ طِفْلِ لِرَجُلِ ، وَعَتِيقاً قَوِيّاً غَيْرَ مُخَرِّقِ ، وَحَرِيراً ، لاَ دِرْعاَ وَقَلَنْسُوَةً وَخُفّا وَمِنْطَقَةً ، ثُمَّ صَوْم ثَلَاثَةٍ لِمُغْسِرِ وَقِنٌّ ، وَلِسَيِّدِ مَنْعٌ لِوَطْءِ أَوْ تَضَرُّرٍ ـ لاَ إِنْ حَنِثَ بِإِذْنٍ ـ وَتَكْفِيرٌ عَنْهُ مَيْتاً لاَ بِعِنْقِ . وَقُدُمَ غَيْرُ صَوْمٍ عَلَىٰ حِنْثِ لاَ شَرْطٍ ؛ كَٱلظُّهَارِ . وَحَنِثَ فِي صَوْمٍ وَصَلاَةٍ بِشُرُوعِ وَإِنْ أَفْسَدَ ، وَحَجٌّ وَلَوْ فَاسِداً ، وَفِي دُخُولِ دَارٍ بِدِهْلِيزٍ وَمِنْ سَطْح - لاَ صُعُودِهِ - وَلَوْ حُمِلَ بِإِذْنِ لاَ شُكُوتٍ ، وَفِي رُكُوبٍ وَلُبْسٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَٱسْتِقْبَالٍ بِٱسْتِدَامَةٍ ، لاَ تَزَوُّجٍ وَتَطَهُّرِ وَتَطَيُّبِ وَدُخُولٍ وَخُرُوج وَفِي بَيْتٍ ـ لاَ خَانَةٍ ـ ببَيْتِ شَعْرِ وَنَحْوهِ ، وَخُبْزِ بخُبْزِ أَرُزُ ، وَتَصَرُّفِ بهِ بِتَوَكُّلِ لاَ تَوْكِيلِ ، وَفِي تَزَوُّج لاَ تَزْوِيج بِعَكْسِهِ ، وَفِي إِذْنِ بِهِ لِغَائِبٍ ، وَيَتَكَرَّرُ حِنْثٌ بِتَكَرُّرِ يَمِينِ مُسْتَدِيمٍ ، وَمُكْثٌ ـ لاَ لِنَقْلِ مَتَاع ـ سُكْنَىٰ، وَفِي مَاءِ كُوزٍ وَحُبٌّ بِكُلِّهِ ، وَمَعْطُوفٍ بِرَاوٍ بِكُلِّ إِنْ لَمْ يُعَدْ نَفْيٌ ، وَفِي رُؤُوسٍ بِنَعَم وَمَا أَغْتِيدَ ، وَبَيْضٍ بِهِ لاَ مِنْ سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَخُصَى ، وَفِي مَسْكَنِ بِمَغْصُوبٍ . وَفِي بِطَيخ وَتَمْرٍ وَجَوْزٍ بِغَيْرِ هِنْدِيٌّ ، وَفِي فَاكِهَةٍ بِنَحْوِ عِنَبِ وَرُطَبٍ وَرُمَّانٍ وَمَوْزٍ وَتِينٍ وَبِطِّيخٍ وَلَوْ يَبِسَتْ ؛ كَلُتُ فُسْتَي وَبُنْدُقٍ ، لاَ قِئَاءٍ وَخِيَارٍ .

ثُمَّ لَخَمَّ وَشَخَمُّ وَمِعَى وَكَبِدٌ وَكَرِشٌ وَقَلْبٌ وَأَلْيَةٌ وَسَنَامٌ وَسَمْنٌ وَزُبُدٌ وَدُهْنُ وَأَكُلُّ وَشُوبٌ وَعِنَبٌ وَزَبِيبٌ وَرُطَبٌ وَتَمْرٌ وَرُمَّانٌ وَعَصِيرٌ وَأَكُلُ سُكَرٍ وَبَلْعُ ذَوْبِهِ وَعَقْدٌ وَفَاسِدُهُ.. مُخْتَلِفَاتٌ . وَأَكُلٌ وَشُوبٌ تَطَقُمٌ وَتَنَاوُلٌ ، وَبَلْعُ خُبْزٍ وَسُكَّرٍ ـ لاَ مَصُّ عِنَبٍ وَرُمَّانِ وَرَمْيُ نَفْلٍ ـ.. أَكُلٌ . ُ وَمَا مَلَكَ وَخْدَهُ بِشِرَاءِ وَسَلَمٍ وَتَوْلِيَةٍ وَإِشْرَاكِ مُشْتَرَاهُ ، لاَ بِوَكِيلِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ وَشُفْعَةٍ وَقِسْمَةٍ وَصُلْحٍ وَفَسْخٍ وَإِفَالَةٍ وَمُمْكِنِ خُلُوصٍ مِنْ مَخْلُوطٍ ، وَتَصَدُّقٌ ــ لاَ وَقْفٌ ــ هِبَةٌ ، وَلاَ عَكْسَ .

وَحَنِثَ فِي مَالِ بِثَوْبِهِ ، وَمُؤَجَّلِ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، وَبِأُمُّ وَلَدٍ ـ لاَ مُكَاتَبٍ
وَمَنْفَعَةٍ ـ وَفِي دَارِ زَيْدٍ بِمِلْكِهِ وَلَوْ بَعْدَ عِنْقٍ ، وَسَرْجٍ فَرَسِ بِمُنْتَسِبٍ ، وَبَابِ
هَـٰذِهِ لِمَنْفَذِ لاَ مُحْدَثِ إِنْ عَيَّنَهُ ، وَفِيمَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ بِمَاضِي هِبَةٍ وَغَزْلٍ ،

عَنْ هِ مَا يَكُونُ مِنْ مَنْ اللّهُ مُحْدَثِ إِنْ عَيَّنَهُ ، وَفِيمَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ بِمَاضِي هِبَةٍ وَغَزْلٍ ،

عَنْ مَا مَا مُنْ اللّهُ مُحْدَثِ إِنْ عَيَّنَهُ ، وَفِيمَا مَنَّ بِهِ وَغَزَلَتْ بِمَاضِي هِبَةٍ وَغَزْلٍ ،

وَثَوْبٍ مِنْ غَزْلِهَا بِمَا كُلَّهُ مِنْهُ وَلَوْ قَمِيصاً ، وَلُبْسُ قَمِيصٍ بِتَأَذَّرٍ وَتَرَدُّ ، لاَ بِفَتْقِ وَثَوْبٍ بِغَيْرِ فَرْشٍ وَتَدَنَّرٍ لِنَوْمٍ . وَمُوْدٍ بِغَيْرِ فَرْشٍ وَتَدَنَّرٍ لِنَوْمٍ . وَهَالِهِ السَّخْلَةُ وَٱلْعَبْدُ فَكَمُلاَ غَيْرٌ ؛ كَرُطَبٍ جَفَّ ، وَبُرُّ طُحِنَ ، وَأَمْرٌ

وَنَهُيٌّ وَسَبٌّ وَتَلَفُّظٌ بِشِغْرٍ. . كَلاَمٌ ، لاَ إِنْ كَتَبَ وَأَشَارَ وَقَرَأَ وَذَكَرَ اللهَ وَدَعَا . وَأَجْمَعُ النَّحَمْدُ للهِ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ) ، وَأَحْسَنُ النَّنَاءِ : ( لاَ أُخْصِي ثنَاهُ عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثَنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ) ، وَأَفْضَلُ صَلاَةٍ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فِي التَّشَهُدِ .

نَفْسِكَ ) ، وَأَفْضَلُ صَلاَةٍ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فِي ٱلتَّشَهُٰدِ . وَ ( أَرْفَعُ إِلَى ٱلْفَاضِي ) فَقَاضِيهِمْ ، وَإِنْ عَلِمَ : فَإِنْ عَيَّنَهُ . تَعَيَّنَ وَإِنْ عُزِلَ إِنْ لَمْ يُرِدْ وَهُوَ قَاضٍ . عُزِلَ إِنْ لَمْ يُرِدْ وَهُوَ قَاضٍ . وَٱلسَّلاَمُ وَٱلدُّخُولُ عَلَىٰ قَوْم زَيْدٌ فِيهِمْ ؛ كَعَلَيْهِ ، لاَ فِي سَلاَم نَوَىٰ بِهِ

غَيْرَهُ ، وَٱنْحَلَّتْ بِمَرَّةٍ فِي ( إِنْ خَرَجْتِ بِلاَ إِذْنِ ) أَوْ ( خُفُّ ) ، لاَ ( كُلَّمَا ) فَيَبَرُ بِـ( أَذِنْتُ كُلَّمَا أَرَدْتِ ) .



ٱلنَّذْرُ : ٱلْتِزَامُ مُكَلَّفٍ مُسْلِم بِلَفْظٍ ؛ كَـ( للهِ عَلَيَّ ) ، أَوْ ( عَلَيَّ ) ، مُنجَّزِ

أَوْ مُعَلَّقِ قُرْبَةً ؛ كَإِدَامَةِ وِنْرٍ ، وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ ، وَتَطْبِيبِ مَسْجِدٍ ، وَإِنْمَامِ نَفْلِ أَوْ فَرْضِ بِسَفَرٍ ، وَصَوْمٍ بِهِ حَيْثُ هُوَ أَفْضَلُ ، وَرَكْعَةِ قَاعِداً وَخُيِّر ، وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ، وَمَشْيٍ مِنْ بَيْتِهِ بِحَجٍّ ، وَطُولِ قِرَاءَةٍ ، وَصَوْمٍ بِتَفْرِيقٍ ، وَلَغَا بِيَوْمٍ شَكُ ، وَبَعْضِ يَوْمٍ أَوْ رَكْعَةٍ ، وَحَجٍّ عُيِّنَ وَضَاقَ ، وَإِنْيَانِ بَيْتِ ٱللهِ لاَ ٱلْحَرَمِ فَيَحِبُ بنُسُكٍ .

وَبِتَعْلِيقِهَا ـ لاَ يَمِينِ بِحَثُّ أَوْ مَنْعٍ ـ وَفَاءٌ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .

وَبِحَجْرٍ لَغَا نَذْرُ مَالٍ لاَ بِذِمَّةِ مُفْلِسٍ .

وَبِنَذْرِ صَلاَةٍ رَكْعَتَانِ ، وَصَوْمٍ يَوْمٌ ، وَصَدَقَةٍ مُتَمَوَّلٌ ، وَنَذْرٍ قُرْبَةٌ مَا ، وَصَوْمٍ الْأَثَانِينِ فَأَفْطَرَ أَوْ صَامَ غَيْراً قَضَىٰ ، لاَ مَا حَرُمَ ، أَوْ لَزِمَ قَبْلُ ، وَقَدَّمَ كَفَّارَةً ، وَالدَّهْرِ بِفِطْرِ يَوْمٍ عَدْواً مُدٌّ ، وَيَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ وَأَمْكَنَ بَيَّتَ بِظَنِّ أَوْ قَضَىٰ ، أَوِ اعْتِكَافِهِ فَبَاقِيهِ ، أَوْ عَلَّقَ بِهِ عِنْقَ عَبْدٍ فَبَاعَهُ بِهِ تَبَيَّنَ عِنْقُهُ .

وَلَغَا نَذْرُ ذَبْعِ لاَ بِٱلْحَرَمِ ، وَلاَ بِضَحِيَّةٍ فِي غَيْرٍ ؛ فَتَتَعَيَّنُ تَفْرِقَةٌ ثُمَّ لاَ إِنْ خَصَّصَ غَيْرَ ضَحِيَّةٍ .

وَلِعَجْزِ أَبْدَلَ بِبَدَنَةِ بَقَرَةً ، ثُمَّ ٱلشَّيَاةَ ، وَكَضَحِيَّةِ بِٱلْحَرَمِ هَدْيٌ ؛ فَإِنْ أَهْدَىٰ مَعِيباً أَوْ ظَبْياً.. تَصَدَّقَ بِهِ حَيَّا ، أَوْ دَاراً.. نَقَلَ ثَمَنَهُ . وَتَعَيَّنَ دِرْهَمٌ وَفَقِيرٌ وَمَكَانٌ لِصَدَقَةٍ لاَ صَوْمٍ ، وَبِجِهَةٍ جِهَادٍ مَشَقَّتُهَا ، وَنُدِبَ وَفَاءُ كَافِرٍ أَسْلَمَ .



كُلُّ كَافٍ أَهْلِ لِلشَّهَادَاتِ مُجْتَهِدِ ، وَهُوَ مَنْ عَرَفَ أَخْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْفِيَاسِ وَأَنْوَاعَهَا ، وَٱلْإِجْمَاعَ ، وَٱلرُّوَاةَ ، وَٱلْعَرَبِيَّةَ ، وَٱقْوَالَ ٱلْمُلَمَاءِ . . أَهُ الْقَدَ اللهُ مَا أَنْ اللهُ ال

أَهْلٌ لِقَضَاءٍ وَتَخْكِيمٍ وَنِيَابَةٍ عَامَّةٍ بِذِي شَوْكَةٍ ، فَإِنْ وَلَىٰ مُقَلِّداً. . نَفَذَ . وَعَلَىٰ مُتَعَيِّن بَبَلَدِهِ طَلَبُهُ ، وَحَرُمَ لِغَيْرِهِ بَعَزْلِ أَوْ خَوْفِ خِيَانَةٍ ، وَنُدِبَ

لِأَصْلَحَ وَلِمِثْلِ بِحَاجَةِ وَخُمُولِ ، وَإِلاًّ.. كُرِّهَ ؛ كَالْإِمَامَةِ بِقُرَشِيَّةِ وَبَيْعَةِ أَوِ ٱسْتِخْلَافٍ ، فَإِنِ ٱسْتَوْلَىٰ غَيْرٌ.. صَحَّ .

وَيَثْبُتُ بِعَدْلَيْنِ وَبِشُهْرَةٍ ، وَيُعْزَلُ بِخَلَلٍ ، وَأَصْلَحَ ، وَمَصْلَحَةٍ ، وَنَفَذَ دُونَهَا وَثَمَّ كَافٍ ، وَيَنْعَزِلُ وَنَاثِبُهُ ـ لاَ عَنْ إِمَامٍ وَلاَ قَيْمٌ ـ بِخَبَرِهِ ، وَعَزْلِ نَفْسِهِ ، وَنَحْوِ جُنُونِ وَعَمَى وَنِسْيَانِ وَفِسْقٍ ، لاَ إِمَامٌ بِهِ وَيُخْلَعُ إِنْ أُمِنَ ، وَلاَ

وَيَشْهَدُ بِقَضَّاءِ قَاضٍ ، لاَ أَنَا ، وَنَدْباً بَحَثَ عَنْ حُبَسَاءَ ، وَمُدَّعِي ظُلْمٍ يُشْبِتُ خَصْمُهُ ؛ فَإِنْ غَابَ. . كَتَبَ لَهُ ، ثُمَّ خُلِّيَ ؛ كَأَنْ جُهِلَ بَعْدَ نِدَاءٍ وَحَلِفٍ ، وَكَمُعَزَّرٍ إِنْ رَأَىٰ ، ثُمَّ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ ، وَوَقْفٍ عَامٍّ ، وَضَالٌ .

قَاضِ بِمَوْتِ إِمَامٍ وَخَلْعِهِ .

وَحَلِفِ ، وَكَمْعَزْرٍ إِنْ رَائَى ، تُمْ عَنْ مَالِ يُتِيمٍ ، وَوَهِفِ عَامٌ ، وَصَالَ . وَاتَّخَذَ كَاتِباً عَدْلاً عَارِفاً شَرْطاً جَيِّدَ خَطًّ بِعِفَّةٍ وَفِقْهِ ، وَمُزَكِّيْنِ وَمُتَزْجِمَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فَهِمَا ؛ كَمُسْمِعَيْ أَصَمَّ ، بِأَجْرٍ عَلَى الْمُنْتَفِعِ ، وَحَفِظَ نَظِيرَ مَا سَجَّلَ ، وَشَاوَرَ الْفُقَهَاءَ ، وَزَبَرَ مَنْ أَسَاءَ ، ثُمَّ عَزَّرَ بِيندَاهِ عَلَىٰ شَاهِدَيْ زُور . وَلْيُسَوِّ بَيْنَ ٱلْخَصْمَيْنِ ، وَلَهُ رَفْعُ مُسْلِمٍ ، وَلَٰيُقَدِّمْ بِخُصُومَةٍ مَنْ سَبَقَ أَوْ قَرَعَ ، وَلَهُ تَقْدِيمُ مَا قَلَّ مِنْ سَفْرٍ ، ثُمَّ نِسَاءِ ، وَزَادَ مُسَافِراً مَا لَمْ يَضُرَّ ؛ كَمُفْتِ وَمُدَرُسٍ . وَقَعَدَ بِمَجْلِسِ رَفِيقِ ، وَكُرِهَ لَهُ مَسْجِدٌ \_ لاَ لِطَارٍ \_ وَبَوَّابٌ وَحَاجِبٌ

وَقَعَدَ بِمَجْلِسِ رَفِيقِ ، وَكُرِهَ لَهُ مَسْجِدٌ ـ لَا لِطارٍ ـ وَبَوَّابٌ وَحَاجِبٌ ـ لاَ لِزَحْمَةِ ـ وَقَضَاءٌ وَثَمَّ مُشَوِّشٌ ، وَمُعَامَلَةٌ وَلَوْ بِوَكِيلٍ إِنْ عُرِفَ ، وَحُضُورُ وَلِيمَةٍ خُصَّ بِهَا ، وَلِخَصْمٍ حَرُمَ ؛ كَهَدِيَتِهِ وَمُحْدَثَةِ غَيْرٍ وَلَمْ يَمْلِكْ ، وَنُدِبَ وَجُهُونَهَ مَا يَدَالُهُ مَا اللّهِ عَلَيْهِ عَرْمَ ، كَهَدِيَتِهِ وَمُحْدَثَةِ غَيْرٍ وَلَمْ يَمْلِكْ ، وَنُدِبَ

رَدُّ مُعْنَادَةِ أَوْ ثَوَابٍ . وَنَقَضَ خُكُماً بِخِلاَفِ نَصِّ وَقِيَاسٍ جَلِيٍّ ؛ كَنِكَاحٍ زَوْجَةِ مَفْقُودٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَعِلَّةٍ ، لاَ بِفَاسِقَيْنِ وَغَيْرِ وَلِيٍّ ، وَلاَ نَفْي خِيَارِ مَجْلِسٍ ، وَعَرَايَا ،

> وَذَكَاةٍ جَنِينٍ ، وَقِصَاصٍ فِي مُثَقَّلٍ . وَسَكَتَ ، أَوْ قَالَ : ( آدَّعِ ) .

وَٱلْمُدَّعِي مُكَلَّفٌ مُلْتَزِمٌ يَذْكُرُ خَفِيًّا ؛ كَـ( أَسْلَمْنَا مَعَا ) .

وَجَازَ جَحْدُ جَاحِدِ وَتَقَاصًا ؛ كَدَيْنَيْ نَقْدِ بِصِفَةٍ حَلاً ، وَبِلاَ فِئنَةٍ أَخَذَ ـ لاَ عُقُوبَةً ـ مَالَهُ ، وَمِنْ مُمَاطِلٍ جِنْسَ دَنِيْهِ ، ثُمَّ غَيْرَهُ وَضَمِنَ ، لاَ مَا تَعَيَّنَ

طَرِيقا ؛ كَنَفْبٍ وَزَائِدٍ ، وَبَاعَ وَتَمَلَّكَ جِنْسَهُ وَرَدِيّا بِجَيِّدٍ لاَ عَكْسَهُ .
وَشَرْطُ ٱلدَّعْوَىٰ : ذِكْرُ تَلَقَّ إِنْ أَفَوَّ ، لاَ إِنْ نُزِعَ بِبِحُكْمٍ ، وَلِنَفْدٍ : ذِكْرُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ ، وَلِمَضْبُوطٍ وَتَالِفٍ مِثْلِيٍّ : صِفَةِ سَلَمٍ ، وَإِلاً . . فَقِيمَةٍ ، لاَ فِي فَرْضٍ وَوَصِيَّةٍ وَمَمَرً وَرَضْخٍ وَمُثْعَةٍ وَخُكُومَةٍ وَإِيتَاءٍ ، وَلِعَقَادٍ : جَهَةٍ وَبَلَدٍ وَسِكَّةٍ وَحُدُودٍ ، وَلِيْكَاحٍ : وَلِيَّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضاً شُرِطَ جَهَةٍ وَبَلَدٍ وَسِكَّةٍ وَحُدُودٍ ، وَلِيْكَاحٍ : وَلِيَّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ وَرِضاً شُرِطَ

عَلَىٰ مُكَلَّفٍ عُیْنَ .

وَلَغَتْ بِتَنَاقُضِ كَشَهَادَةٍ بَايَنَتْ ؛ كَفَتَلَهُ وَحْدَهُ ثُمَّ آخَرُ ، فَيُؤَاخَدُ مُقِرًّ صُدُّقَ ، وَسَأَلَهُ إِنْ أَجْمَلَ ، وَعُذِرَ إِنْ فَسَّرَ بِغَيْرٍ ، وَأَنْ يَقُولَ : ( يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ ) ، وَكَفَىٰ ( يَمْنَعُنِي دَارِي ) ، فَيَسْكُتُ لِيَسْتَعْدِيَهُ أَوْ يَقُولَ لَهُ :

( أَجِبْ ) ، وَلَوْ قَالَ : ( ٱلدَّعْوَىٰ لِي ) ، فَيُجِيبُ مَقْبُولُ إِقْرَارٍ ؛ كَعَبْدِ فِي قِصَاصٍ وَحَدًّ قَذْفٍ ، وَسَيِّدٍ فِي أَرْشٍ ، وَمُجْبِرٍ أَوْ هِيَ فِي نِكَاحٍ .

وَلاَ ثُقَدَّمُ بَيْتَةُ نِكَاحٍ بِيَدٍ ، وَتُقَدَّمُ عَلَىٰ بَيْتَةِ إِفْرَارِ بِهِ لَمْ يَسْبِقْ ، وَإِنْ أَقَرَّ لِمُدَّعِ.. ثَبَتَ ، أَوْ لِغَيْرٍ لاَ مُكَذَّبِ وَمَجْهُولِ.. حَلَفَ أَوْ اثْبَتَ لِلْغَاثِبِ ، وَلاَ يَمْلِكُ ، وَرُجُحَتْ بَيْتَةُ ٱلْمُدَّعِي ، فَإِنْ حَضَرَ.. عُكِسَ<sup>(١)</sup> .

وَإِنْ أَنْكُرَ أَوْ سَكَتَ أَوْ غَابَ فَوْقَ عَدْوَىٰ أَوْ عَزَّ. قَضَىٰ حَنْثُ يَشْهَدُ ، وَلِمُنَوِّبِهِ ، وَمُوَصَى بِهِ ، وَمُعْتَقِدِ غَيْرَهُ وَيَنْفُذُ ظَاهِراً ، فَيَخْكُمُ بِعِلْمِهِ ؛ كَتَعْدِيلٍ وَتَقْوِيم ، لا فِي حَدَّ للهِ ؛ بِنَحْوِ ( حَكَمْتُ بِهِ ) ، لا ( ثَبَتَ ) ، وَبِحُكْمِ غَيْرٍ لَمْ يُكَدِّب بِشَاهِدَيْهِ ، لا حُكْمٍ نَفْسِهِ بِهِمَا ، أَوْ بِخَطِّهِ ؛ كَشَاهِدٍ ، بِخِلافِ الرُّوايَةِ يَكَذَّب بِشَاهِدَيْهِ ، لا حُكْمٍ نَفْسِهِ بِهِمَا ، أَوْ بِخَطِّهِ ؛ كَشَاهِدٍ ، بِخِلافِ الرُّوايَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ . . سَكَتَ أَوْ سَأَلَ الْحُجَّةَ ؛ كَمُحَكَّم بِرِضا سَبَقَ ، لاَ فِي حَسْنِ وَنَحْوِهِ .

<sup>(</sup>۱) في (ب) : (أَوْ لِغَيْرِ لاَ مُكَذَّبٍ وَمَجْهُولِ. . صُدُّقَ ، وَلَهُ تَخْلِيفُهُ حَيْثُ لاَ بَيُّنَةَ لَهُ ، قُوْ وَلاَ يُقِيمُهُمَا لِغَائِبٍ ) ، وانظر \* فتح الجواد \* ( ٢/ ٤٠٣ ـ ٤٠٤ ) .

وَهِيَ لِرَمَضَانَ : رَجُلٌ نَاطِقٌ حُرُّ عَدْلٌ مَا أَتَىٰ كَبِيرَةً لِشِدَّةِ وَعِيدٍ ؛ كَأَكُلٍ أَنَّ لَكِبَا، وَلاَ غَلَبَتْ صَغَائِرُهُ ؛ كَغِيبَةٍ وَكَذِبٍ وَلَعْنِ وَهَجْوٍ وَلَعِبٍ بِنَرْدٍ وَسَمَاعٍ مُطْرِبٍ ، أَوْ تَابَ وَصَلَحَ سَنَةً ، وَكَفَىٰ قَاذِفا بِشَهَادَةٍ لَمْ يُقِرَّ بِكَذِبٍ : ( تُبْتُ وَلاَ أَعُودُ ) ، ذُو مُرُوءَةٍ ، تَارِكُ مُزْرٍ لاَ إِنْمَ بِهِ ؛ كَإِدَامَةٍ شِطْرَنْجٍ وَسَمَاعٍ غِنَاءٍ وَدُفْقٌ وَبِجَلاَجِلَ وَحِرَفٍ دَنِيئَةٍ ، غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِجَرٌ وَدَفْعٍ ؛ كَمَنْ شَهِدَ لِبَعْضِ ، وَحُلْى عَدُو لاَ فِي ٱللهِ \_ يَفْرَحُ لِحُزْنِهِ وَعَكْسِهِ ؛ كَزِنَا زَوْجَتِهِ ، وَمُعَادَةٍ لِزَوَالِ وَعَلَىٰ عَدُو مَنِيادَةٍ ، لاَ رِقُ وَكُفْرٍ ظَاهِرٍ وَصِباً وَبِدَارٍ ، وَكَشَاهِدِ بِحَقُ عَلَىٰ فَلْمَ وَعَدَاوَةٍ وَسِيَادَةٍ ، لاَ رِقُ وَكُفْرٍ ظَاهِرٍ وَصِباً وَبِدَارٍ ، وَكَشَاهِدِ بِحَقُ عَلَىٰ فَلْمَ اللهِ بِهِ عَلَيْهِ ، وَعَاقِلَةٍ بِفِشْقٍ شُهُودٍ خَطَلًا وَلَوْ فُقَرَاءً لاَ أَبَاعِدَ ، وَبَحَنْحَ

مُورِّثِ قَبْلَ بُرْءٍ ، لاَ بِمَالِهِ ، وَلاَ مُوصَى لَهُمْ ، وَمَنْهُوبِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ ، وَغَيْرُ مُغَفَّلٍ يَكْثُرُ غَلَطُهُ ، وَمُبَادِرِ قَبْلَ طَلَبِ لاَ بِحَقَّ مُؤَكَّدِ شَهِ ؛ كَطَلاَقٍ لاَ عِوَضِهِ ، وَكَعَفْوِ قِصَاصِ ، وَرَضَاعٍ ، وَنَسَبِ ، وَوَقْفِ لِغَيْرِ مُعَيَّنِ ، وَعِثْقِ ، لاَ بِشِرَاءِ بَعْضِ .

سَمِعَ مِمَّنْ رَآهُ ، أَوْ رَأَىٰ \_ وَلَوْ لِمِلْكِ \_ يَداً وَتَصَرُّفاً ؛ بِنَحْوِ هَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ بِلاَ مُنَازِعٍ إِنْ طَالَ ، أَوْ تُسُومِعَ مِنْ جَمْعٍ لاَ يَتَوَاطَأُ . وَبِالنَّسَامُعِ لِنَسَبِ لَمْ يُعَارَضْ بِطَعْنِ ، وَلِمَوْتٍ ، وَعِنْقِ ، وَوَلاَءٍ ،

وَوَقْفٍ ، وَنِكَاْحٍ ، وَكَذَا تَعْدِيلٌ وَإِعْسَارٌ ، أَوْ بِخِبْرَةِ صُحْبَةٍ وَقَرِينَةٍ . وَشَهِدَ ـ لاَ فِي حَدِّ للهِ ـ عَنْ شَهَادَةٍ مَيْتٍ ، وَغَائِبٍ فَوْقَ عَدْوَىٰ ، وَذِي عُذْرِ جُمُعَةٍ خَصَّ لاَ إِنْ فَسَقَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ عَادَىٰ ، إِنْ أَذِنَ ، أَوْ بَيْنَ سَبَبًا ، أَوْ شُهدَ عِنْدَ حَاكِم . وَرَوَىٰ أَغْمَىٰ ، وَتَرْجَمَ ، وَشَهِدَ مُتَعَلِّفاً بِمُقِرُّ فِي أُذُنِهِ مَاسًا رَأْسَهُ ، أَوْ ﴿ سَمِعَ قَبْلُ ؛ كَفَاضٍ عَمِيَ .

وَلِزِناً : أَرْبَعَةٌ بِإِذْخَالِ حَشَفَتِهِ فَرْجَهَا .

وَلِغَيْرٍ ؛ كَوَلاَءٍ ، وَكِتَابَةٍ ، وَقِرَاضٍ ، وَلِفْرَارِ ذِناً ، وَمُوجِبِ قِصَاصٍ وَإِنْ عَادَ مَالاً : رَجُلاَنِ وَلَوْ عَلَىٰ شَاهِدَيْن .

وَمَا ظَهَرَ لِلنِّسَاءِ ؛ كَوِلاَدَةٍ ، وَرَضَاعٍ ثَذْيٍ ، وَعَيْبِ عَوْرَتِهِنَّ ، وَجَرْحِ فَرْجِ : أَرْبَعٌ ، أَوْ رَجُلٌ وَٱمْرَانَانِ ، أَوْ وَيَمِينٌ فِي أَمَةٍ .

وَفِي مَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ ؛ كَأَجَلٍ ، وَخِيَارٍ ، وَقَبْضِ نُجُومٍ كِتَابَةٍ ، وَمَسْرُوقٍ ، وَمَهْدٍ ، وَمِلْكِ مَنْ قَالَ : (أَعْتَقْتُ ) أَوِ (ٱسْتَوْلَدْتُ ) دُونَ قَطْعٍ ، وَزَكَاحٍ ، وَحُرِّيَّةٍ وَلَدِ وَنَسَبِهِ ، وَطَلاَقٍ وَعِنْتِ عُلُقا بِوِلاَدَةٍ وَغَصْبِ قَبْلَ ثُبُوتٍ ، وَهَشْمٍ بِإِيضَاحٍ ، خِلاَفَ سَهْمٍ عَمْدِ مَرَقَ فَأَصَابَ آخَرَ : رَجُلٌ وَأَمْرَأَنَانِ ، أَوْ ثُمَّ يَمِينٌ بِمِلْكِهِ وَصِدْقِ شَاهِدِهِ .

يَمِينِ ، وَبِهَا مِمَّنُ نَكَلَ ، وَفِي تَشْرِيكِ حُفِظَ رَيْعُ حِصَّةِ كُلِّ مَنْ وُلِدَ لِيَحْلِفَ ؛ فَإِنْ نَكَلَ . . قُسِمَ وَأُخِذَ لِغَائِبٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ بِشَاهِدَيْنِ . وَعَلَىٰ كَافٍ أَذَاءٌ بِمَسَافَةِ عَدْوَىٰ ، لاَ ذِي فِسْقٍ بِإِجْمَاعِ ، أَوْ عُذْرِ جُمُعَةٍ ،

﴾ وَلِنَازِحِ أَجْرُ مَرْكَبٍ وَإِنْ مَشَىٰ وَنَفَقَةٌ .

وَٱسْتَفْصَلَ عَدْلاً لِرِيبَةٍ نَدْباً ، وَمَجْهُولاً ثُمَّ ٱسْتَزْكَاهُ ، وَيَجِبُ وَإِنْ عَدَّلَهُ ﴿ خَصْمُهُ ؛ كَأَنْ طَالَ عَهْدٌ وَشَكً .

وَقَبْلَ تَزْكِيَةِ حُجَّةٍ تَمَّتْ يُحَالُ لِبُضْعٍ ، وَفِي غَيْرٍ جَوَازاً وَلَوْ مَالاً بِلاَ طَلَبٍ ، وَيُخْبَسُ لِقِصَاصِ وَحَدُّ قَذْفِ وَدَيْنِ .

وَكَتَبَ بِالشَّاهِدَيْنِ وَالْخَصْمَيْنِ وَالْمَالِ لِمَنْ يَشْهَدُ شِفَاها بِأَنَّهُمَا عَدْلٌ ، أَوْ يَخْكُمُ إِنْ نُصِبَ ، وَبِطَلَبٍ حَكَمَ بِهِ وَبِحَمْلٍ لاَ نِتَاجٍ وَثَمَرَةٍ بَدَتْ بِمُطْلَقَةٍ ،

وَرَجَعَ مُشْتَرِ بِثَمَنِ وَإِنْ تَنَقَلَ . وَقُبِلَتْ بِإِفْرَارٍ وَأَخْذِ مِنْ يَدِهِ وَشِرَاءٍ مِنْهُ أَسْسِ ؛ كَبِمِلْكِ بِـ( لاَ أَعْلَمُ لَهُ

مُزِيلاً ) ، لاَ بِـ ( أَغْتَقِدُهُ ) آسْتِصْحَاباً ، وَأَحْضَرَ مِنْ بُعْدِ ، لاَ وَثَمَّ قَاضِ وَنَحْوُهُ ، بَلْ يَسْمَعُ ـ لاَ فِي حَدِّ اللهِ تَعَالَىٰ ـ دَعْوَىٰ مَنْ لَمْ يَقُلْ : ( خَصْمِي مُقِرِّ ) أَوْ قَالَهُ لِيُوَفِّيَهُ ، وَيَحْكُمُ ـ وَلَوْ بِشَاهِدِ وَيَمِينٍ ـ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ طِفْلِ وَمَجْنُونِ وَمَيْتِ وَمُتَوَادٍ وَمُتَعَزِّزٍ ، وَأُخْرَىٰ ـ لاَ لِهَاذَيْنِ ـ لِنَفْي مُسْقِطٍ .

وَبِيكِ وَسَوْدٍ وَسَعُورٍ ، وَ عَرَى اللهِ عَلَيْهُ أَوْ حَلَّفَهُ أَوْ عَلِمَ بِفِسْتِ . . حَلَفَ حَاضِرٌ وَإِنِ آدَّعَىٰ أَنَّهُ أَدَّىٰ أَوْ أَقَرَّ لَهُ أَوْ حَلَّفَهُ أَوْ عَلِمَ بِفِسْتِ. . حَلَفَ حَاضِرٌ لاَ غَائِبٌ ، وَقَضَىٰ وَكِيلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِ غَائِبٍ ، وَأَخَذَ بِلاَ كَفِيلٍ ، وَإِلاَّ . شَافَهَ بِحُكْمِهِ قَاضِياً وَهُوَ أَوْ كُلٌّ بِمَحَلٍّ وِلاَيْتِهِ ؛ كَثَانٍ مُسْتَقِلٍّ .

أَوْ كَتَبَ نَدْباً بِهِ وَبِالْسَمَيْهِمَا وَنَسَبَ وَحَلَّىٰ وَخَتَمَ . وَبَطَلَ إِشْهَادٌ لاَ إِفْرَارٌ بِمَا فِيهِ مُجْمَلاً ، وَعَلَى أَسْمٍ مَجْهُولٍ وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ : (عُنِيتُ ) ، وَٱنْصَرَفَ عَنْ مُظْهِرِ مُشَارِكٍ وَجَاحِدِ آسْمٍ حَلَفًا ، وَبِسَمَاعِ مِنْ شُهُودٍ إِلَىٰ بُعْدٍ إِنْ عَبَّنَ أَوْ عَدَّلَ لاَ شُهُودٍ كِتَابِهِ . وَشَهِدُوا بِحُكْمِهِ عِنْدَ كُلِّ وَإِنْ خَصَّ أَوِ ٱنْعَزَلَ أَوْ خَالَفَ كِتَابَهُ ، وَبِالْمُحُكُمِ بِمِلْكِ غَائِبٍ مَعْرُوفٍ أَوْ عُرُفَ بِٱلْحَدِّ ، وَبِسَمَاعٍ بِبَيْتَةٍ عَلَىٰ مَجْهُولٍ وُصِفَ لِيُنْقَلَ بِكَفِيلٍ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَيُخْضَرُ حَاضِرٌ سَهُلَ نَقْلُهُ .

وَيُخْبَسُ بِجَخْدِ مَوْصُوفِ ثَبَتَ ، وَبِدَغُوَىٰ تَلَفِ يُخْرَجُ ؛ فَإِنْ حَلَفَ . . فَلْيُدَّعِ فِينَهُ مِؤْنَةَ مُخْضَرِ فَلْيَدَّعِ فِيمَةً مِئْلِهِ وَتُسْمَعُ : ( لِي كَذَا أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ تَلِفَ ) ، وَغَرِمَ مُؤْنَةَ مُخْضَرِ لَمْ يَثْبُتْ وَرَدُهِ ، وَكَذَا أُجْرَتُهُ نَازِحًا لاَ مَالِكِهِ .

وَإِنِ ٱسْتَوْقَفَهُ شُهُودٌ ثُمَّ أَذِنُوا. . حَكَمَ ، وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَهُ . لَمْ يَخْكُمْ ، وَاِنْ رَجَعُوا قَبْلَهُ . لَمْ يَخْكُمْ ، وَحُدُّوا بِقَذْفِ ، أَوْ بَعْدَهُ . . أَمْضَىٰ غَيْرَ عُقُويَةٍ وَغَرِمُوا ؛ فَفِي طَلاَقٍ وَنَحْوِهِ مَهْرُ مِثْلٍ لاَ إِنْ رَاجَعَ ، وَفِي عِنْقٍ ـ وَلَوْ لِأُمْ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ ـ فِيمَتُهُ لاَ بِٱسْتِيلاَدٍ وَتَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ قَبْلَ ٱلْعِنْقِ ، كُلُّ حِصَّةً مَا نَقَصَ عَنْ أَقَلُ خُجَّةٍ ، لاَ شُهُودٌ

بِإِخْصَانِ أَوْ بِوُجُودِ صِفَةٍ . بِإِخْصَانِ أَوْ بِوُجُودِ صِفَةٍ . وَإِنْ شَهِدَا بِنِكَاحِ وَٱثْنَانِ بِوَطْءِ بَعْدَهُ لِلاَ مُطْلَقاً ـ وَٱثْنَانِ بِطَلاَقٍ وَرَجَعُوا. .

رَبِي سَنِهُ بِيَوْتِي وَسَنُو بِوْتِ بِعَلَمَاتُ مُنْتَكُنِ وَلَوْ بِعَالَمُ الْطَّلَاقِ . غَرِمُوا مَا غَرِمَ بِٱلسَّوَاءِ ، لاَ شَاهِدَي ٱلطَّلاَقِ . وَنِسَاءٌ فِي مَالٍ وَكُلُّ ثِنْتَكِنِ فِي رَضَاعٍ كَرَجُلٍ .

وَٱقْتُصَّ مِنْ شَاهِدِ وَمُزَكُ تَعَمَّدَ، لاَ إِنْ جَهِلَ قَتْلَهُ بِهَا ، أَوْ قَالَ : ( أَخْطَأَ شَرِيكِي ) ، وَلاَ إِنْ رَجَعَ وَلِيٍّ تَعَمَّدَ بَلْ هُوَ . أَوْ حَلِفُ أَمِينِ لِتَلَفِ مَعَ إِثْبَاتِ لِظَاهِرِ لاَ إِنْ عَمَّ ، وَلِرَدُّ عَلَىٰ مُؤْتَمِنِ ،

َّ او حَلِفُ آمِينِ لِتَلْفُ مَعَ إِلَبَاتُ لِطَاهِرِ لَا إِنْ عَمْ ، وَلِرَدْ عَلَىٰ مُؤْتَمِنِ ، لاَ رَاهِنِ وَمُؤَجِّرٍ . وَحَلَفَ مُدَّعِ بَقَاءَ حَيَاةٍ مَلْفُوفٍ ، وَسَلاَمَةً مَا سُتِرَ مُرُوءَةً ، وَمَوْتاً بِغَيْرٍ ﴿ ذَوَاتِ دِيَاتٍ وَلَوْ قَتْلَ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ بُرْءِ يُمْكِنُ ، وَحُرِيَّةَ مَجْنِيٍّ عَلَيْهِ ، وَإِفْرَارَهُ ﴿ بِأَنُوثَةٍ ، وَقَصْدَ أَدَاءٍ ، وَدُونَهُ يُخَيِّرُ ، وَحُرِّيَّةَ أَصْلِ مَنِ ٱشْتُرِيَ سَاكِتاً وَلَمْ يَرِقً صَغِيراً .

#### [الْقَسَامَة]

وَأَفْسَمَ مُسْتَحِقٌّ قَتْلِ وَلَوْ سَيِّداً فِي عَبْدِ لِمُكَاتَبِ عَجَزَ قَبْلَ نُكُولٍ كَوَارِثٍ ،

وَلَوْ لِعَبْدِ وَصَّىٰ بِقِيمَتِهِ.. خَمْسِينَ يَمِيناً بِذِكْرِ خَطَا وَعَمْدِ لِبَدَلِ فَقَطْ ، بِلَوْثِ غَلَّبَ ظَنَا ؛ كَفَتِيلِ بَيْنَ جَمْعٍ وَآدَّعَىٰ عَلَىٰ مَحْصُورٍ ، أَوْ بِمَحَلَّةِ أَعْدَائِهِ ، أَوْ صَفٌ قِتَالِهِمْ ، وَإِلاَّ.. فَعَلَىٰ صَفُنَا ، وَصَحْرَاءً بِذِي سِلاَحٍ مُلطَّخِ ، وَإِفْرَارٍ بِسِحْرٍ وَآلَمَهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، وَقَوْلِ شَاهِدِ أَوْ صِبْيَةِ أَوْ كُفَّارٍ ، مَعَ أَثْرٍ وَلَوْ ضَرْباً ، لاَ إِنْ تَكَاذَبَ شَاهِدَانِ بِوَصْفِ لاَ فَصْدٍ ، أَوِ آدَعَىٰ غَيْبَةً وَحَلَفَ ، أَوْ كَذَّبَ

> وَنَقِضَ حُكُمٌ بِثُبُوتِ غَيْبَةٍ وَمَرَضٍ وَحَبْسٍ يُبَعِّدُ قَتْلَهُ . مَنْ أَمَّ شَرِيخُ لِـ دُبُحَ ـ رِيرَهُ مِنْ حَالِمٍ لِلْمُعَلِّدُ قَتْلُهُ .

وَوُرُّعَتْ بِتَكْمِيلِ مُنْكَسِرٍ ، وَفُرِضَ حَاضِرٌ عَجَّلَ حَاثِراً ، وَٱلْخُنْثَىٰ ذَكَراً وَفِي حَقِّ غَيْرٍ وَٱخْذِ أُنْثَىٰ وَوُقِفَ لَهُ بَاقٍ ، ثُمَّ مَنْ حَضَرَ كَحَاضِرٍ مَعَهُ . وَحَلَفَ مُنْكِرُ قَتْلِ وَجَرْحٍ خَمْسِينَ بِلاَ تَوْزِيعِ .

وَيُمْهَلُ ثَلَاثًا لِدَافِعِ خَصْمٌ سَأَلَ ، وَٱلْيَمِينُ عَلَى ٱلْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ، وَلاَ حَلِفَ فِي حَدٍّ للهِ ، وَلاَ عَلَىٰ قَاضٍ وَإِنْ عُزِلَ ، وَشَاهِدٍ ، وَوَصِيٍّ ، وَقَيْمٍ ، وَمُنْكِرِ أَرْشٍ وَهُوَ سَفِيهٌ ، وَوَكَالَةٍ ، وَعِنْتِ وَقَدْ بَاعَ . لِنَفْي مُدَّعَى وَأَجْزَائِهِ إِنْ تَجَزَّأَ ؛ كَإِنْكَارِهِ ، بَنَا فِي فِعْلِهِ وَجِنَايَةٍ عَبْدِهِ وَبَهِيمَتِهِ ۚ ، وَلِكَوْنِ ( أَحَلْتُكَ بِمِثَةٍ ) وَكَالَةً ، وَرَجَعَا قَبْلَ قَبْضٍ ، وَتَرَاجَعَا بَعْدَهُ لاً قَبْلَ جَحْدٍ فِي ( وَكُلْتَنِي ) . وَلِنَفْيِ عِلْمٍ فِي نَفْيِ فِعْلِ غَيْرٍ ؛ كَرَضَاعٍ ، وَلَهُ حَلِفٌ بِظَنَّ ؛ كَخَطٌّ ،

وَهُوَ بِنِيَّةِ فَاضٍ وَٱغْتِقَادِهِ مَا لَمْ يَسْمَع ٱسْتِئْنَاءً ، وَغَلَّظَ لاَ فِي مَالٍ دُونَ نِصَابِ ؛ فَيُغَلِّظُ فِي عِنْقِ خَسِيسِ عَلَيْهِ دُونَ سَيِّدِهِ .

وَقَرِينَةٍ ؛ كَنْكُولِ .

فَإِنْ حَلَفَ. . خُلِّيَ إِلاَّ بِبَيِّتَةٍ وَلَوْ بَعْدَ : ( لاَ بَيُّنَةَ لِي ) .

وَإِنْ نَكَلَ أَوْ رَدَّهَا أَوْ سَكَتَ وَقَضَىٰ بِنُكُولِهِ ، أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِى : ( ٱحْلِفْ ). . حَلَفَ ، وَوَلِيٌّ فِيمَا أَنْشَأَ فَقَطْ ، وَلَمْ يُقِلْهُ كُرْهَا ، وَيُمْهَلُ لِعُذْرِ

لاَ خَصْمُهُ ثَلَاثاً ؛ كَبَاذِلِهَا مَعَ شَاهِدٍ ؛ فَإِنْ أَخَرَ . فَبَيَّنَةٌ لاَ حَلِفٌ ؛ كَنَاكِلِ . وَنُدِبَ تَعْرِيفُهُ حُكْمَ ٱلنُّكُولِ وَعَرْضُهَا ثَلَاثاً ، وَكَمُقِرٌّ نَاكِلٌ حَلَفَ خَصْمُهُ . وَبِنُكُولٍ فِي دَعْوَىٰ مُسْقِطٍ أُخِذَتْ جِزْيَةٌ لاَ زَكَاةٌ ، وَحُبسَ فِي دَيْنِ بِلاَ

وَارِثٍ لِيَخْلِفَ أَوْ يُقِرَّ ، وَمُنِعَ وَلَدُ مُرْتَزِقِ قَالَ : ( بَلَغْتُ ) وَنَكَلَ .

وَفِي تَعَارُضِ بَيَّتَنَيْنِ رُجِّحَ بِنَقْلِ مُعَيِّنِ ؛ كَفَتْلِ عَلَىٰ مَوْتٍ ، ثُمَّ بِيَدِهِ وَيَدِ مُقِرِّهِ وَإِنْ زَالَتْ بِبَيِّئَةِ خَارِجٍ ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ بَعْدَ بَيَّتَةِ ٱلْخَارِجِ وَإِنْ لَمْ تُزَكَّ ، ثُمَّ شَاهِدَانِ عَلَىٰ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ، ثُمَّ بِسَبْقِ تَارِيخٍ ، وَبِنِنَاجٍ ، ثُمَّ بِإِضَافَةِ ، ثُمَّ سَقَطَتَا ؛ كَمُطْلِقَةٍ وَمُؤَرِّخَةٍ ، وَغَرِمَ ٱلنَّمَنَيْنِ فِي ( بِغَنَنَا وَٱسْتَوْفَيْتَ ) بِلاَ أُختِلاَفِ تَارِيخِ ، أَوْ بِلاَ ٱتَّفَاقِهِ فِي ( بِعْنَاكَ ) .

وَفِي مُعْتَقَيْ مَريض كُلُّ ثُلُثُ مَالِهِ وَلاَ تَاريخَ عَتَنَ نِصْفُ كُلُّ ، وَرُدًّ مَنْ شَهِدَ بِرُجُوعِ مُبْهَم وَوَرَثُةٌ بِرُجُوعِ بِلاَ بَدَلِ مُسَاوِ ؛ فَإِنْ شَهِدَ كُلُّهُمْ وَهُمْ فَسَقَةٌ بِرُجُوعٌ عَنْ سَالِم لِغَانِم وَكُلٌّ ثُلُثٌ. عَتَنَ سَالِمٌ وَمِنْ غَانِم قَدْرُ ثُلُثِ آلٰیَاقی .

وَلَوْ شَهِدَ ٱثْنَانِ بِغَصْبِهِ بُكْرَةً وَٱثْنَانِ عَشَيَّةً.. لَغَنَا ، أَوْ وَاحدٌ وَوَاحدٌ. . حَلَفَ مَعَ أَحَدِهِمَا ، ۚ أَوْ أَنَّ قِيمَةَ مَا أُتَلِفَ رُبُعٌ وَٱلآخَرَانِ ثُمُنٌّ. . ثَبَتَ ٱلأَقَلُّ

ظَنَّا وَتَعَارَضَا فِي ٱلْبَافِي ، أَوْ وَاحَدٌ وَوَاحَدٌ. . ثَبَتَ ٱلأَقَلُّ وَحَلَفَ مَعَ ٱلآخَر

لِلْبَاقِي ، وَفِي وَزْنِ مَا أُتَّلِفَ. . ثَبَتَ ٱلأَكْثَرُ إِنْ كَمُلَتَا .



كَفَىٰ قَاسِمٌ ـ لاَ مُقَوَّمٌ ـ بِأَجْرِ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَالِ ، ثُمَّ مِنْ كُلُّ ـ وَلَوْ طِفْلاً ـ إِنْ طُولِبَ أَوِ آغْتَبَطَ بِقَدْرِ ٱخْذِهِ أَوْ مَا سَمَّىٰ ، وَلاَ يَنْفَرِدُ بِعَقْدٍ .

وَيُجْبَرُ عَلَىٰ قِسْمَةِ لَمْ تُبْنِ لَهُ شَرِكَةً ؛ فِي مَنْقُولِ نَوْعٍ ، وَعَقَارٍ مُتَّحِدٍ ، أَوْ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مَعاً ، مُسْتَوِ بِأَجْزَاءِ أَوْ بِقِيمَةٍ ؛ كَلَبِنِ وَدَارٍ ٱخْتَلَفَا قَوَالِبَ وَأَنِيتَةً كَنَاكِينَ صِغَارٍ مَعاً ، مُسْتَوِ بِأَجْزَاءِ أَوْ بِقِيمَةٍ ؛ كَلَبِنِ وَدَارٍ ٱخْتَلَفَا قَوَالِبَ وَأَنِيتة

بِأَقَلُ حَظُّ بِأَجْزَاءِ بِلاَ كَسْرٍ ؛ كَلِدَيْنِ وَتَرِكَةٍ ، ثُمَّ لِحُرُيَّةِ وَرِقَّ إِنْ أَعْتَقَهَا تَثْلِينَا ، ثُمَّ ٱلأَقْرَبُ إِلَيْهِ أَوْلَىٰ مِنَ ٱلأَقْرَبِ إِلَى ٱلْفَصْلِ ؛ كَثَلاَثْتَيْنِ وَٱنْنَيْنِ لِمِنْقِ ثُلُثِ ثَمَانِيَة تَسَاوَتْ .

وَيُفْرَعُ بِنَحْوِ حَصِى لاَ ظُهُودِ غُرَابٍ ، أَوْ بِكَتْبِ أَجْزَاءِ وَحُرِّيَّةِ وَرِقَّ أَوْ أَشَاءِ ، وَالأَسْمَاءُ لِأَجْزَاءِ آخْتَلَفَتْ أَوْلَىٰ ، بِرِقَاعِ تَبُنْدَقُ سَوَاءً ، وَيَقُولُ الْفَاسِمُ لِغَائِبٍ وَغِرٌّ أُولَىٰ : (ضَعْ هُنَا ثُمَّ هُنَا ) وَلاَ يُفَرَّقُ حَقٌّ ، وَهَلْذَا إِنْ بَقِيَ نَفْعُهُ لِلطَّالِبِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَرَافِقَ .

وَفِي غَيْرٍ بِتَرَاضٍ قَبْلُ وَبَعْدُ ؛ كَجِدَارٍ ، فَإِنْ قُسِمَ عَرْضاً . . فَلِكُلُّ مَا يَلِيهِ . وَيُغِمَّ نَعْمَ عَرْضاً . . فَلِكُلُّ مَا يَلِيهِ . وَيُنِ ٱسْتُحِقَّ بَعْضَ لِغَلَطٍ ثَبَتَ ، لاَ ذَاتُ تَعْدِيلٍ بِتَرَاضٍ ؛ إِذْ هِيَ بَيْعٌ ، وَإِنِ ٱسْتُحِقَّ بَعْضٌ لَا مُعَيِّنٌ بِتَسَاوٍ . . . بَطَلَتْ . وَلَهُمْ مُهَايَاأَةٌ وَرُجُوعٌ ، فَيَغْرَمُ ٱلأُجْرَةَ وَلاَ يَقْسِمُ قَاضٍ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَهُمْ مُهَايَاأَةٌ وَرُجُوعٌ ، فَيَغْرَمُ ٱلأُجْرَةَ

مُسْتَوْفٍ ، وَلِنِزَاعِ أُجُّرَ .



لاَ عِنْنَ إِلاَّ بِمِلْكِ بَعْضِ أَوْ لِمَالِكِ بِهِ ، وَبِتَحْرِيرِ ، وَفَكُ رَقَبَةٍ ، وَلَوْ بِتَعْلِيقِ ، وَ( يَا حُرُّ ) لاَ بِصَارِفٍ بِتَعْلِيقِ ، وَ( أَيْنِي ) لِمُمْكِنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَعُرِفَ ، وَ( يَا حُرُّ ) لاَ بِصَارِفٍ لِقَرِينَةٍ ؛ كَفَصْدِ أَسْمٍ أُبْدِلَ ، وَإِنْ كَانَ أَسْمَهُ. . فَكِنَايَةٌ ؛ كَـ ( مَوْلاَيَ )

وَ( َسَيِّدِي ) ، وَمَا لِطَلَّاقِ وَظِهَارٍ ، لاَ ( أَنَا مِنْكَ حُرٌّ ) ، وَ( ٱعْتَدَّ ) لِذَكَرٍ . .

وَ( أَوَّلُ وَلَدٍ حُرُّ ) يَنْحَلُّ بِمَيْتِ ، وَتَبِعَ أَمَا حَمْلٌ يَمْلِكُهُ وَلاَ عَكْسَ .

وَهُوَ بِعِوَضٍ ؛ كَٱلْخُلْعِ ، وَ( أَعْتِقْ عَبْدَكَ ) أَوْ ( أُمَّ وَلَدِكَ بِأَلْفٍ ) فَفَعَلَ. . نَفَذَ وَٱسْتَحَقَّ ، أَوْ ( أَعْتِقْهَا بِهِ عَنِّي ) أَوْ ( أَعْتِقْهُ عَنِّي ) . . فَمَجَّاناً ، لاَ ( عَنْ كَفَّارَتِي ) ، وَمَلَكَهُ قُبَيْلَ عِنْقِهِ ، وَ( أَحَدُكُمَا حُرُّ بِأَلْفٍ ) فَقَبِلاَ وَأَبِسَ بَيَانٌ. .

تَعْرُعَةٌ وَقِيمَةٌ . فَقُرُعَةٌ وَقِيمَةٌ . وَيَسْرِي \_ لاَ بَعْدَ مَوْتٍ \_ حَالاً ؛ كَإِيلاَدٍ \_ لاَ تَدْبِيرٍ \_ إِلَىٰ بَاقِ لَهُ وَلِشَرِيكِ

لَمْ يُولِدْ؛ كَبَعْضِ بَعْضٍ مُلِكَ لاَ قَهْراً كَإِرْثٍ ، وَإِنْ عَلَقَ عِثْقَهُ عَلَيْهِ لاَ بِـ( قَبْلَهُ ) وَ( مَعَهُ ) ، وَرَهَنَ أَوْ كَاتَبَ فَعَجَزَ ، بِقَدْرِ يَسَارٍ وَلَوْ مَدِيناً لاَ بِمَا تُرِكَ لِمُفْلِسٍ بِقِيمَةِ يَوْمِهِ عَلَى الرُّؤُوسِ لاَ الْحِصَصِ ، وَحَلَفَ غَارِمٌ لاَ لِنَقْصٍ طَارٍ ، وَلَهُ وَلاَهٌ ، وَشَرْطُ إِبْطَالِهِ لَغُو ٌ .



ٱلتَّذْبِيرُ بِلَفْظِهِ ، وَتَعْلِيقِ عِنْقِ بِمَوْتِهِ وَإِنْ قَيَّدَهُ أَوْ عُلِّقَ تَدْبِيرٌ ، لاَ ( أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي ) أَوْ ( بَعْدَهُ بِزَمَنِ ) ، وَ( إِذَا مِثْ. . فَأَنْتَ حُرٌّ إِنْ فَعَلْتَ ) فَبِهِ بَعْدُ إِنْ لَمْ يُرِدْ قَبْلُ ، بِتَرَاخِ ، لاَ مَشِيئَةٍ بِـ( إِنْ ) وَ( إِذَا ) .

وَتَبِعَ حَمْلٌ قَارَنَ ، لاَ أُمٌّ حَمْلاً .

وَبَطَلَ وَلَمْ يَعُدْ بِإِيلاَدٍ ، وَنَقْلِ مِلْكِ وَلَوْ لِأَمْ ٱلْحَمْلِ ، لاَ بِفَسْخٍ ، وَجَحْدٍ ، وَفِدَاءِ جَانِ ، وَلاَ يُبْطِلُهُ وَارِثٌ ؛ كَعَارِيَتِهِ بَعْدَهُ .

وَجِنَايَتُهُ مِنَ ٱلتَّرِكَةِ ، وَحَلَفَ عَلَىٰ ( كَسَبْتُ ) لاَ ( وَلَدْتُ بَعْدَهُ ) .



صَحَّتْ كِتَابَةُ ذِي تَبَرُّعٍ غَيْرِ مُرْتَدٌ ، لاَ إِنْ بَقِيَ رِقٌ إِلاَّ لِعَجْزِ وَصِيَّةٍ ، بِمُؤَجَّلٍ بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ بِعِلْمٍ ؛ فَمَنْفَعَةُ عَيْنِ سَنَةٌ نَجْمٌ ، بِـ( كَاتَبْتُ ) مَعَ تَعْلِيقِ عِنْقِ بِأَدَاءِ أَوْ نِيَّتِهِ وَقَبُولٍ .

وَبِطَلَبِ أَمِينٍ كَسُوبٍ نُدِبَتْ .

فَإِنْ أَبْرَأَ أَوْ قَبَضَ أَوْ قَبِضَ لَهُ بِحَقِّ ـ وَلَوْ مِنْ مَجْنُونِ ـ لاَ فَاسِداً ؛ كَمُحْتَالِ قِسْطَ أَحَدِ مُكَاتَبَيْهِ لاَ قِسْطَهُ مِنْ مُشْتَرَكِ وَإِنْ أُوثِرَ . . عَتَقَ بِوَلَدِ حَدَثَ لَهَا أَوْ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ بِلاَ إِيلاَدٍ .

وَبِإِبْرَاءِ وَارِثٍ وَعِنْقِهِ عَتَقَ عَنِ ٱلْمَيْتِ وَلَمْ يَسْرِ وَإِنْ أَنْكَرَ ٱلْبَاقُونَ ، وَبِهِمَا مِنْ شَرِيكِ بَانَ سَرَيَانٌ بِفَسْخٍ ، وَبِإِنْكَارِ ٱلآخَرِ سَرَىٰ عِنْقٌ لاَ إِبْرَاءٌ .

وَعَتَقَ نَصِيبُ مَنْ قَالَ : ( فَبَضْنَا ) وَشَارَكَهُ ٱلْمُنْكِرُ أَوْ طَالَبَ وَلَمْ يَسْرِ وَلاَ رُجُوعَ .

وَحَلَفَ وَارِثُ مُبْرِىءِ وَاحِدٍ أَنَّهُ مَا عَلِمَهُ ، ثُمَّ أُقْرِعَ .

وَيُنْفِقُ مُكَاتَبَهُ لِحَاجَةٍ وَيَقْتَصَّ بِهِ ، وَلَهُ كَسْبُهُ إِنْ رَقَّ ، وَإِنْ رُدَّ نَجْمٌ بِعَيْبٍ أَوِ ٱسْتُحِقَّ . . بَانَ ٱلرَّقُّ وَلَوْ قَالَ : ( عَتَقْتَ ) لِلْقَرِينَةِ ؛ كَٱلطَّلاَقِ ، وَإِنْ رَضِيَ { بِهِ . . بَانَ ٱلْعِنْقُ . وَلَزِمَ قَبْلَ عِنْتِ حَطُّ مُتَمَوِّلِ أَوْ بَذْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَٱلنُّجُومُ كَرَهْنِ بِهِ إِنْ { مَاتَ .

وَلَوْ عَجَّلَ لِبُنْرِقَهُ فَأَبْرَأَ. . لَغَيَا وَٱسْتَرَدَّ ، لاَ إِنْ رَضِيَ . وَلِسَيِّدِ وَوَارِثٍ وَمُوصَى لَهُ بِرَقَبَةِ مَنْ عَجَزَ : فَسْخٌ مُوسَعٌ وَإِنْ أَمْهَلَ مُوصَى

لَهُ بِنَجْمِهِ إِنْ عَجَزَ لاَ عَمَّا يُحَطَّ ، وَلاَ تَقَاصً ، أَوْ غَابَ عَنْ مَحِلُهِ لاَ بِإِذْنِ بَعْدَهُ حَتَّىٰ يَثْبُتَ لَهُ رُجُوعُهُ وَيُقَصِّرُ ، أَوِ ٱمْتَنَعَ ، أَوْ بِقَاضٍ إِنْ جُنَّ وَلَوْ مَلِيّاً وَرَأَىٰ ، وَأُنْظِرَ لِأَخْذِ مِنْ حِرْزٍ ، ثُمَّ حَدُّ قُرْبٍ ، وَمُقِرًّ مَلِيٍّ ، وَثَلَاثاً لِكَسَادٍ .

وَقُدُّمَ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ ثُمَّ أَرْشٌ عَلَىٰ نَجْمٍ ، وَبِحَجْرٍ وَجَبَ ، فَإِنْ عَجَّزَ. . ٱسْتَوَيَا-لاَ فِي رَقَبَيْهِ ـ وَسَقَطَ مَا لِسَيِّدٍ .

وَيُعَجِّزُهُ ذُو أَرْشٍ بِحَاكِم إِنْ لَمْ يَهْدِهِ سَيِّدُهُ ، وَلَهُ أَخْذُ نَجْم بِدَيْنِهِ . وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَفَسْخِ شَرِيكِ ، وَحَلَفَ مُدَّعٍ تَسَاوِيَ مَا أَدَّيَا مَعاً ، وَنَافِي

عِنْقِ مَيْتٍ جَرَّ وَلاَءً . وَلاَ تَصَرُّفَ لِسَيِّدِ فِيهِ ؛ فَإِنْ وَطِئْهَا. . فَمَهْرٌ وَإِيلاَدٌ ، لاَ حَدٌّ وَقِيمَةُ وَلَدٍ ، وَعَامَلَهُ كَأَجْنَبِيُّ .

وَبِإِذْنِهِ خَاطَرَ بِنَحْوِ أَجَلٍ ، وَتَسْلِيمٍ قَبْلَ قَبْضٍ ، وَتَبَرَّعَ ـ لاَ بِعِنْقٍ وَكِتَابَةٍ وَتَسَرُّ ـ وَنَكَحَ وَزَوَّجَ وَٱشْتَرَىٰ بَعْضَهُ وَفَدَاهُ ، وَٱتَّهَبَ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَكَفَّرَ

بِمَالٍ . وَدُونَهُ ٱشْتَرَىٰ بَعْضَ سَيِّلٍ ، وَٱقْتَصَّ ، وَفَدَىٰ عَبْدَهُ وَنَفْسَهُ بِأَقَلُ ٱلأَمْرَيْنِ ، وَبِالْأَرْشِ مِنْ سَيِّدٍ إِنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ. . فَمِمَّا فِي يَدِهِ فَقَطْ ، وَفَدَاهُ سَيِّدٌ قَتَلَهُ أَوْ أَعْتَفَهُ ، وَتَبِعَهُ بِعِتْنِي أَرْشُهُ .

وَفَاسِدُهَا لِفَقْدِ شَرْطٍ ـ لاَ ٱلْبَاطِلَةُ بِإِكْرَاهِ وَحَجْرٍ وَعِوَضٍ لاَ يُقْصَدُ ـ كَهِيَ ، لاَ فِي خَطَّ ، وَسَفَرٍ ، وَإِبْرَاءِ ، وَفِطْرَةٍ ، وَزَكَاةٍ ، وَعِثْقٍ بِٱغْتِيَاضٍ ، وَفَسْخِ

بِفَسْخِ سَيْدٍ وَمَوْتِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَحَجْرِهِ وَجُنُونِهِ ، وَتَعْجِيلٍ ، وَنِيَّةِ تَعْلِيقٍ ، وَرُجُوعٍ إِلَىٰ قِيمَةٍ . وَرُجُوعٍ إِلَىٰ قِيمَةٍ .



مَنْ أَتَتْ بِمُتَخَطِّطٍ بِإِحْبَالِ سَيِّدٍ. . عَتَفَتْ وَوَلَدُهَا بَعْدَهُ بِمَوْتِهِ وَإِنْ قَتَلَتْهُ ؛ كَمُدَبَّرٍ وَحُلُولِ دَيْنٍ .

وَعَتَفَتْ بِمَوْتِ شُرَكَاءَ مُوسِرِينَ آدَّعَىٰ كُلَّ إِيلاَداَ قَبْلُ ، وَوُقِفَ ٱلْوَلاَءُ . وَهِيَ بِوَلَدِ قِنَّ ، لاَ فِي نَقْل مِلْكِ .

\* \* \*



فرغ الكتاب بحمد الله تعالى نهار الأربعاء هو اليوم الثاني من شهر ذي القعدة ، الذي هو من شهور سنة اثنين وسبعين وثمان مئة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .



والله الموفق للصواب، تم الكتاب بعون الملك الكريم الوهاب، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً ؛ إنه على ما يشاء قدير، بلغ قراءة الفقيه الفاضل يحيى بن محمد قاعدة لهذا الكتاب من أوله إلى آخره مع البحث فيه ما أمكن، في مجالس متعددة، بالجامع الكبير بمدينة زبيد حرسها الله عن التكوير، آخرها في العدد ومنتهاها في المدد، ضحى نهار الربوع لعله رابع يوم من شهر التاريخ شهر صفر إحدى شهور سنة (١٢٧٣هـ) فتح الله علينا وعليه فتوح العارفين، ومن علينا بكرمه آمين آمين آمين . الفقير إلى الله تعالى داوود بن عباس السالمي سلم الله بحبه قلبه ، وعفا بمنه وكرمه ذنبه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



تم الكتاب بحمد الله ومَنَّه وحسن توفيقه ، وكان الفراغ من زبره نهار الأحد سادس شهر القعدة المبارك ، سنة ( ١٣٩٤هـ ) ، والحمد لله رب

العالمين .

بلغ مقابلة على الأصل المنسوخ منها نهار الخميس بعد العصر لثمانية عشر خلون من شهر ربيع الأول سنة ( ١٣٩٥هـ) ، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ آله وصحبه وسلم .



\_إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي ، للإمام العلامة إسماعيل بن أبي بكر الشَّرَجي ، المعروف بـ ابن المقري (ت٨٣٧هـ) ، تحقيق عبد العزيز عطية زلط ، ط١ ، (١٩٩٤م) ، وزارة الأوقاف\_المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية ، مصر .

\_أسنى المطالب شرح روض الطالب ، لشيخ الإسلام العلامة زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ( ت٩٢٦هـ ) ، وبهامشه حاشية الشهاب الرملي ( ت٩٥٧هـ ) ، ط١ ، بدون تاريخ ، طبعة مصورة لدى دار الكتاب الإسلامي ، مصر .

- الأم، لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، ط١، (٢٠٠١م)، دار الوفاء، مصر - إنباء الغُمْر بأنباء العُمْر مع مستدركات عبد الباسط بن خليل الحنفي (ت٥٠٠هـ) ومستدركات من تاريخ بدر الدين محمود العيني (ت٥٥هـ)،

للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني ، المعروف بـ ابن حجر العسقـــلانـــي ( ت٨٥٨هـ ) ، تحقيـــق محمـــد أحمـــد دهمـــان ، ط١ ، ( ١٣٩٩هـ ) ، مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق ، سورية .

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، للإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٢٥٠هـ) ، تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري ، ط١ ، ( ١٩٩٨م ) ، دار الفكر ، سورية .

(١) اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب ، اسم المؤلف وتاريخ وفاته ، اسم
 الممحقق ، رقم الطبعة ، تاريخ طبع الكتاب ، اسم الدار الناشرة ومقرها .

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للإمام الحافظ عبد الرحمـٰن بن أبي بكر السيوطي ( ت٩١١هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط١ ، ( ١٩٦٤م ) ، طبعة مصورة لدى المكتبة العصرية ، لبنان .

- تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن ، للعلامة الحسين بن عبد الله الأهدل اليمني (ت٥٠٥هـ) ، تحقيق عبد الله محمد الحبشي ، ط١ ، (٢٠٠٤م) ، المجمع الثقافي ، الإمارات العربية المتحدة .

ـ جامع الشروح والحواشي ، للأستاذ البحَّاثة عبد الله محمد الحبشي اليمني ، ط۲ ، ( ۱٤۲٥هـ ) ، المجمع الثقافي ، الإمارات العربية المتحدة .

الحاوي الصغير، للإمام الفقيه عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني ( تا ١٦٥هـ)، تحقيق الدكتور صالح محمد اليابس، ط١، ( ٢٠٠٩م )، دار ابن الجوزي، السعودية.

ـ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، للعلامة المؤرخ محمد أمين بن فضل بن محب الله المحبي (ت١١١١هـ) ، ط١ ، (١٢٨٤هـ) ، طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الوهبية لدى دار صادر ، لبنان .

\_ روضة الطالبين وعمدة المفتين ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي

(ت٦٧٦هـ)، تحقيق عبده علي كوشك، ط١، (٢٠١٢م)، دار الفيحاء، سورية. -شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد، المعروف بـ ابن العماد (ت١٠٨٩هـ)، تحقيق محمود الأرناؤوط، ط١،

( ١٩٨٦م ) ، دار ابن كثير ، سورية . ـ صحيح البخاري ، المسمى : • الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية

العثمانية ) ، لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

البخاري ( ت٢٥٦هـ ) ، عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط١ ، ( ١٤٢٢هـ ) ، دار طوق النجاة ، لبنان .

- صحيح مسلم ، المسمى : • الجامع الصحيح » ، للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت٢٦١هـ ) ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،

الحجاج الطسيري اليسابوري ( ١٠١٠ هـ ) ، دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي ، مصر .

\_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحمان السخاوي ( ت٠٩٠ هـ ) ، عني ب محمد جمال القاسمي ، ط١ ، ( ١٩٩٢ م ) ، طبعة مصورة عن نشرة القاسمي سنة ( ١٣١٣هـ ) لدى دار الجيل ، لبنان .

- طبقات صلحاء اليمن ، المسمىٰ : " تاريخ البريهي " ، للعلامة المؤرخ الفقيه عبد الوهاب بن عبد الرحمان البريهي السكسكي اليمني (ت٩٠٤هـ) ، تحقيق عبد الله محمد الحبشي ، ط٢ ، (١٩٩٤م ) ، مكتبة الإرشاد ، اليمن .

\_ طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن ، المسمى : « العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن » ، للإمام المؤرخ علي بن الحسن بن أبي بكر بن وهاس الخزرجي اليمني (ت٨١٢هـ) ، تحقيق عبد الله العبادي وعلي الوصابي ومبارك الدوسري وجميل الأشول ، ط١ ، (٢٠٠٩) ، دار الجيل الجديد ناشرون ، اليمن .

العزيز شرح الوجيز ، المسمى : « الشرح الكبير » ، للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت٢٣٥هـ) ، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ، ط١ ، (١٩٩٧م) ، دار الكتب العلمية ، لبنان .

ـ فتح الجواد بشرح الإرشاد ، للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي العلمي ، ( ت ٩٧٤ هـ ) ، ط۲ ، ( ١٩٧١ م ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر .

مصطفى بن عبد الله ، المعروف بـ حاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ) ، ط١ ، ( ١٩٩٢م ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .

ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، للمؤرخ البحاثة المستعرب

المجموع شرح المهذب ، للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي
 ( ت٦٧٦هـ ) ، تحقيق الدكتور محمود مطرجي ، ط١ ، ( ١٩٩٦ م ) ، دار
 الفكر ، لبنان .

ـ مختار الصحاح ، للإمام العلامة محمد بن أبي بكر الرازي ( ت٦٦٦هـ ) ، بعناية محمود خاطر ، ط٢ ، ( ١٩١٠م ) ، المطبعة الأميرية ، مصر .

بعناية محمود خاطر ، ط۲ ، ( ۱۹۱۰م ) ، المطبعة الأميرية ، مصر .

المدارس الإسلامية في اليمن ، للقاضي المؤرخ النسابة إسماعيل بن علي
الأكوع ( تـ ۱۶۲۹هـ ) ، ط۲ ، ( ۱۹۸۲م ) ، مكتبة الجيل الجديد ، اليمن .

- المدخل إلى معرفة هجر العلم ومعاقله في اليمن ، للقاضي المؤرخ النسابة إسماعيل بن علي الأكوع ( ت١٤٢٩هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، سورية .

- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ، للأستاذ البحاثة الشريف عبد الله محمد الحبشي الحضرمي ، ط۱ ، (۲۰۰۶م) ، المجمع الثقافي ، الإمارات العربية المتحدة . - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، للإمام العلامة أحمد بن

محمد بن علي الفيومي ( ت٧٧٠هـ ) ، بعناية الشيخ حمزة فتح الله ، ط٢ ، ( ١٩٠٦م ) ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ، مصر .

. نظم العقيان في أعيان الأعيان وهو تراجم مشاهير القرن التاسع الهجري ، للإمام الحافظ عبد الرحمين بن أبي بكر السيوطي ( ت٩١١هـ ) ، عني به

الدكتور فيليب حتى ، ط١ ، ( ٢٠٠٠م ) ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر . \_ النور السافر عن أخبار القرن العاشر ، للعلامة الشريف عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس ( ت١٠٣٨هـ ) ، تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود

الأرناؤوط وأكرم البوشي ، ط١ ، ( ٢٠٠١م ) ، دار صادر ، لبنان . . هجر العلم ومعاقِلُهُ في اليمن ، للقاضي المؤرخ النسابة إسماعيل بن علي الأكوع ( ت١٤٢٩هـ ) ، ط١ ، ( ١٩٩٥م ) ، دار الفكر ، سورية .

ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون ، لعالم الكتب البحاثة إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي ( ت١٣٣٩هـ ) ،

ط١ ، ( ١٣٦٤ هـ ) ، طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية ، لبنان .

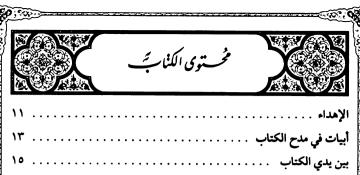

| بين يدي الكتاب                            |
|-------------------------------------------|
| ترجمة العلامة ابن المقري رحمه الله تعالىٰ |
| مدح العلماء لكتاب « الإرشاد »             |
| عناية العلماء بكتاب « الإرشاد )           |
| وصف النسخ الخطية                          |
| منهج العمل في الكتاب                      |
| ﴿ إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي ﴾          |
| خطبة الكتاب                               |
| باب في مقدمات الطهارة ومقاصدها            |
|                                           |

| ٤٥         | صف النسخ الخطية                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| ٥٧         | نهج العمل في الكتاب                                  |
| ٧٣         | <ul> <li>( أرشاد الغاوي في مسالك الحاوي )</li> </ul> |
| ٧٥         | فطبة الكتاب                                          |
| ٧٦         | اب في مقدمات الطهارة ومقاصدها                        |
| ٧٧         | . فصل في الاجتهاد والأواني                           |
| ٧٩         | اب في الوضوء والمسح على الخفين                       |
| ۸٠         | . سنن الوضوء                                         |
| ۸٠         | . فصل في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة                 |
| ۸۱         | . فصل في بيان الأحداث                                |
| ۸۲         | ـ فصل في الغسل                                       |
| ٨٤         | باب في التيمم                                        |
| ۸٥         | ـ فصلُ في أركان التيمم وواجباته وسننه ومبطلاته       |
| <u>o</u> o | TIP COST                                             |
|            | 7. TO 100 P                                          |

| <b>10</b>                               |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (S) AV                                  | ره.<br>(خ)<br>{يٍّ} باب في الحيض والاستحاضة والنفاس |
| <b>4.</b>                               | ال باب في الصلاة                                    |
| 91                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |
| 97                                      | _ فصل في الاستقبال                                  |
| ٩٣                                      | _ فصل في صفة الصلاة                                 |
| 97                                      | _ فصل في مبطلات الصلاة                              |
| ٩٨                                      | _ فصل في سجود السهو والتلاوة والشكر .               |
| 99                                      | _ فصل في صلاة النفل                                 |
| 1                                       | _فصل في الجماعة وأحكامها                            |
| 1.8                                     | باب في صلاة المسافر                                 |
| 1.7                                     | باب في الجمعة                                       |
| ١٠٨                                     | باب في كيفية صلاة الخوف                             |
| 11                                      | باب في صلاة العيدين                                 |
| 111                                     | باب في صلاة الكسوفين                                |
| 117                                     | باب في الاستسقاء                                    |
| 117                                     | _ فصل في قضاء المكتوبة وحكم تاركها                  |
| 117                                     | باب في أحكام الجنائز                                |
| 117                                     | باب في الزكاة                                       |
| 114                                     | -<br>_ زكاة البقر                                   |
| 114                                     | _زكاة الغنم                                         |
| 114                                     | _ زكاة الذهب                                        |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | )<br>افخ _زكاة الزروع                               |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                                                     |
|                                         | le l            |

| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر المرابع الم |
| 🖞 _زكاة الخلطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ فصل في الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🌡 باب في الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا _ مسنونات الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا _ كفارة إفساد الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🛭 _ ما يستحب صومه من الأيام وما يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب في الاعتكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا باب في الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ي محرمات الإحرام ولواحقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا باب في البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا _ بيع الربوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا _ فصل في الخيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ فصل في حكم المبيع قبل قبضه وبعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ فصل في ألفاظ تأثرت بقرائن عرفية أخرجتها عن مدلولها اللغوي ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ فصل في القسم الثاني من الألفاظ السابقة فمنها الأرض وغيرها ١٤٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ فصل في معاملة الرقيق العبد والأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _ فصل في اختلاف المتعاقدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا باب في السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ فصل في القرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴾ باب في الرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (غ) باب في التفليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                               | 60° 038                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                     |
| ني الحجرا                     | ﴿ إِنَّ إِنَّا بِنَّا فِي أَلَّهُ إِنَّا إِنَّهُ أَنَّا إِنَّ أَنَّا إِنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَ |
| ني الصلح                      | ∦ باب ا                                                                                             |
| في الحوالة                    | ا باب                                                                                               |
| في الضمان                     | اً باب ا                                                                                            |
| في الشركة                     | H                                                                                                   |
| في الوكالة                    | H                                                                                                   |
| ي<br>في الإقرار               | ď                                                                                                   |
| ي م رو<br>ل في الإقرار بالنسب | []                                                                                                  |
| في العارية                    |                                                                                                     |
| في الغصب                      |                                                                                                     |
| في الشفعة                     | 11                                                                                                  |
| في القراض                     | 11                                                                                                  |
| I II                          | Ħ                                                                                                   |
| ي المساقة ولك يسبها           | l                                                                                                   |
| ي الم جوره                    | - 1                                                                                                 |
| في الجعالة                    | . 11                                                                                                |
| في إحياء الموات               | ا باب                                                                                               |
| في الوقف                      | باب                                                                                                 |
| في الهبة ١٩٣                  | ا باب                                                                                               |
| في اللقطة١٩٤                  | اباب                                                                                                |
| ل في اللقيط                   | ا _ فص                                                                                              |
| في الفرائض                    | ا باب                                                                                               |
| في الوصية                     | الْجُرُّ باب                                                                                        |
| 717                           |                                                                                                     |
|                               |                                                                                                     |

| £0, 0                                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Y . o .                                 | ي.<br>أي - فصل في الإيصاء                          |
| ۲۰۷ .                                   | ن<br>لا باب في الوديعة                             |
| ۲۰۹.                                    | باب في قسم الفيء والغنيمة                          |
| Y11 .                                   | باب في قسم الصدقات                                 |
| ۲۱۳ .                                   | باب في النكاح                                      |
| Y17 .                                   | _ فصل في مقدمات النكاح ومقاصده                     |
| Y19 .                                   | _ فصل في خيار النكاح والإعفاف ونكاح العبد وتوابعها |
| <b>YYY</b> .                            | باب في الصداق                                      |
| <b>TTE</b> .                            | _ فصل في الوليمة                                   |
| ۲۲٦ .                                   | باب في عشرة النساء والقسم والشقاق                  |
| <b>YYA</b> .                            | باب في الخلع                                       |
| ۲۳۱ .                                   | باب في الطلاق                                      |
| <b>۲۴v</b> .                            | _فصل في الرجعة                                     |
| <b>YYA</b> .                            | باب في الإيلاء                                     |
| Y & • .                                 | باب في الظهار                                      |
| 787 .                                   | باب في القذف واللعان                               |
| 788 .                                   | باب في العدد والاستبراء                            |
| 787 .<br>788 .                          | _ فصل في الاستبراء                                 |
| 127 .                                   | ا باب في الرضاع                                    |
| Y0.                                     | باب في النفقة                                      |
| 707                                     | ر في الجنايات                                      |
| ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | ر بب مي حديث                                       |
|                                         |                                                    |

| (C. 0.2)                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |
| رُقُوْ اللَّهُ عَلَى بِيانَ صَفَّةَ البغاة وأحكامهم                                                         |
| اً باب في الردَّة                                                                                           |
| ا باب في أحكام الزنا                                                                                        |
| ا باب في السرقة                                                                                             |
| باب في حد قاطع الطريق                                                                                       |
| باب في حد الشرب والتعزير وضمان الولاة٢٦٧                                                                    |
| ا باب في الصيال                                                                                             |
| ا باب في الجهاد                                                                                             |
| ا _ فصل في أمان الكافر                                                                                      |
| _ فصل في عقد الجزية ٢٧٢                                                                                     |
| ا _ فصل في الهدنة                                                                                           |
| ا باب في الذكاة                                                                                             |
| باب في التضحية                                                                                              |
| ب ب في المقبقة                                                                                              |
| 44401                                                                                                       |
| ا باب في بيان ما يعل من الا طعمه وما يعرم                                                                   |
| الماب في المسابقة بنحو العين والمناطنة بنحو السهام                                                          |
| باب في الأيمان                                                                                              |
| ا باب في النذر                                                                                              |
| باب في القضاء                                                                                               |
| _ القسامة                                                                                                   |
| 🌡 باب في القسمة                                                                                             |
| ا $\left\{ \hat{\hat{s}} \right\}$ باب في العتق $\ldots $ ۲۹۸ باب في العتق $\left\{ \hat{\hat{s}} \right\}$ |
| TIA                                                                                                         |
|                                                                                                             |

رفخ باب في التدبير . . . باب في الكتابة ....... باب في أحكام أمهات الأولاد خواتيم النسخ الخطية ...... محتوى الكتاب